مِلْ الْمِلْ الْمِلْلْمِلْ الْمِلْلِيلْمِ الْمِلْ الْمِلْلِيلْمِ الْمِلْ الْمِلْ الْمِلْ الْمِلْ الْمِلْ الْمِلْ الْمِلْلِلْمِلْ الْمِلْ الْمِلْ الْمِلْ الْمِلْ الْمِلْ الْمِلْ الْمِلْلِلْمِلْ الْمِلْ الْمِلْلْمِلْ الْمِلْلْمِلْ الْمِلْ الْمِلْلْمِلْ الْمِلْلْمِلْ الْمِلْلْمِلْ الْمِلْلْمِلْ الْمِلْ الْمِلْلْمِلْ الْمِلْلْمِلْ الْمِلْلْمِلْ الْمِلْلْمِلْ الْمِلْلِلْمِلْ الْمِلْلْمِلْلْمِلْ الْمِلْلْمِلْلْمِلْلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلْمِلْلْمِلْلْمِلْلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِل

# 

خاليف الإمَام العَلامة شمس الدين محسد بنابي بكرين قيم الجؤزية ( ١٩١ – ٧٥١)

> تفديم وتحقيق وتعليق الكردة راح المحاذي السقا

دار [(رأن للتراث

# حقوق الطبع محفوظة

عنيت بطبعه



۲۱ شارع الفتح بالروضة ـــ القاهرة ه تليفون : ۸٤٠٣٦٤

#### ترجمة المؤلف

قال العلامة الحافظ عبدالرحن بن رجب الحنبلى فى ختام كتابه طبقات الحنابله: محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعى، ثم الدمشقى الفقيه، الأصولى المفسر النحوى العارف، شمس الدين أبو عبد الله بن قيم الجوزية، شيخنا.

ولد سنة ١٩٦ وسمع من الشهاب النابلسي العابد، والقاضى تقى الدين سليمان، وفاطمة بنت جوهر، وعيسى المطعم، وأبى بكر بن عبد المدائم وجماعة، وتفقه في المذهب وبرع وأفتى، ولازم الشيخ تقى الدين وأخذ عنه، وتفنن في علوم الإسلام، وكان عارفا بالتفسير لا يجارى فيه، وبأصول الدين، وإليه فيها المنتى، وبالحديث ومعانيه وفقهه، ودقائق الاستنباط منه لا يلحق في ذلك، وبالفقه وأصوله وبالعربية، وله فيها اليد الطولى، وبعلم الكلام وغير ذلك، وعالما بعلم السلوك وكلام أهل التصوف وإشاراتهم ودقائقهم، له في كل من هذه الفنون اليد الطولى. وكان تقلل الذهبي في المختصر: عنى بالحديث ومتونه ورجاله. وكان يشتغل في الفقه ويجيد تقريره، وفي النحو ويدريه، وفي الأصلين، قد حبس مدة لإنكاره شد الرحال إلى قبر الخليل، وتصدر للاشتغال ونشر

قلت: وكان رحمه الله ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى، وتأله ولهج بالذكر، وشغف بالحبة والإنابة والافتقار إلى الله تعالى، والانكسار والانطراح بين يديه على عتبة عبوديته لم أشاهد مثله

فى ذلك ولا رأيت أوسع منه علما، ولا أعرف بمعانى القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه، وليس هو بالمعصوم، ولكن لم أر فى معناه مثله.

وقد امتحن وأوذى مرات، وحبس مع الشيخ تقى الدين بن تيمية فى المدة الأخيرة بالقلعة منفردا عنه، ولم يفرج عنه وإلا بعد موت الشيخ. وكان فى مدة حبسه مشتغلا بتلاوة القرآن وبالتدبر والتفكر، ففتح الله عليه من ذلك خيراً كثيراً، وحصل له جانب عظيم من الأذواق والمواجيد الصحيحة، وتسلط بسبب ذلك على الكلام فى علوم أهل المعارف والدخول فى غوامضهم، وتصانيفه ممتلئة بذلك، وحج مرات كثيرة، وجاور بمكة، وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمراً يتعجب منه، ولازمت مجالسه قبل موته أزيد من سنة، وسمعت عليه قصديته النونية الطويلة في السننة، وأشياء من تصانيفه وغيرها.

وأخذ عنه العلم خلق كثير في حياة شيخه وإلى أن مات، وانتفعوا به، وكان الفضلاء يعظمونه و يسلمون له، كابن عبد الهادي وغيره.

وقال القاضى برهان الدين الزرعى عنه: ما تحت أديم الساء أوسع علما منه. ودرس بالصدرية. وأم بالجوزية (١) مدة طويلة، وكتب بخطه ما لا يوصف كثرة، وصنف تصانيف كثيرة جداً فى أنواع العلم، وكان شديد المحبة للعلم وكتابته ومطالعته وتصنيفه واقتناء كتبه، واقتنى من الكتب ما لا يحصل لغيره. فمن تصانيفه: «اجتماع الجيوش من الكتب ما لا يحصل لغيره. فمن تصانيفه: «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية»، «أعلام الموقعين عن رب العالمين»، «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان»، «بدائع الفوائد»، العالمين فى أقسام القرآن»، «تحفة المودود بأحكام المولود» (٢)،

<sup>(</sup>١) الجوزية مدرسة كان أبوه قيا عليها ومديرا لشئونها ولذلك سمى المؤلف ابن قيم الجوزية أو ابن القيم.

<sup>(</sup>٢) وقد بسر الله لنا طبعه في مصر بالمكتبة القيمة.

«جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام، «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافى»، «حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح»، «الروح»، «زاد المعاد في هدى خير العباد»، «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل»، «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية»، «طريق الهجرتين وباب السعادتين»، «عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين»، «الفوائد»، «الوابل الصيب من الكلم الطيب»، «مدارج السالكين»، «مفتاح دار السعادة»، «هداية الجوبة الهود والنصاري».

وله رحمه الله تصانيف غير هذه لا تحصر كثرة ، وإنما ذكرنا هنا أهمها وأشهرها .. وكل تصانيفه مرغوب فيها من جميع الطوائبف .

قال ابن رجب: توفى رحمه الله وقت العشاء ليلة الخميس ثالث عشر رجب سنة ٧٥٧، وصلى عليه من الغد عقيب الظهر بجامع جراح. ودفن بمقبرة الباب الصغير. وشيعه خلق كثير، ورويت له منامات كثيرة حسنة رضى الله عنه. وقد رأى قبل موته شيخه الشيخ تقى الدين رحمه الله فى المنام وسأله عن منزلته، فأشار إلى علوه فوق بعض الأكابر، وقال له: وأنت كدت تلحق بنا، لكن أنت الآن فى طبقة ابن خزيمة رحمه الله.

انتهى ما ترجم به الشيخ الحافظ عبد الرحمن بن رجب لشيخه العلامة المحقق ابن القيم رحمهم الله أجمعين، ورضى عنا باتباعهم والاهتداء بهديهم، وصلى الله على أفضل الخلق، وأشرف الأنبياء وخاتم المرسلين محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليا كثيرا.

#### مقدمة المحقق

#### بسم الله الرحمن الرحيم

اسم هذا الكتاب: هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنضارى ..

مؤلف هذا الكتاب: الإمام الجليل العلامة المجتهد، أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعى الدمشقى المولود سنة إحدى وتسعين وستمائة، والمتوفى سنة إحدى وخسين وسبعمائة من الهجرة.

موضوع الكتاب: علم مقارنة الأديان.

سبب تأليف الكتاب: يقول ابن قيم الجوزية ـ رحمه الله تعالى ـ فى مقدمة الكتاب: «ومن بعض حقوق الله على عبده، رد الطاعنين على كتابه ورسوله ودينه بالحجة والبيان، والسيف والسنان، والقلب والجنان، وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان..

وكان انتهى إلينا مسائل أوردها بعض الكفار اللحدين على بعض المسلمين فلم يصادف عنده ما يشفيه ، ولا وقع دواؤه على الداء الذى فيه . وظن المسلم أنه بإجابته القاصرة أصاب . فقال : هذا هو الجواب فقال الكافر: صدق أصحابنا في قولهم : إن دين الإسلام إنما قام بالسيف . لا بالكتاب . فتفرقا . وهذا ضارب . وهذا مضروب . وضاعت الحجة بين الطالب والمطلوب ، فشمر الجيب عن ساعد العزم ، ونهض على ساق الجد ، وقام لله قيام مستعين به ، مفوض إليه ، متكل عليه في

موافقة مرضاته، ولم يقل مقالة العجزة الجهال: إن الكفار إنما يعاملون بالجلاد دون الجدال، وهذا فرار من الزحف، وإخلاد إلى العجز والضعف.

وقد أمر الله بمجادلة الكفار بعد دعوتهم، إقامة للحجة وإزاحة للعذر (ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حى عن بينة) والسيف إنما جاء منفذا للحجة، مقوما للمعاند، وحدا للجاحد» أ. ه.

# الأسئلة التي وجهها السائل لمؤلف الكتاب:

السوال الأول: «قد اشتهر عندكم بأن أهل الكتاب ما منعهم من الدخول في الإسلام، إلا الرياسة والمأكلة لاغير»، ويقول السائل عن أمة اليهود، وأمة النصارى: «إن هاتين الأمتين لا يحصى عددهم إلا الله كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم» أى أن الحق مع الأكثرية.

السوال الثانى: «هب أنهم اختاروا الكفر لذلك، فهلا اتبع الحق من لا رياسة له، ولا مأكلة. إما اختيارا، وإما قهرا؟».

السؤال الثالث: «مشهور عندكم في الكتاب والسنة: أن نبيكم كان مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، لكنهم محوه عنها لسبب الرياسة والمأكلة، والعقل يستشكل ذلك. أفكلهم اتفقوا على محو اسمه من الكتب المنزلة من رهم شرقا وغربا وجنوبا وشمالا؟ هذا أمر يستشكله العقل أعظم من نفيهم بألسنتهم، لأنه يمكن الرجوع عما قالوا بألسنتهم، والرجوع عما محو أبعد».

السؤال الرابع: «إن قلتم: إن عبد الله بن سلام، وكعب الأحبار، وغيرهما شهدوا لنا بذلك من كتبهم فهلا أتى ابن سلام وأصحابه الذين أسلموا بالنسخ التى لهم كى تكون شاهدة علينا؟».

السؤال الخامس: «إنكم نسبتم الأمتين العظيمتين المذكورتين إلى

اختيار الكفر على الإيمان، للغرض المذكور، فابن سلام وأصحابه أولى بذلك الغرض، لأنهم قليلون جدا، وأضداده كثيرون لا يحصيهم عدد».

السؤال السادس: «تدخل علينا الريبة من جهة عبدالله بن سلام وأصحابه، وهو أنكم قد بنيتم أكثر أساس شرائعكم في الحلال والحرام والأمر والنهي على أحاديث عوام من الصحابة الذين ليس لهم بحث في علم ولا دراسة ولا كتابة قبل مبعث نبيكم. فابن سلام هو وأصحابه أولى أن يؤخذ بأحاديثهم ورواياتهم، لأنهم كانوا أهل علم وبحث ودراسة وكتابة قبل مبعث نبيكم وبعده. ولا نراكم تروون عنهم من الحلال والحرام والأمر والنهي، إلا شيئا يسيرا جدا، وهو ضعيف عندكم».

السؤال السابع: نرى فى دينكم أكثر الفواحش فيمن هو أعلم وأفقه فى دينكم كالزنا واللواط والخيانة والحسد والبخل والغدر والتجبر والتكبر والخيلاء، وقلة الورع واليقين، وقلة الرحمة والمروءة والحمية، وكثرة الهلع، والتكالب على الدنيا، والكسل فى الجيرات. وهذا الحال يكذب لسان المقال؟» أ.ه.

# عبارات من الكتاب:

فى الإجابة عن السؤال الأول: يقول المؤلف رحمه الله تعالى: 
(لم ينزل فى الناس من يختار الباطل. ومنهم من يختاره جهلا، وتقليدا للن يحسن الظن به، ومنهم من يختاره مع علمه ببطلانه كبرا وعلوا، ومنهم من يختاره طمعا ورغبة فى مأكل أو جاه أو رياسة، ومنهم من يختاره حسدا و بغيا، ومنهم من يختاره محبة فى صورة وعشقا، ومنهم من يختاره خبة فى صورة وعشقا، ومنهم من يختاره زاحة ودعة، فلم تنحصر أسباب اختيار الكفر فى حب الرياسة والمأكلة» أ.ه.

وفى الإجابة عن السؤال الثانى: يقول المؤلف رحمه الله تعالى: «فهذا ملك النصارى ـ النجاشى ـ قد صدق، رسول الله صلى الله عليه

وسلم، وآمن به، واتبعه. وكم مثله ومن هو دونه ممن هداه الله من النصارى قد دخل فى الدين. وهم أكثر بأضعاف مضاعفة ممن أقام على النصرانية » أ.ه..

وفى الإجابة عن السؤال الثالث: يقول المؤلف رحمه الله تعالى: «إنه من الممتنع أن تخلو الكتب المتقدمة عن الإخبار بهذا الأمر العظيم حظهور محمد صلى الله عليه وسلم الذى لم يطرق العالم من حين خلق إلى قيام الساعة أمر أعظم منه، ولا شأن أكبر منه، فإنه قلب العالم، وطبق مشارق الأرض ومغاربها، واستمر على العالم على تعاقب القرون، وإلى أن يرث الله الأرض، ومن عليها. ومثل هذا النبأ العظيم لا بد أن تتطابق الرسل على الإخبار به» أ. هد.

وفى الإجابة عن السؤال الرابع: يقول المؤلف رحمه الله تعالى: «إن شواهد النبوة وآياتها لا تنحصر فيا عند أهل الكتاب من نعت النبى صلى الله عليه وسلم وصفته، بل آياتها وشواهدها متنوعة متعددة جدا، ونعته وصفته فى الكتب المتقدمة فرد من أفرادها، وجهور أهل الأرض لم يكن إسلامهم عن الشواهد والأخبار التى فى كتبهم، وأكثرهم لا يعلمونها. ولا سمعوا بها. بل أسلموا للشواهد التى عاينوها والآيات التى شاهدوها، وجاءت تلك الشواهد التى عند أهل الكتاب مقوية عاضدة من باب تقوية البينة » أ. ه.

وفى الإجابة عن السؤال الخامس: يقول المؤلف رحمه الله تعالى: « إن عبد الله بن سلام \_ الحبر اليه ودى الذى أسلم \_ وذويه، كانوا قليلين جدا، وأضدادهم لا يحصون كثرة. ومعلوم أن الغرض الداعى لموافقة الجمهور الذين لا يحصون كثرة، وهم أولو القوة والشوكة أقوى من الغرض الداعى لموافقة الأقلين المستضعفين » أ.ه..

وفى الإجابة عن السؤال السادس: يقول المؤلف رحمه الله تعالى: «إن قولكم: (إن المسلمين بنوا أساس دينهم على رواية عوام من الصحابة» من أعظم البهت وأفحش الكذب، فانهم وإن كانوا أميين فنذ بعث الله فيهم رسوله، زكاهم وعلمهم الكتاب والحكمة، وفضلهم فى العلم والعمل والمحدى والمعارف الإلهية والعلوم النافعة المكلة للنفوس على جميع الأمم. فلم تبق أمة من الأمم تدانيهم فى فضلهم وعلومهم وأعمالهم ومعارفهم» أ.ه.

وفى الإجابة عن السؤال السابع: يقول المؤلف رحمه الله تعالى: «ماذا عن الرسل الكرام من معاصى أمهم وأتباعهم؟ وهل يقدح ذلك شيء فى نبوتهم أو يغير وجه رسالتهم؟ وهل سلم من الذنوب على اختلاف أنواعها وأجناسها إلا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم؟! وهل يجوز رد رسالتهم وتكذيبهم بمعصية بعض أتباعهم لهم؟! وهل هذا إلا من أقبح التعنت؟! وهو بمنزلة رجل مريض دعاه طبيب ناصح إلى سبب ينال به غاية عافيته فقال: لو كنت طبيباً لم يكن فلان وفلان وفلان مرضى! وهل يازم الرسل أن يشفوا جميع المرضى بحيث لا يبقى في العالم مريض؟!»

وفى دين الهود: يقول المؤلف رحمه الله تعالى: «وما من جاعة منهم فى بلدة إلا إذا قدم عليهم رجل من أهل دينهم من بلاد بعيدة يظهر لهم الخشونة فى دينه، والمبالغة فى الاحتياط، فإن كان من فقهائهم شرع فى إنكار أشياء عليهم، يوهمهم قلة دينهم وعلمهم، وكلما شدد عليهم قالوا هذا هو العالم، فأعلمهم أعظمهم تشديدا عليهم، فتراه أول ما ينزل عليهم لايأكل من أطعمتهم وذبائحهم، ويتأمل سكين الذباح، ويشرع فى الإنكار عليه ببعض أمره، ويقول: لا آكل إلا من ذبيحة يدى، فتراهم معه فى عذاب، ويقولون هذا عالم غريب قدم

علينا ، فلايزال ينكر عليهم الحلال ويشدد عليهم الآضار والأغلال ، ويفتح لهم أبواب المكر والاحتيال وكلما فعل هذا قالوا: هذا هو العالم الربانى والحخيم الفاضل» أ.ه.

وفى دين النصارى: يقول المؤلف رحمه الله تعالى: «وليس عند النصارى على من زنا أو لاط أو سكر حد فى الدنيا أبدا ولاعذاب فى الآخرة، لأن القس والراهب يغفر لهم فكلما أذنب أحدهم ذنبا أهدى للقس هدية أو أعطاه درهما أو غيره ليغفر له به. وإذا زنت امرأة أحدهم بيتها عند القس ليطيها له فاذا إنصرفت من عنده وأخبرت زوجها أن القس طيها قبل ذلك منها وتبرك به » أ.ه.

ويقول المؤلف رحمه الله تعالى لليهود والنصارى اعترفوا بالجميل لأهل الإسلام. يقول مانصه: «إنه لو لم يظهر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لبطلت نبوة سائر الأنبياء، فظهور نبوته تصديق لنبواتهم، وشهادة لها بالصدق» أ.ه.

ويقول المؤلف إن عقائد النصارى وشرعهم من المجامع وليس الدين من التوراة الهتى جاء المسيح مصدقا لها. يقول مانصه: «نذكر إسنادهم فى دينهم إلى أصحاب «الجامع» الذين كفر بعضهم بعضا، وتلقيهم أصول دينهم عنهم، ونحن نذكر الأمر كيف ابتدأ وتوسط وانتهى؟ حتى كأنك تراه عياناً أ.ه. وينقل عن كتاب «نظم الجوهر» لسعيد بن بطريق وهو من نصارى الكاثوليك، ليس من الجوهر» لسعيد بن بطريق وهو من الصحيح للإمام العظيم أحمد بن الكتاب نفسه، بل نقلا من الجواب الصحيح للإمام العظيم أحمد بن تيمية رحمة الله تعالى عليه.

ويبين المؤلف رحمه الله تعالى عظمة نور النبوة الخاتمة: فيقول: «إنه لا يمكن الإيمان بنبى من الأنبياء أصلا مع جحود نبوة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه من جحد نبوته، فهو لنبوة غيره من الأنبياء أشد جحدا» أ.ه.

### جدل أهل الأديان:

إن الجدل غريزة من غرائز الإنسان، كغريزة الأكل والشرب وغيرهما، لأن من اللازم لحياة الإنسان أن يعرف ما ينفعه وما يضره، ويتأكد مما يعرف، وإذا عرف يريد أن يقنع غيره بما يعرف ليكون صديقا له، إذا احتاج إليه وجده. ولئلا يستوحش من نفسه و يتهم عقله بالقصور، إذا أحس أنه وحده على ما يعتقد. وحالة إذ يعرف و يعرف غيره، يتولد الجدل والنقاش وكد الذهن للوصول إلى الهدف المنشود.

وقد ظهر جدال مع أتباع موسى عليه السلام، ومع أتباع عيسى عليه السلام. ومع أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وظهر جدال بين اليهود والنصارى، وبينهم وبين المسلمين. وسيظل الجدل بين الجميع إلى أن تقوم القيامة. سنة الله فى خلقه. ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولأن ذلك لا بد وأن يكون، أمر الله المسلمين بقوله: (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن، إلا الذين ظلموا منهم)

ومن تتبع تاريخ الإسلام من يوم ظهوره إلى زمنى هذا ، يجد جدلا قد وقع بين أهل الكتاب وبين المسلمين في معظم البلدان ، وفي كثير من السنن ، وأذكر شواهد يسيرة للبيان :

١ ناظر (١) «ساويرس بن المقفع» بعض فلاسفة المسلمين زمن المعز لدين الله الفاطمى، وقيد مناظرته فى كتابه «المجالس» وقد دفع عن النصارى تهمة التبديل والتحريف فى الانجيل بقوله: «ولنا عليهم حجة أخرى وهى: أن أصحابهم قد نقلوا أنهم فعلوا جميع ماقلناه. وأصحابنا نحن، على كثرة اختلافهم وتعاديهم مامنهم أحد ادعى أن مخالفة وقعت، ولا تحريفا جرى. وإلا فهو ذا آريوس، وأوناميوس

<sup>(</sup>١) أنظر كتاب «مصباح العقل» تقديم وتحقيق الأب سمير خليل تأليف ساويرس بن المقفع ــ القرن العاشر الميلادى.

يقولان: «إن كلمة الله وروجه مخلوقان» فهل وجدتمونها ادعيا على مخالفيها أنهم غيروا أو بدلوا أو أفسدوا؟» ويرد عليه المسلم بقوله: إن محاورة آريوس وغيره كانت قبل التصديق على الكتب المقدسة في مجمع قرطاجنة.

٢ ــ ناظر «ساو يرس بن المقفع » يهوديا اسمه «موسى» بحضرة المعز لتين الله الفاطمى. ومن كلامه لليهودى: «ما أنا شهدت عليك يا يهودى بالجهل. بل نبى كبير بجليل عند الله، شهد عليك بذلك. قال له اليهودى: ومن هو النبى؟ قال له: هو أشعياء الذى قال فى أول، سفره عن الله: عرف الثور قانيه، والحمار مذود سيده، وإسرائيل لم يعرفنى» (أشعياء ١: ٣ »).

٣ ناظر الشيخ رحمت الله بن خليل الهندى القسيس بفندر في مدينة (أغره) الهدية واعترف بفندر بوجود التحريف في الانجيل وطبعت هذه المناظرة على هامش الطبعات القديمة لكتاب «إظهار الحق» ومن هذه الطبعات طبعة مصر سنة ١٣١٧ه.

٤ ناظر المؤلف وهو نمصر أكبر من يشير إليه الهود بالعلم والرياسة. وقد نقلها المؤلف في كتابه هذا «هداية الحيارى...».

هـ ناظر الإمام فخر الدين الرازى قسيسا فى مدينة (خوارزم) وذكرها فى تفسيره.

ومما تقدم يفهم: أن الحوار بين اليهودية والنصرانية والإسلام ركن من أركان الحياة الاجتماعية الشرقية، فلا يحق لإنسان أن يعترض عليه، وكيف يعترض أحد على غريزة ثابتة في الإنسان «وكان الإنسان أكثر شيء جدلا»؟

إن المؤلف رحمه الله تعالى قد أحسن القول في المقارنة بين اليهودية والنصرانية والإسلام في إثبات صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم

وإعجاز القرآن الكريم، وجادل جدالا حسنا، يستفيد منه كل محب للحق، وكل كاره للباطل.

علمنا في هذا الكتاب: نصوص القرآن والتوراة والانجيل، التي ذكرها المؤلف في الكتاب، بينت في التعليقات، بالنسبة للقرآن الكريم: اسم السورة ورقم الآية، وبالنسبة للتوراة والانجيل: اسم السفر ورقم الآية.

وواضح من عبارات المؤلف أنه ينقل نصوص التوراة والانجيل من الكتب الإسلامية المتى كتبت في الموضوعات التي كتب هو فيها . فراجعت كل نص ذكره عن التوراة والانجيل، ونسبت كل نص إلى كتابه . ووضعت تعليقات على أهم أفكار الكتاب .

هذا وأسأل الله أن يوفقنا لخدمة العلم والدين..

العروق والقراق

الحائزعلى درَجة الذكورَاه مِن كلية أصول الذين جامعة الازهز جامعة الازهز فهوضوع البشارة بني الإسلام في النوراة والإنجيل تلميذ الأستاذ الدكتور الشيخ عمد بن عمد أبو شهبة

> القاهرة في ١٩ ـ ٢. ـ ١٣٩٩ هـ ٢٨ ـ ٢ ـ ١٩٧٩م

# هنارا في المرازي المر

فأليف الإمَام المِسَلامة شمس الدّين محسّد بن أبي بكرين قيم الجوزيّية ( ١٩١ – ١٠٠)



الصفحة الأولى حجم الثلثين من المخطوطة رقم ٣٠١ رمز (٢) التي طبع الكتاب عليها مقارنا بالنسخة لتى الحطية رقم ٢١٣٦٩ رمز (ب) في دار الكتب المصرية.

وعوحبنا قرير الوكولي وعلي الله على سيدتا عيد والد ويحيه اجمعت

وأغنو دَبَبَ إِسَاحِه وَمَالكُ مصطفى أَدُدُي بِنَ المرحِم الإمرِ الإسبِ يَعْقُ كاشَف وَلُوالدَيه وَالمَسلِينَ وَالمَسلِمات الإحياميهم مِن الإسوان ولِتَلَّ تَطَلَّىٰ والديهم من المسلمين حتى مَنْ الادين ومِن على على أوات خوالوارة بناسيّه وعن الديامة مّايد ست وتَلاثين ودي ومّا النيامان وَرَوْيِن مُ عَلَىٰ عَلِي

؛ العسقىحة الأخيرة من عملوطة هداية الحيارى لابن القيم الجوزية بحجم الخطوط كله.

## مقدمة الكتاب

الحمد لله الذي رضى لنا الإسلام دينا، ونصب لنا الدلالة على صحته برهاناً مبيناً، وأوضح السبيل إلى معرفته واعتقاده حقاً يقيناً، ووعد من قام بأحكامه وحفظ حدوده أجراً جسيماً، وذخر لمن وافاه به ثواباً جزيلا وفوزاً عظيماً، وفرض الانقياد له ولأحكامه، والتمسك بدعائمه وأركانه، والاعتصام بعراه وأسبابه، فهو دينه الذي ارتضاه لنفسه ولأنبيائه ورسله وملائكة قدسه، فبه اهتدى المهتدون وإليه دعا الأنبياء والمرسلون. ﴿ أَهَعَيْرَ دِينِ اللّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السّمَوَاتِ وَالاَرْضِ طَوْعًا وَالدّخرين (١) فلا يقبل من أحد ديناً سواه من الأولين والآخرين (١) فلا يقبل من أحد ديناً سواه من الأولين والآخرين (١) فلا يقبل من أحد ديناً سواه من الأولين والآخرين ﴿ وَالنّزِينِ مَنْ فِي اللّذِينَ مِنْ وَاللّذِينِ مَنْ فَي اللّذِي مِنْ وَاللّذِينِ مِنْ وَاللّذِينِ مَنْ فَي اللّذِي وَاللّذِينَ مِنْ وَاللّذِينَ مَنْ وَاللّذِينَ وَاللّذِينَ مَنْ وَاللّذِينَ وَاللّذِينَ وَاللّذِينَ وَاللّذِينَ وَاللّذِينَ وَاللّذِينَ مَنْ وَاللّذِينَ وَلَكُونَ مِنْ يَتَنْ عَنْ وَاللّذِينَ وَاللّذِينَ وَاللّذِينَ وَاللّذِينَ وَاللّذِينَ وَاللّذَي وَلَا اللّذِينَ وَاللّذَي وَلَا اللّذِينَ وَاللّذَالِينَ وَاللّذِينَ وَلَا اللّذِينَ وَاللّذَالِينَ وَلَا اللّذِينَ وَاللّذِينَ وَاللّذِينَ وَاللّذِينَ وَاللّذِينَ وَلَا اللّذِينَ وَاللّذِينَ وَاللّذِينَ وَلَا اللّذِينَ وَاللّذِينَ وَلَا الللّذِينَ وَاللّذِينَ وَلّذَي وَلَا الللّذِينَ وَاللّذِينَ وَاللّذِينَ وَاللّذِينَ وَاللّذِي

<sup>(</sup>١) آل عمران الآية الثالثة والثمانون.

<sup>(</sup>۲) قول المؤلف «فلا يقبل من آحد دينا سواه من الآولين والآخرين» اى سوى دين الاسلام: معناه: ان الاسلام يعنى استسلام الانسان لشرع الله كما يستسلم المأسور فى يد الآسر. والاسلام بهذا المعنى جاء به كل نبى، و يتفق الانبياء جيعا فى معنى الاسلام على ثلاثة أمور: ١- ايمان بالله وحده ٢- وايمان بيوم القيامة ٣- وعمل الناس بشرع ينزل من الساء. فالايمان بالله وبيوم القيامة دعا اليها كل نبى. والعمل بالشرع هو الذى يختلف مع الانبياء فشريعة نوح غير شريعة موسى والشريعتان غير شريعة عمد نبى الاسلام صلى الله عليه وسلم، والله تعالى قبل اسلام الأولين بحسب شرائع أنبيائهم، ويقبل اسلام الآخرين بحسب شريعة عمد ملى الله عليه وسلم، والحق لن يدخل الجنة.

<sup>(</sup>٣) آل عمران الآية الحامسة والثمانون.

شهد بأنه دينه قبل شهادة الأنام، وأشاد به ورفع ذكره وسمى به أهله وما اشتملت عليه الأرحام، فقال تعالى: ﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنّهُ لَا إِلَكَ إِلّا هُو الْمَكْنِكُةُ وَأُولُواْ الْمِلْمَ قَايَمْ بِالْقِسْطِ لَا إِلَكَ إِلّاهُ وَالْمَرْيُرُ الْمُكَكِمُ ﴿ إِنّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الْمُوالْمَرْيُرُ الْمُكَكِمُ ﴿ إِنّ الدِّينَ عِندَ اللّه الله هم الشهداء على الناس يوم يقوم الأشهاد، المن فضلهم به من الإصابة في القول والعمل والهدى والنية والاعتقاد، إذ كانوا أحق بذلك وأهله في سابق التقدير، فقال ﴿ وَجَهِدُواْ فِي اللّهِ حَقَّ كَانُوا أَحق بذلك وأهله في سابق التقدير، فقال ﴿ وَجَهِدُواْ فِي اللّهِ حَقَّ بِهَادِهِ مَ هُوَاجْنَبِكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةً أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُو سَمَّلُكُمُ الْمُسْلِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنذَا لِيَكُونَ الرّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى النّاسِ فَاقَيْمُ وَاللّهُ هُو مَوْلَلكُمْ فَيْعُمَ الْمَوْلَى وَيْعُمَ النَّاسِ فَاقْتِمُواْ السَّلَوْةُ وَءَاتُواْ الرَّكُوةُ وَاعْتَصِمُواْ بِاللّهِ هُو مَوْلَلكُمْ فَيْعُمَ الْمَوْلَى وَيْعُمَ النَّولِي وَيَعْمَ النَّولَى وَيْعُمَ الْمَولَى وَيْعُمَ النّمُونَ وَالْمُ فَيْ وَالْمُونُ وَاللّهُ وَالْمُواْ النَّالِي وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَعَاتُواْ الرَّكُوةُ وَاعْتَصِمُواْ بِاللّهِ هُو مَوْلَلكُمْ فَيْعُمَ الْمَولَى وَيْعَمَ الْمُولِي وَيْعُمُ النَّاسِ وَلَيْكُمْ وَلَلْكُمْ فَيْعَامُ الْمَالَوْةُ وَءَاتُواْ الرَّكُوةُ وَاعْتَصِمُواْ بِاللّهِ هُو مُولَلكُمْ فَيْعَامُ الْمُولَى وَيْعَمَ النَّاسِ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْفِوا اللّهُ وَالْمُؤْفِوا اللّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُمُ وَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وحكم سبحانه بأنه أحسن الأديان، ولا أحسن من حكمه ولا أصدق منه قيلا فقال: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ مَنه قيلا فقال: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّنَ أَسَلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُو مُعْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرُهِمِ خَلِيلًا ﴾ (١).

وكيف لا يميز من له أدنى عقل يرجع إليه بين دين قام أساسه وارتفع بناؤه على عبادة الرحمن، والعمل بما يحبه و يرضاه مع الإخلاص في السر والإعلان، ومعاملة خلقه بما أمر به من العدل والإحسان، مع إيثار طاعته على طاعة الشيطان، وبين دين (٧) أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار بصاحبه في النار. أسس على عبادة النيران، وعقد الشركة بن الرحمن والشيطان، وبينه وبين الأوثان.

أو دين (^) أسس بنيانه على عبادة الصلبان والصور المدهونة في

<sup>(</sup>٤) آل عمران الآية الثامنة عشر وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) آخر سورة الحج.

<sup>(</sup>٦) النساء الآية الخامسة والعشرون بعد المائة

<sup>(</sup>٧) يقصد الجوس.(٨) يقصد النصارى.

السقوف والحيطان، وأن رب العالمين (١) نزل عن كرسى عظمته فالتحم ببطن انشى وأقام هناك مدة من الزمان، بين دم الطمث في ظلمات الأحشاء تحت ملتقى الاعكان، ثم خرج صبياً رضيعاً يشب شيئاً فشيئاً ويبكى ويأكل ويشرب ويبول وينام ويتقلب مع الصبيان، ثم أودع فى المكتب (١٠) بين صبيان اليهود يتعلم ما ينبغى للإنسان، هذا وقد قطعت منه القلفة حين الختان (١١)، ثم جعل اليهود يطردونه ويشردونه من مكان إلى مكان، ثم قبضوا عليه وأحلوه أصناف الذل والهوان، فعقدوا على رأسه من الشوك تاجاً من أقبح التيجان، وأركبوه قصبة ليس لها لجام ولا عنان، ثم ساقوه إلى خُشبة الصلب مصفوعاً مبصوقاً في وجهه وهم خلفه وأمامه وعن شمائله وعن الأيمان، ثم أركبوه ذلك المركب الذى تقشعر منه القلوب مع الأبدان، ثم شدت بالحبال يداه ومع الرجلان، ثم خالطها تلك المسامير التي تكسر العظام وتمزق اللحمان وهو يستغيث: ياقوم ارحموني! فلا يرحمه منهم إنسان (١٢). هذا وهو مدبر العالم العلوى والسفلى الذي (يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن) (١٣)، ثم مات ودفن في التراب تحت صم الجنادل والصوَّان، ثم قام من القبر وصعد إلى عرشه وملكه بعد أن كان ما كان.

<sup>(</sup>٩) يشير الى مذهب الآرثوذكس (الأقباط الآرثوذكس) الذين يزعمون أن الله ـ تعالى تجسد بقوة الروح القدس فى بطن مريم وخرج فى شكل انسان هو يسوع المسيح أى أن الله هو المسيح، والمسيح هو الله. وفى القرآن عنهم «لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم».

<sup>(</sup>١٠) يبشير الى أن المسيح وهو في الثانية عشرة من عمره ذهب الى هيكل سليمان في أورشليم (القدس) يسمع علماء اليهود ويسألهم (لوقا ٢: ٤١ ـــ ٤٨)

<sup>(</sup>۱۱) لوقا ۲۱:۲

<sup>(</sup>١٢) انظر آخر كل آنجيل من الآناجيل الأربعة متى ومرقس ولوقا ويوحنا.

<sup>(</sup>١٣) اقتباس من سورة الرحمن الآية الثامنة والعشرون.

فا ظنك بفروع هذا أصلها الذى قام عليه البنيان، أو دين أسس بنيانه على عبادة الإله المنحوت بالأيدى بعد نحت الأفكار من سائر أجناس الأرض على اختلاف الأنواع والأصناف والألوان، والخضوع له والتذلل والخرور سجودا على الأذقان، لا يؤمن من يدين به بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا لقائه يوم يجزى المسىء بإساءته والمحسن بالإحسان؟

أو دين الأمة الغضبية (١٤) الذين انسلخوا من رضوان الله كانسلاخ الحية من قشرها، وباءوا بالغضب والخزى والهوان، وفارقوا أحكام التوراة ونبذوها وراء ظهورهم واشتروا بها القليل من الأثمان، فترحل عنهم التوفيق وقارنهم الخذلان واستبدلوا بولاية الله وملائكته ورسله وأوليانه ولاية الشيطان؟.

أو دين (١٠) أسس بنيانه على أن رب العالمين. وجود مطلق في الأذهان، لاحقيقة له في الأعيان، ليس بداخل في العالم ولا خارج عنه، ولا معايث ولا مباين له، لا يسمع، ولا يبرى، ولا يعلم شيئاً من الموجودات ولا يفعل ما يشاء، لا حياة له، ولا قدرة، ولا إرادة، ولا اختيار، ولم يخلق السموات والأرض في ستة أيام بل لم تزل السموات والأرض معه وجودها مقارن لوجوده، لم يحدثها بعد عدمها ولا له قدرة على إفنائها بعد وجودها، ما أنزل على بشر كتاباً، ولا أرسل إلى الناس رسولا، فلا شرع يتبع، ولا رسول يطاع، ولا دار بعد هذه الدار، ولا مبدأ للعالم ولا معاد، ولا بعث ولا نشور، ولا جنه ولا نار، إن هي إلا تسعة أفلاك وعشرة عقول، وأربعة أركان وأفلاك تدور، ونجوم تسير، وأرحام تدفع، وأرض تبلع و(ماهي إلا حياتنا

<sup>(</sup>١٤) يقصد اليهود. (١٥) يقصد منكرى الأديان.

الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون) (١٦)؟

وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له ولاضد له ولاند له، ولاصاحبة له ولا ولد له، ولا كفؤ له، تعالى عن إفك المبطلين، وخرص الكاذبين، وتقدس عن شرك المشركين، وأباطيل الملحدين. كذب العادلون به سواه (١٧) وضلوا ضلالا بعيداً. وخسروا خسراناً مبيناً (ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عا يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عا يشركون) (١٨).

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخيرته من بريته . وأمينه على وحديه وسفيره بينه وبين عباده . ابتعثه بخير ملة وأحسن شرعة ، وأظهر دلالة وأوضح حجة ، وأبين برهان إلى جميع العالمين إنسهم وجنهم عربهم وعجمهم حاضرهم وباديهم ، الذي بشرت به الكتب السالفة ، والأمهم الخالية ، ضربت لنبوته البشائر من عهد آدم أبي البشر (١١) ،

<sup>(</sup>١٦) سورة الجاثية الآية الرابعة والعشرون.

<sup>(</sup>۱۷) أي كذب من يتركون الله إلى غيره . -

<sup>(</sup>١٨) سورة (المؤمنون) الآية الحادية والتسعون والثانية والتسعون.

<sup>(</sup>١٩) النبوءات الصريحة عن محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة تبدأ من عهد ابراهيم عليه السلام فقد قال الله له عن اسماعيل الذي سيأتى من ذريته رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم «وأما اسماعيل فقد سمعت لك فيه. ها أنا أباركه. وأثمره. وأكثره كثيرا جدا. اثنى عشر رئيسا يلد. وأجعله أمة كبيرة» (تكوين ١٧: ٢٠)

قوله «كثيرا جدا» في اللغة العبرانية. «بماد ماد» وقوله «أمة كبيرة» في اللغة العبرانية «لجوى جدول» وكل قول يشير الى اسم «محمد» بحساب الجمل وسيذكر المؤلف عن «بماد ماد» فيا بعد و (انظر كتابنا: أقانيم النصارى). واليهود لما صاغوا التوراة بأسلوبهم وكانوا قد عرفوا من عهد ابراهيم أن نبينا آت الى العالم قد نبه الله على مجيئه من قبل مجيئه. ومن عادتهم المبالغة في التعبير وتفخيم الأساليب وراعوا أن يكتبوا عن النبي المنتظر بعبارات التعظيم. وأن يشيعوا أنه سيكون من بني اسرائيل. كتبوا أنه مخلوق منذ الأزل.

إلى عهد المسيح ابن البشر، كلما قام رسول (٢٠) أخذ عليه الميثاق بالإيمان به والبشارة بنبوته حتى انتهت النبوة إلى كليم الرحمن، موسى بن عمران فَأذَّنَ بنبوته على رؤوس الأشهاد بين بنى إسرائيل معلناً بالأذان «جاء الله من طور سيناء، وأشرق من ساعير، واستعلن من جبال فاران» (٢١).

إلى أن ظهر المسيح ابن مريم غبد الله ورسوله وروحه وكلمته التى القاها إلى مريم فأذن بنبوته أذاناً لم يؤذنه أحد مثله قبله، فقام فى بنى إسرائيل مقام الصادق الناصح وكانوا لا يحبون الناصحين فقال: (إنى رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدى من التوراة ومبشرا برسول يأتى من بعدى السمنه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين) (٢٢) تالله لقد أذن المسيح أذاناً أسمعه البادى والحاضر، فأجابه المؤمن المصدق وقامت حجة الله على الجاحد الكافر.

الله أكبر الله أكبر عما يقول فيه المبطلون ويصفه به الكاذبون، وينسبه إليه المفترون والجاحدون (٢٣)، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا

ومما كتبوا ما جاء فى المزمور الثانى «قال لى أنت ابنى. أنا اليوم ولدتك ...الخ» وفى بعض التراجم «قبل كوكب السبح فى ضياء القديسين خلقتك» ولما ظهر المسيح عيسى بن مريم عليه السلام راعى خب اليهود للنبى المنتظر فتكلم عنه بنفس الأساليب التى يتكلمون بها عنه. ولكنه خالفهم وقال: إنه سيكون من بنى اسماعيل عليه السلام. ومن كلامه بنفس أساليهم: أنه مكتوب على باب لا اله الا الله وعمد رسول الله كا ذكر برنابا.

<sup>(</sup>٢٠) يقصد من عهد ابراهيم.

<sup>(</sup>۲۱) النص: «وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني اسرائيل قبل موته. فقال: جاء الرب من سيناء. وأشرق لهم من سعير. وتلألأ من جبل فران. وأتي من ربوات القدس. وعن يمينه نار شريعة لهم. فأجب الشعب. جميع قديسيه في يدك. وهم جالسون عند قدمك. يتقبلون من أقوالك» (تثنية ٣٣: ١-٣)

<sup>(</sup>٢٢) سورة الصف الآية السادسة.

<sup>(</sup>٢٣) يقصد أن المسيح برىء مما عليه اليهود الآن والنصارى.

الله وحده لاشريك له، ولاند له ولاكفء له، ولاصحابة له ولا ولد له، بل هو الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد (٢٠)، ثم رفع صوته بالشهادة لأخيه (٢٠) وأولى الناس به بأنه عبد الله ورسوله، وأنه أركون العالم (٢٠)، وأنه «روح الحق الذى لا يتكلم من قبل نفسه إنما يقول ما يقال له وأنه يخبر الناس بكل ما أعد الله لهم، ويسوسهم بالحق، ويخبرهم بالغيوب ويجيئهم بالتأويل، ويوبخ العالم على الخطيئة، ويخلصهم من يد الشيطان، وتستمر شريعته وسلطانه إلى تنظرون إليه عياناً، ثم قال حى على الصلاة خلف إمام المرسلين وسيد ولد آدم اجمعين، حى على الفلاح باتباع من السعادة في اتباعه، والفلاح في الدخول في زمرة أشياعه، فأذن وأقام وبولي وقال: (لست أدعكم كالأيتام، وسأعود وأصلى وراء هذا الإمام، هذا عهدى إليكم إن حفظتموه دام لكم الملك إلى آخر الأيام) (٢٧) فصلى الله عليه من

<sup>(</sup>٢٤) يقصد أن المسيح دعا الى وحدانية الله وأنه منزه عن الشبيه، وأنه يتصف بصفات الكمال، ويتنزه عن صفات النقص.

<sup>(</sup>٢٥) المراد بأخيه: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٢٦) «وأنه أركون العالم» أى رئيس العالم، والمسيح لما تحدث عن نبى الاسلام صلى الله عليه وسلم فى انجيل يوحنا قال بما قال «وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين» يقصد أن الشيطان الذى هو رئيس العالم فى الشر والضلال ستفضحه دعوة الاسلام، وستصبح الحجة بالنبى ظاهرة عليه وعلى آتباعه، ففهم المؤلف خطأ أن أركون العالم ليس الشيطان بل نبى الاسلام (انظر تفاسير النصارى فى الاصحاح السادس عشر من انجيل يوحنا) وسيأتى لنا زيادة بيان.

<sup>(</sup>۲۷) عبارة المؤلف؛ لست أدعوكم كالأيتام ... النح يشير بها الى قوله المسيح عن نبى الاسلام صلى الله عليه وسلم «ان كنتم تحبوننى فاحفظوا وصاياى. وأنا اطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم الى الأبد. روح الحق الذى لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه. وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. لا أترككم يتامى. انى آتى اليكم ... النح» (يوحنا ١٤: ١٥-)

ناصح بشر برسالة أخيه عليها أفضل الصلاة والسلام، وصدق به أخوه ونزهه عها قال فيه وفي أمه أعداؤه المغضوب عليهم من الإفك والباطل وزور الكلام، كما نزه ربه وخالقه ومرسله عها قال فيه المثلثة عباد الصليب، ونسبوه إليه من النقص والعيب والذم (٢٨).

<sup>(</sup>٢٨) يقصد أن القرآن الكريم نطق ببراءة مريم رضى الله عنها من أفتراءات اليهود عليها بالزنا ونطق بأن المسيح عبد الله ورسوله وأنه من الوجهاء في الدنيا والآخرة ومن القربين لله.

#### (أما بعد)

فإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره جعل الإسلام عصمة لمن لجأ إليه، وجنة لمن استمسك به وعض بالنواجذ عليه، فهو حرمه الذى من دخله كان من الآمنين، وحصنه الذى من لجأ إليه كان من الفائزين، ومن انقطع دونه كان من المالكن.

وأبى أن يقبل من أحد ديناً سواه، ولو بذل مي المسير إليه جهده واستفرغ قواه ، فأظهره على الدين كله حتى علبق مشارق الأرض ومغاربها، وسار مسير الشمس في الأقطار، وبلغ إلى حيث انتهى الليل والنهار، وعلت الدعوة الإسلامية وارتفعت غاية الإرتفاع والإعتلاء، بحيث صار «أصلها ثابت وفروعها في الساء» فتضاءلت لها جميع الأديان، وجرت تحتها الأمم منقادة بالخضوع والذل والإذعان، ونادى المنادى بشعارها في جو الساء بين الخافقين: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صارخاً بالشهادتين، حتى بطلت دعوة الشيطان، وتلاشت عبادة الأوثان، واضمحلت عبادة النيران، وذل المثلثة عباد الصلبان، وتقطعت الأمة الغضبية في الأيض كتقطع السراب في القيعان، وصارت كلمة الإسلام العليا، وصار له في قلوب الخلائق المثل الأعلى، وقامت براهينه وحججه على سائر الأمم في الآخرة والأولى، وبلغت منزلته في العلى والرفعة الغاية القصوي وأقيام لدولته ومصطفيه أعواناً وأنصاراً نشروا ألويته وأعلامه، وحفظوا من التغيير والتبديل حدوده وأحكامه، وبلغوا إلى نظرائهم كما بلغ إليهم من قبلهم ، حلاله وحرامه ، فعظموا شعائره ، وعلموا شرائعه ، وجاهدوا اعداءه بالحجة والبيان حتى ﴿ فَأَسْتَغْلَظُ فَأَسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِيمُ ٱلۡـكُفَّارَ ﴾ (٢٩)، وعلا بنيانه المؤسس على تقوى من الله ورضوان إذ كان بناء غيره مؤسساً على شفا جرف هار.

فأين يذهب من تولى عن توحيد ربه وطاعته، ولم يرفع رأساً بأمره ودعوته، وكذب رسوله وأعرض عن متابعته، وحاد عن شريعته، ورغب عن ملته واتبع غير سنته، ولم يستمسك بعهده، ومكّن الجهل من نفسه، والهوي والعناد من قلبه، والجحود والكفر من صدره، والعصيان والخالفة من جوارحه؟ فقد قابل خبر الله بالتكذيب، وأمره بالعصيان، ونهيه بالارتكاب، يغضب الرب وهو راض، ويرضى وهو غضبان، يحب سايبغض، ويبغض ما يحب، ويوالى من يعاديه، ويعادى من يواليه، سايبغض، ويبغض ما يحب، ويوالى من يعاديه، ويعادى من الواليه، يدعو إلى خلاف ما يرضى، وينهى عبدا إذا صلى قد ﴿ أَخَذَ إِلَهُهُ إِلَهُهُ وَلَهُ وَأَضَلَهُ اللهُ عَلَى عَلْمَ ﴿ (٣) فأصمه وأبكه وأعماه، فهو ميت الدارين، فاقد السعادتين، قد رضى بخزى الدنيا وعذاب الآخرة، وباع التجارة فاقد السعادتين، قد رضى بخزى الدنيا وعذاب الآخرة، وباع التجارة

<sup>(</sup>٢٩) سورة الفتح الآية التاسعة والعشرون.

<sup>(</sup>٣٠) سورة الكهف الآية الثالثة بعد المائة وما بعدها.

<sup>(</sup>٣١) سورة الجاثية الآية الثالثة والعشرون.

الرابحة بالصفقة الخاسرة فقلبه عن ربه مصدود، وسبيل الوصول إلى جنته ورضاه وقربه عنه مسدود، فهو ولى الشيطان وعدو الرحمن، وحليف الكفر والفسوق والعصيان.

رضى المسلمون بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولا، ورضى المخذول بالصليب والوثن إلهاً، وبالتثليث والكفر ديناً، وبسبيل الضلال والغضب سبيلا، أعصى الناس للخالق الذى لاسعادة له إلا فى طاعته، وأطوعهم للمخلوق الذى ذهاب دنياه وأخراه فى طاعته، فاذا سئل فى قبره: «من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ قال: هاه، هاه، لا أدرى. فيقال: لا دريت، ولا تليت، وعلى ذلك حييت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله، ثم يضرم عليه قبره ناراً، ويضيق عليه كالزج فى الرمح إلى قيام الساعة.

وإذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، وقام الناس لرب العالمين ونادى المنادى ﴿ وَالْمَتْنُواْ الْيَوْمُ أَيْهَا الْمُجْرِمُونَ ﴾ (٣١) ثم رفع لكل عابد معبوده الذي كان يعبده ويهواه، وقال الرب تعالى وقد أنصت له الحلائق: أليس عدلا منى أن أولى كل إنسان منكم ما كان في الدنيا يتولاه؟ فهناك يعلم المشرك حقيقة ما كان عليه، ويتبين له سوء منقلبه وما صار إليه، ويعلم الكفار أنهم لم ينكونوا أولياءه ﴿ إِنْ أَوْلِيَا وَمُولًى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَمَلُونَ ﴾ (٣١)، ﴿ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيرَى اللهُ عَمَلُونَ ﴾ (٣١)، ﴿ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيرَى اللهُ عَمَلُونَ ﴾ (٣١)، ﴿ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيرَى اللهُ عَمَلُونَ ﴾ (٣١)، ﴿ وَالشَّهَا وَالسَّهَا وَالسَّهَا وَاللَّهُ عَمَلُونَ ﴾ (٣١) والسَّهَا وَالسَّهَا وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّتُهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

ولما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان أهل الأرض صنفين: أهل الكتاب، وزنادقة لا كتاب لهم.

<sup>(</sup>٣٢) سورة ياسين الآية التاسعة والخمسون.

<sup>(</sup>٣٣) سورة الأنفال الرابعة والثلاثون.

<sup>(</sup>٣٤) سورة التوبة الآية الحامسة بعد المائة.

وكان أهل الكتاب أفضل الصنفين، وهم نوعان: مغضوب عليهم وضالون.

فالنوع الأول: الأمة المغضبة وهي (٣): «اليهود» أهل الكذب والبهت والغدر والمكر والحيل، قتلة الأنبياء وأكلة السحت وهو الربا والرشا أخبث الأمم طوية، وأرداهم سجية، وأبعدهم من الرحة، وأقربهم من النقمة عادتهم البغضاء، وديدنهم العداوة والشحناء، بيت السحر والكذب والحيل، لا يرون لمن خالفهم في كفرهم وتكذيبهم من الأنبياء حرمة، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا لمن وافقهم عندهم حق ولا شفقة، ولا لمن شاركهم عندهم عدل ولانصفة، ولا لمن خالطهم طمأنينة ولا أمنة، ولا لمن استعملهم عندهم نصيحة، بل خالطهم أعقلهم، وأحذقهم أغشهم، وسليم الناصية وحاشاه أن يوجد أخبشهم أعقلهم، وأحدقهم أغشهم، وسليم الناصية وحاشاه أن يوجد بينهم ليس بهودي على الحقيقة أضيق الحلق صدوراً، وأظلمهم بيوتاً، وأنتنهم أفنية، وأوحشهم سجية، نحيتهم لعنة ولقاؤهم طيرة، شعارهم المغضب ودثارهم المقت.

والنوع الثانى الأمة «المثلثة في وهى «النصارى» أمة الضلال وعباد الصليب، الذين سبوا الله الخالق مسبة ما سبه إياها أحد من البشر، ولم يقسروا بأنه الواحد الاحد الفرد الصمد، الذى لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، ولم يجعلوه أكبر من كل شيء، بل قالوا فيه ما ﴿ تَكَادُ السَّمَنُونَ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ الأَرْضُ وَتَخَرُّ الجِبالُ هَدًا ﴾ (٣٦)، فقل ما شئت في طائفة أصل عقيدتها: ﴿ إِنَّ اللهُ قَالِبُ مُلَنَّةٍ ﴾ (٣٦) وأن مرم صاحبته وأن المسيح ابنه، وأنه نزل عن كرسي عظمته والتحم ببطن الصاحبة، وجرى له ما جرى إلى أن قتل ومات ودفن، فدينها عبادة الصلبان،

<sup>(</sup>٣٥) عبارة الأصل «فالأمة الغضبية هم اليهود» وعبارة الأصل عن النوع الثانى «فصل والصنف الثاني المثلثة أمة الضلال ...الخ»

<sup>(</sup>٣٦) سورة مريم الآية التسعون. (٣٧) سورة المائدة الآية الثالثة والسبعون.

ودعاء الصور المنقوشة بالأحر والأصفر في الحيطان، يقولون في دعائهم: (يا والدة الإله ارزقينا، واغفرى لنا وارحمينا) (٣٨)، فدينهم شرب الخمور وأكل الحنزير، وترك الحتان، والتعبد بالنجاسات، واستباحة كل خبيث من الفيل إلى البعوضة (٣٦)، والحلال ما حلله القس، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه، وهو الذي يغفر لهم الذنوب، وينجيهم من عذاب السعير (٢٠).

فهذا حال من له كتاب وأما من لا كتاب له: فهو بين عابد أوثان، وعابد نيران وعابد شيطان، وصابىء حيران يجمعهم الشرك، وتكذيب الرسل، وتعطيل الشرائع، وإنكار المعاد وحشر الأجساد، لا يدينون للخالق بدين، ولا يعبدونه مع العابدين، ولا يوحدونه مع الموحدين،

فأمة «المجوس» (١١) منهم تستفرش الأمهات والبنات والأخوات، دع العمات والحنالات، دينهم الزمر، وطعامهم الميتة، وشرابهم الحمر، ومعبودهم النار، ووليهم الشيطان، فهم أخبث بنى آدم نحلة، وأرداهم مذهباً، وأسوأهم اعتقاداً.

<sup>(</sup>٣٨) جميع النصارى يعظمون مريم العذراء. والكاثوليك يرتفعون بالتعظيم الى درجة العبادة. وغيرهم الى أقل، مع التعظيم، ويعتبرها الأرثوذكس والكاثوليك: أم الاله، وهي بهذا الاعتبار عندهم: اله لآنها الأصل

<sup>(</sup>٣٩) القديس بولس الذي حرف النصرانية هو الذي ألغى أحكام التوراة، وبين للنصارى: أن من آمن بالمسيح ربا مصلوبا دخل الجنة حتى ولو لم يعمل عملا صالحا. (انظر رسالته الى أهل غلاطية).

<sup>(</sup>٤٠) يقولون بذلك استنادا على قول المسيح لبطرس «فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السموات وكل ما تجله على الأرض يكون محلولا في السموات» (متى ١٩:١٦) مع أنه المسيح وبنخ بطرس بعد هذا القول «وقال البطرس: أذهب ياشيطان. أنت معثرة لى. لأنك لا تهتم بما لله. لكن بما للناس» (متى ٢٣:١٦)،

<sup>(</sup>٤١) في الأصل: وأمة المجوس.

وأمة «زنادقة الصابئة وملاحدة الفلاسفة» (٤٢) لا يؤمنون بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا لقائه ، ولا يؤمنون ببدأ ولا معاد ، وليس للعالم عندهم رب فعال بالاختيار لما يريد قادر على كل شيء ، عالم بكل شيء ، آمر ، ناه ، مرسل الرسل ، ومنزل الكتب ، مثيب المحسن ، ومعاقب المسيء ، وليس عند نظارهم إلا تسعة أفلاك وعشرة عقول وأربعة أركان ، وسلسلة ترتبت فيها الموجودات هي بسلسلة المجانين أشبه منها بمجوزات العقول .

#### · (وبالجملة)

فدين الحنيفية \_وقتئذ\_ الذى لادين لله غيره بين هذه الأديان الساطلة \_التى لا دين فى الأرض غيرها\_ أخفى من السها تحت السحاب (٤٣) وقد نظر الله إلى أهل الأرض فقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فأطلع الله شمس الرسالة فى حنادس تلك الظلم سراجاً منيراً، وأنعم بها على أهل الأرض نعمة لايستطيعون لها شكورا، وأشرقت الأرض بنورها أكمل الإشراق، وفاض ذلك النوع حتى دعم النواحى والآفاق واتسق قر الهدى أتم الاتساق، وقام دين الله الحنيف على ساق.

فلله الحمد الذى أنقذنا بمحمد صلى الله عليه وسلم من تلك الطلمات، وفتح لنا به باب الهدى فلا يغلق إلى يوم الميقات، وأرانا في نوره أهل الضلال وهم فى ضلالهم يتخبطون، وفى سكرتهم يعمهون وفى جهالتهم يتقلبون، وفى ريبهم يترددون، يؤمنون ولكن بالجبت والطاغوت يؤمنون ويعدلون ولكن بربهم يعدلون، ويعلمون ولكن ظاهراً

<sup>(</sup>٤٢) في الأصل وأما زنادقة الصابئة وملاحدة الفلاسفة فلا ... الخ

<sup>(</sup>٤٣) في الأصل لايوجد (وقتئذ).

من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ويسجدون ولكن للصليب والوثن والشمس يسجدون، ويكرون وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون والوثن والشمس يسجدون، ويمكرون وما يمكرون إلا بأنفسهم المؤمنين إذ بَعَثَ فِيم رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِم يَتْلُواْ عَلَيْهِم اَلْيَتِهِ وَيُزكِيمِم وَيُولًا مِنْ أَنفُسِهِم يَتْلُواْ عَلَيْهِم اَلِيَتِهِ وَيُزكِيمِم وَيُولًا مِنْ أَنفُسِهِم يَتْلُواْ عَلَيْهِم اَلِيَتِهِ وَيُركِيمِم وَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِم يَتْلُواْ عَلَيْهُم اَلْيَتِهِم وَيُولِكُم الله الله الله الله الله الله والمحتفظة والمعلقة وا

الحمد لله الذى أغنانا بشريعته التى تدعو إلى الحكمة والموعظة الحسنة، وتتضمن الأمر بالعدل والإحسان، والنهى عن الفحشاء والمنكر والبغى، فله المنة والفضل على ما أنعم به علينا وآثرنا به على سائر الأمم، وإليه الرغبة أن يوزعنا شكر هذه النعمة، وأن يفتح لنا أبواب التوبة والمغفرة والرحمة، فأحب الوسائل إلى المحسن التوسل إليه بإحسانه والاعتراف له بأن الأمر كله محض فضله وامتنانه، فله علينا النعمة السابغة كما له علينا الحجة البالغة.

نبوء له بنعمه علينا، ونبوء بذنوبنا وخطايانا وجهلنا وظلمنا وإسرافنا في أمرنا فهذه بضاعتنا التي لدينا لم تُبق لنا يَعَمُه وحقوقها وذنوبنا حسنة (٢٦) نرجو بها الفوز بالثواب والتخلص من أليم العقاب، بل بعض ذلك يستنفد جميع حسناتنا، ويستوعب كل طاعتنا هذا لو خلصت من الشوائب، وكانت خالصة لوجهه واقعة على وفق أمره، وما هو والله والاستعاذة به إلا التعلق بأذيال عفوه وحسن الظن به، واللجأ منه إليه والاستعاذة به منه والاستكانة والتذلل بين يديه، ومد يد الفاقة والمسكنة إليه، بالسؤال

<sup>(</sup>٤٤) الآية الرابعة والستون بعد المائة من سورة آل عمران:

<sup>(</sup>٥٥) الآية الثانية والخمسون بعد الماثة من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤٦) يقصد أن فضل الله يستحق من الانسان العمل الصالح الكثير لله مقابل الفضل. فاذا اجتمع الفضل مع الذنوب كان الليّنُ لله على الانسان كثيرا. حتى أنه لا حسنة للانسان \_لدينه الكثير\_ يرجو بها الفوز بالثواب ... الخ.

والافتقار إليه في جميع الأحوال فن أصابته نفحة من نفحات رحمته أو وقعت عليه نظرة من نظرات رأفته انتعش من بين الأموات وأناخت بفنائه وفود الخيرات، وترحلت عنه جيوش الهموم والغموم والحسرات.

وإذا نظرات إلى نظرة راحم في الدهر يوماً اني لسعيد

ومن بعض حقوق الله على عبده رد الطاعنين على كتابه ورسوله ودينه ومجاهدتهم بالحجة والبيان، والسيف والسنان، والقلب والجنان، وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان.

وكان انتهى إلينا مسائل أوردها بعض الكفار الملحدين على بعض المسلمين فلم يصادف عنده ما يشفيه، ولا وقع دواؤه على الداء الذى فيه، وظن المسلم (٤٧) أنه بإجابته القاصرة أصاب. فقال: هذا هو الجواب! فقال الكافر: صدق أصحابنا في قولهم: إن دين الإسلام إنما قام بالسيف لا بالكتاب.

فتفرقا وهذا ضارب وهذا مضروب (١٠٥)، وضاعت الحجة بين الطالب والمطلوب، فشَمَّر الجيب عن ساعد العزم، ونهض على ساق الجد وقام لله قيام مستعين به مفوض إليه متكل عليه في موافقة مرضاته، ولم يقبل مقالة العجزة الجهلل: إن الكفار إنما يعاملون بالجلاد دون الجدال، وهذا فرار من الزحف، وإخلاد إلى العجز والضعف.

وقد (٤٩) أمر الله بمجادلة الكفار بعد دعوتهم إقامة للحجة وإزاحة للعذر ﴿ لِيَهَالِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَعْيَىٰ مَنْ حَقَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ﴾ (٥٠).

<sup>(</sup>٤٧) فى الأصل عبارة مبهمة وهى: وظن المسلم أنه بضربه يداويه فسطابه ضربا وقال هذا هو الجوانب.

<sup>(</sup>٤٨) أى أن السائل ضارب والمسلم الذى أجاب بغير علم يعتبر كالمضروب لأن يجب جيدا.

<sup>(</sup>٤٩) في الأصل: وقو أمر الله.

<sup>(</sup>٥٠) الآية الثانية والأربعون من سورة الانفال.

والسيف إنما جاء منفذا للحجة ، مقوماً للمعاند ، وحداً للجاحد ، قال تعالى : ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكَتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِعَلْمَ الْكَتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ فِلْ مَعَهُمُ الْكَتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ فِلْ مَعَلَمُ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ وَاللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ وَاللَّهُ مِن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ وَاللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ وَاللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَوَلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَوَلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّ

فدين الإسلام قام بالكتاب الهادى ونفذه السيف الماضى.

فا هو إلا الوحى أوْحَد مرهف يقيم ضُباهُ أخدعى كل مائل فهذا شفاء الداء من كل عاقل وهذا دواء الداء من كل جاهل

وإلى الله الرغبة فى التوفيق، فإنه الفاتح من الخير أبوابه والميسر له أسبابه وسميته (هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى) وضمنته أجوبة المسائل وتقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بجميع أنواع الدلائل (٢٠)، فجاء بحمد الله ومنه وتوفيقه كتاباً ممتعاً معجباً، لا يسأم قاريه ولا يمل الناظر فيه فهو كتاب يصلح للدنيا والآخرة، ولزيادة الإيان، ولذة الإنسان.

يعطيك ما شئت من أعلام النبوة وبراهين الرسالة ، وبشارات الأنبياء بخاتمهم ، واستخراج اسمه الصريح من كتبهم ، وذكر نعته وصفته وسيرته ، من كتبهم ، والتميز بين صحيح الأديان وفاسدها وكيفية فسادها بعد استقامتها ، وجلة من فضائح أهل الكتابين وما هم عليه ، وأنهم أعظم الناس براءة من أنبيائهم ، وأن نصوص أنبيائهم تشهد بكفرهم وضلالهم ، وغير ذلك من نكت بديعة لا توجد في سواه .

والله المستعان وعليه التكلان، فهو حسبنا ونعم الوكيل.

<sup>(</sup>١٥) الآية الخامسة والعشرون من سورة الحديد.

فى الأصل: وقسمته قسمين القسم الاول فى أجوبة المسائل القسم الثانى فى تقرير ... النخ ولما كان ذلك يوهم تقسيم مضمون الكتاب مع أن المؤلف لم يقسم استحسنا ما كتبنا.

# السؤال الأول

فنقول أما السؤال الأول وهو (١): قول السائل «قد اشتهر عندكم بأن أهل الكتاب (٢) ما منعهم من الدخول في الإسلام إلا الرياسة والمأكلة لاغير».

فكلام جاهل بما عند المسلمين وبما عند الكفار، أما المسلمون فلم يقولوا إنه لم يمنع أهل الكتاب من الدخول في الإسلام إلا الرياسة والمأكلة لاغير، وإن قال هذا بعض عوامهم فلا يلزم جماعتهم، والممتنعون من الدخول في الإسلام من أهل الكتاب وغيرهم جزء يسير جداً بالإضافة إلى الداخلين فيه منهم، بل أكثر الأمم دخلوا في الإسلام طوعا ورغبة واختياراً لا كرها ولا اضطراراً، فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسلم رسولا إلى أهل الأرض وهم «خسة أصناف» قد طبقوا الأرض: يهود، ونصارى، ومجوس، وصابئة، ومشركون. وهذه الأصناف هي التي كانت قد استولت على الدنيا من مشارقها إلى مغاربها.

فأما «الهود» فأكثر ما كانوا باليمن وخيبر والمدينة وما حولها، وكانوا بأطراف الشام مستذلين مع النصارى، وكان منهم بأرض فارس فرقة

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فنقول: أما المسألة الأولى وهي) وحيث وضعنا المسألة الأولى كفصل مستقل ناسب أن نكتب: أما (السؤال الأول) وهو. وانظر التعليق رقم سبعة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الكتابين، والصحيح: الكتاب، لأن التوراة هي كتاب لليهود وللنصارى، فإن المسيح ما جاء لنسخ التوراة وما الانجيل الا البشرى المفرحة بمجىء نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم.

مستذلة مع المجوس وكان منهم بأرض العرب فرقة وأغزر ما كانوا بالمدينة وخيبر، وكان الله سبحانه قد قطعهم في الأرض أنمأ وسلبهم الملك والعز.

وأما «النصارى» فكانوا طبق الأرض: فكانت الشام كلها نصارى، وأرض المغرب كان الغالب عليهم النصارى وكذلك أرض مصر والحبشة والنوبة والجزيرة والموصل وأرض نجران وغيرها من البلاد.

وأما «المجوس» فهم أهل مملكة فارس وما اتصل بها.

وأما «الصائبة» فأهل حران وكثير من بلاد الروم.

وأما «المشركون» فجزيرة العرب جميعها وبلاد الهند وبلاد الترك وما جاورها، وأديان أهل الأرض لا تخرج عن هذه الأديان الخمسة، وما الحنفاء لايعرف فيهم البتة، وهذه الأديان الخمسة كلها للشيطان كما قال ابن عباس رضى الله عنها وغيره: «الاديان ستة واحد للرحمن وخمسة للشيطان». وهذه الأديان الستة مذكورة في آية الفصل في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهِ يَقُولُ وَالْتَيْنَ هَادُواْ وَالْتَابِينَ وَالنَّصَرَى وَالْمَجُوسَ وَاللَّهِ يَا اللهُ يَعْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدً ﴾ (٣)، فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم استجاب له ولخلفائه بعده أكثر أهل الأديان طوعا واختيارا، ولم يكره أحدا قط على الدين، وإنما كان يقاتل من يحاربه ويقاتله، وأما من ساله وهادنه فلم يقاتله ولم يكرهه على الدخول في دينه امتثالا لأمر ربه سبجانه حيث يقول: ﴿ لَآ إِكُرَاهُ فِي الدِّينِ قَد تَّبِينَ الرَّشَدُ مِنَ النَّمَيَّ ﴾ (١) وهذا نفي في معنى النهي، أي في الدين، الصحابة في الدين، وإما من الصحابة الاتكرهوا أحداً على الدين، نزلت هذه الآية في رجال من الصحابة الاتكرهوا أحداً على الدين، نزلت هذه الآية في رجال من الصحابة كان لهم أولاد قد تهودوا وتنصروا قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام أسلم أسلم

<sup>(</sup>٣) سورة الحج الآية السابعة عشر.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية السادسة والخمسون بعد المائتين.

الآباء وأرادوا إكراه الأولاد على الدين، فنهاهم الله سبحانه عن ذلك حتى يكونوا هم الذين يختارون الدخول في الإسلام.

والصحيح أن الآية على عمومها في حق كل كافر، وهذا ظاهر على قول من يجوز أخذ الجزية من جميع الكفار(°)، فلا يكرهون على الدخول في الدين، بل إما أن يدخلوا في الدين وإما أن يعطوا الجزية كما يقوله أهل العراق وأهل المدينة، وإن استثنى هؤلاء بعض عبدة الأوثان، ومن تأمل نسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تبين له أنه لم يكره أحداً على دينه قط، وأنه إنما قاتل من قاتله.. وأما من هادنه فلم يقاتله مادام مقيا على هدنته لم ينقض عهده بل أمره الله تعالى أن يفي علم بعهدهم ما استقاموا له كما قال تعالى: ﴿ فَا السَّقَلُوا لَكُرٌ فَاسَّتَهِمُوا لَمُ مَا لَمُ وَاللهُ على دينهم، فلا حاربوه في ونقضوا عهده وبدأوه بالقتال قاتلهم، فنَّ على بعضهم، وأجلى بعضهم، وأجلى بعضهم، وأجلى بعضهم، وقتل بعضهم وكذلك لما هادن قريشاً عشر سنين لم يبدأهم بقتال حتى بدأوه هم بقتاله ونقضوا عهده، فعند ذلك غزاهم في ديارهم، وكانوا هم يغزونه قبل ذلك كما قصدوه يوم أحد و يوم المخندق، ديارهم، وكانوا هم جاءوا لقتائه ولو انصرفوا عنه لم يقاتلهم.

والمقصود: أنه صلى الله عليه وسلم لم يكره أحدا على الدخول فى دينه البتة، وإنما دخل الناس فى دينه اختياراً وطوعاً، فأكثر أهل الأرض دخلوا فى دعوته لما تبين لهم الهدى وأنه رسول الله حقاً. فهؤلاء أهل

<sup>(</sup>ه) صرح القرآن الكريم بأن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب فقط اليهود والنصارى اذا سالموا الأنهم لا يدخلون في الاسلام أنفة وكبرا. يقولون: كيف نخضع لنبى من نسل جارية ونحن من نسل سارة الحرة زوجة أبراهيم ؟ فلكى يعاملهم الله بضد الأنفة والكبر فرض عليهم الجزية ليكونوا خاضعين للمسلمين (انظر الآية الثامنة والعشرين من سورة التوبة) أما الكفار فلا جزية عليهم اذا سالموا (انظر الآية التسعين من سورة النساء).

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة الآية السابعة.

اليمن كانوا على دين اليهودية أو أكثرهم كها قال النبى صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: «إنك ستأتى قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله» وذكر الحديث، ثم دخلوا فى الإسلام من غير رغبة ولا رهبة، وكذلك من أسلم من يهود المدينة وهم جماعة كثيرون غير عبد الله بن سلام مذكورون فى كتب السير والمغازى لم يسلموا رغبة فى الدنيا ولا رهبة من السيف بل أسلموا فى حال حاجة المسلمين وكثرة أعدائهم ومحاربة أهل الأرض لهم من غير سوط ولا نوط، بل تحملوا معاداة أقر بائهم وحرمانهم نفعهم بالمال والبدن مع ضعف شوكة المسلمين وقلة ذات أيديهم.

فكان أحدهم يعادى أباه وأمه وأهل بيته وعشيرته، ويخرج من الدنيا رغبة فى الإسلام لا لرياسة ولا مال، بل ينخلع من الرياسة والمال ويتحمل أذى الكفار من ضربهم وشتمهم وصنوف أذاهم ولا يصرفه ذلك عن دينه. فإن كان كثير من الأحبار والرهبان والقسيسين ومن ذكره هذا السائل قد اختاروا الكفر فقد أسلم جهور أهل الأرض من فرق الكفار ولم يبق إلا الأقل بالنسبة إلى من أسلم، فهؤلاء نصارى الشام كانوا ملء الشام ثم صاروا مسلمين إلا النادر، فصاروا فى المسلمين كالشعرة السوداء فى الثور الأبيض وكذلك المجوس كانت أمة لا يحصى عددهم إلا الله فأطبقوا على الإسلام لم يتخلف منهم إلا النادر، وصارت بلادهم بلاد إسلام، وصار من لم يسلم منهم تحت الجزية والذلة وكذلك اليهود أسلم أكثرهم ولم يبق منهم إلا شرذمة قليلة مقطعة فى البلاد.

فقول هذا الجاهل: «إن هاتين الأمتين لا يحصى عددهم إلا الله كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم» (٧) كذب ظاهر وبهت مبين، حتى لو كانوا كلهم قد أجمعوا على اختيار الكفر لكانوا في ذلك أسوة قوم لنوح، وقد أقام فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الله ويربهم

<sup>(</sup>٧) هذه العبارة من السائل لم يذكرها المؤلف في نص السؤال الأول.

من الآيات ما يقيم حجة الله عليهم وقد أطبقوا على الكفر إلا قليلا منهم كما قال تعالى ﴿وَمَا عَامَنَ مَعَهُ إِلّا قَلِيلٌ ﴾ (^) وهم كانوا أضعاف أضعاف المعاتب الأمتين الكافرتين أهل الغضب وأهل الضلال، وعاد أطبقوا على الكفر وهم أمة عظيمة عقلاء حتى استؤصلوا بالعذاب، وثمود أطبقوا جميعهم على الكفر بعد رؤية الآية العظيمة التى يؤمن على مثلها البشر، ومع هذا فاختاروا الكفر على الإيمان، كما قال تعالى: ﴿ وَأَمّا تَمُودُ وَهُم اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ وَعَدْ وَعُردا وَقَد وَقَد وَعُردا وَقَد اللهُ وَاللهُ وَالله

وأيضاً، يقال للنصارى: هؤلاء اليهود مع كثرتهم فى زمن المسيح حتى كانوا مل بلاد الشام كما قال تعالى: ﴿ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ، الَّذِينَ , كَانُوا مَتَ عَلَى اللهِ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ، الَّذِينَ , كَانُوا مِسْتَضْعَفُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا التِّي بَنْرَكُنَا فِيها ﴾ (١٢) وكانوا قد أطبقوا على تكذيب المسيح وجحدوا نبوته، وفيهم الأحبار والعباد والعلماء حتى آمن به الحواريون فإذا جاز على اليهود وفيهم الأحبار والعباد والزهاد

 <sup>(</sup>٨) سورة هود الآية الأربعون.
 (٩) سورة فصلت الآية السابعة عشرة.

<sup>(</sup>١٠) الآية الثامنة والثلاثون من سورة العنكبوت.

<sup>(</sup>۱۱) لقد آمن بموسى من قوم فرعون أكثر من رجل واحد كما قال تعالى «فا آمن لموسى الا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم» (يونس ۸۳) والمراد بمن قومه: قوم فرعون أى لم يؤمن لموسى إلا عدد من قوم فرعون وقد كانوا خائفين من فرعون وأهاليهم أن يعذبوهم فيتركون دين موسى عليه السلام، وكما قال تعالى عن سحرة آل فرعون أنهم «قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون» (۱۲۱ ـــ ۱۲۲).

<sup>(</sup>١٢) الآية السابعة والثلاثون بعد المائة من سورة الاعراف.

وغيرهم الاطباق على جحد نبوة المسيح والكفر به مع ظهور آيات صدق كالشمس جاز عليهم إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن جواز ذلك على أمة الضلال الذين هم أضل من الأنعام، وهم النصارى أولى وأحرى.

فهذا السؤال الذي أورده هذا السائل وارد بعينه في حق كل نبى كذبته أمة من الأمم، فإن صوب هذا السائل رأى تلك الأمم كلها فقد كفر بجميع الرسل، وإن قال إن الأنبياء كانوا على الحق وكانت تلك الأمم مع كثرتها ووفور عقولها على الباطل فلأن يكون المكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم الأقلون الأذلون الأرذلون من هذه الطوائف على الباطل أولى وأحرى، وأى أمة من الأمم اعتبرتها وجدت المصدقين بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم جهورها وأقلها وأراذلها هم الجاحدون لنبوته، فرقعة الإسلام قد اتسعت في مشارق الأرض ومغاربها غاية الاتساع بدخول هذه الأمم في دينه وتصديقهم برسالته، وبقى من لم يدخل منهم في دينه وهم من كل أمه أقلها، وأين يقع النصارى المكذبون برسالته اليوم من أمة النصرانية الذين كانوا قبله ؟! وكذلك اليهود والمجوس والصابئة لانسبة للمكذبين برسالته بعد بعثه إلى جملة تلك الأمة قبل بعثه.

وقد أخبر تعالى عن الأمم التى أطبقت على تكذيب الرسل ودمرها الله تعالى، فقال تعالى: ﴿ مُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَرَّا كُلَّ مَاجَآءَ أُمَّةً رَسُولُكَا كُلَّ بَوْهُ فَأَ تَبَعَنَا بَعْضُهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَكُم أُحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لِأَيُوْمِنُونَ ﴾ (١٣)، فأخبر عن هؤلاء الأمم أنهم تطابقوا على تكذيب رسلهم وأنه عمهم بالإهلاك، وقال تعالى: ﴿ كَذَالِكَ مَآأَتَى الّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَسُولِ إِلّا قَالُواْ سَاحِرً أَوْ عَنْدُنُ فِي أَنُواصَوْا بِعِنْ بَلْهُم قُومٌ طَاعُونَ ﴾ (١٠) ومعلوم قطعاً أن الله تعالى لم

<sup>(</sup>١٣) الآية الرابعة والاربعون مِن سورة (المؤمنون).

<sup>(</sup>١٤) سورة الذاريات الآية الثانية والخمسون وما بعدها.

يهلك هذه الأمم الكثيرة إلا بعد ما تبين لهم الهدى فاختاروا عليه الكفر، ولو لم يتبين لهم الهدى لم يهلكهم، كما قال تعالى: (وما كنا مهلكى القرى إلا وأهلها ظالمون) (١٠)، وقال تعالى: ﴿ فَلُولًا كَانَتْ قَرْيَدَ قُامَنَتُ وَيَدُمُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ وَمَ يُولُسَ لَمّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَلَالِ الْحِيْرِ فِي الْحَيْرَةِ الدُّنْيَا وَمَعْمَ إِلَا قَوْمِ وَمَعْمَ اللّه الله ومعلوم قطعاً أنه لم يصدق نبى من الأنبياء من أولهم إلى آخرهم ولم يتبعه من الأمم ماصدق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والذين اتبعوه من الأمم أضعاف هاتين الأمتين المكذبتين مما لا يحصيهم والذين اتبعوه من الأمم أضعاف هاتين الأمتين المكذبتين مما لا يحصيهم وفساد العقل إلى من خالفه وجحد نبوته أقرب منه إلى اتباعه ومن أقر بنبوته.

وحينئذ فيقال: كيف جاز على هؤلاء الأمم التى لا يحصيهم إلا الله الذين قد بلغوا مشارق الأرض ومغاربها على اختلاف طبائعهم وأغراضهم وتباين مقاصدهم الإطباق على اتباع من يكذب على الله وعلى رسله وعلى الله ورسله ويحرم ما أحله الله ورسله، ومعلوم أن الكاذب على الله في دعوى الرسالة هو شر خلق الله وأفجرهم وأظلمهم وأكذبهم.

ولا يشك من له أدنى عقل أن إطباق أكثر الأمم على متابعة هذا النبى محمد صلى الله عليه وسلم وخروجهم عن ديارهم وأموالهم ومعاداتهم آباءهم وأبناءهم وعشائرهم في متابعته وبذلهم نفوسهم بين يديه من أمحل المحال؟ فتجويز اختيارهم الكفر بعد تبين الهدى على شرذمة قليلة حقيرة لها أغراض عديدة من هاتين الأمتين أولى من تجويز

<sup>(</sup>١٥) الآية التاسعة والخمسون من سورة القصص.

<sup>(</sup>١٦) سورة يونس الآية الثامنة والتسعون.

ذَلك على المسلمين الذين طبقوا مشارق الأرض ومغاربها، وهم أعقل الأمم وأكملها في جميع خصال الفضل.

وأين عقول عباد العجل وعباد الصليب الذين أضحكوا سائر العقلاء على عقولهم ودلوهم على متبلغها بما قالوه في معبودهم من عقول المسلمين؟ وإذا جاز اتفاق أمنة فيها من قد ذكره هذا السائل على أن رب العالمين وخالق السموات والأرضين نزل عن عرشه وكرسي عظمته ودخل في بطن إمرأة في محل الحيض والطمث عدة شهور ثم خرج من فرجها طفلا بيص الثدى ويبكى، ويكبر شيئاً فشيئاً، ويأكل ويشرب ويبول، ويصح ويمرض، ويفرح ويحزن، ويلذ ويألم، ثم دبر حيلة على عدوه إبليس بأن مَكّن أعداءه اليهود من نفسه، فأمسكوه وساقوه إلى خشبتين يصلبونه عليها، وهم يجرونه إلى الصلب، والأوباش والأراذل قدامه وخلفه وعن بينه وعن يساره، وهو يستغيث ويبكى فقربوه من الخشبتين، ثم توجوه بتاج من الشوك، وأوجعوه صفعاً، ثم حلوه على الصليب وسمروا يديه ورجليه وجعلوه بين لصين، وهو الذى اختار هذا الصليب وسمروا يديه ورجليه وجعلوه بين لصين، وهو الذى اختار هذا المصليب وسمروا يديه ورجليه وجعلوه بين لصين، وهو الذى اختار هذا المسليب وسمروا يديه ورجليه وجعلوه بين لصين، وهو الذى اختار هذا المسليب وسمروا يديه ورجليه وجعلوه بين لصين، وهو الذى اختار هذا المنه بنفسه حتى خلصوا من سجن إبليس .

وإذا جاز اتفاق هذه الأمة وفيهم الأحبار والرهبان والقسيسون والزهاد والعباد والفقهاء ومن ذكرتم على هذا القول في معبودهم وإلههم حتى قال قائل منهم وهو من أكابرهم عندهم: اليد التي خلقت آدم هي التي باشرت المسامير ونالت الصلب، فكيف لا يجوز عليهم الا تفاق على تكذيب من جاء بتكفيرهم وتضليلهم، ونادى سرأ وجهراً بكذبهم على الله وشتمهم له أقبح شتم، وكذبهم على المسيح، وتبديلهم دينه، وعاداهم وقاتلهم، وبرأهم من المسيح وبرأه منهم، وأخبر أنهم وقود النار وحطب جهنم؟ فهذا أحد الأسباب التي اختاروا لأجلها الكفر على الإيمان وهو من أعظم الأسباب.

فقولكم: «إن المسلمين يقولون إنهم لم يمنعهم من الدخول فى الإسلام إلا الرياسة والمأكلة لاغير» كذب على المسلمين، بل الرياسة والمأكلة من جلة الأسباب المانعة لهم من الدخول فى الدين، وقد ناظرنا نحن وغيرنا جماعة منهم فلما تبين لبعضهم فساد ما هم عليه قالوا: لو دخلنا فى الإسلام لكنا من أقل المسلمين لايأبه لنا، ونحن متحكمون فى أهوا لهم من اتباع موسى إلا ذلك؟!

والأسباب المانعة من قبول الحق كثيرة جداً فنها (الجهل به)، وهذا السبب هو الغالب على أكثر النفوس، فإن من جهل شيئاً عاداه وعادى أهله فإن انضاف إلى هذا السبب بغض من امرة بالحق ومعاداته له وحسده كان المانع من القبول أقوى، فإن انضاف إلى ذلك ألفه وعادته ومرباه على ماكان عليه آباؤه ومن يحبه و يعظمه قوى المانع، فإن انضاف إلى ذلك توهمه أن الحق الذي دعى إليه يحول بينه وبين جاهه وعزه وشهواته وأغراضه قوى المانع من القبول جداً.

فإن انضاف إلى ذلك خوفه من أصحابه وعشيرته وقومه على نفسه وماله وجاهه كما وقع لهرقل ملك النصارى بالشام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ازداد المانع من قبول الحق قوة ، فإن هرقل عرف الحق وهم بالدخول فى الإسلام فلم يطاوعه قومه وخافهم على نفسه فاختار الكفر على الإسلام بعد ما تبين له الهدى ، كما سيأتى ذكر قصته إن شاء الله تعالى .

ومن أعظم هذه الأسباب (الحسد) فإنه داء كامن فى النفس، ويرى الحاسد المحسود قد فضل عليه وأوتى مالم يؤت نظيره فلا يدعه الحسد أن ينقاد له ويكون من أتباعه. وهل منع إبليس من السجود لآدم إلا الحسد؟! فإنه لما رآه قد فضل عليه ورفع فوقه غص بريقه واختار الكفر على، الإيمان بعد أن كان بين الملائكة.

وهذا الداء هو الذى منع اليهود من الإيمان بعيسى بن مريم وقد علموا علماً لاشك فيه أنه رسول الله جاء بالبينات والهدى فحملهم الحسد على أن اختاروا الكفر على الإيمان وأطبقوا عليه، وهم أمة فيهم الأحبار والعلماء والزهاد والقضاة والملوك والأمراء.

هذا وقد جاء المسيح بحكم التوراة ولم يأت بشريعة يخالفهم ولم يقاتلهم، وإنما أتى بتحليل بعض ما حرم عليهم تخفيفاً ورحمة وإحساناً، وجاء مكملا لشريعة التوراة (١٠)، ومع هذا فاختاروا كلهم الكفر (١٠) على الإيمان، فكيف يكون حالهم مع نبى جاء بشريعة مستقلة ناسخة لجميع الشرائع، مبكتاً لهم بقبائحهم، ومناديا على فضائحهم، وغرجا لهم من ديارهم، وقد قاتلوه وحاربوه وهو في ذلك كله ينصر عليهم ويظفر بهم ويعلو هو وأصحابه وهم معه دائماً في سفال، فكيف لايملك الحسد والبغى قلوبهم؟ وأين يقع حالهم معه من حالهم مع المسيح وقد أطبقوا على الكفر به من بعد ما تبين لهم الهدى؟ وهذا السبب وحده كاف في رد الحق، فكيف إذا انضاف إليه زوال الرياسات والمأكل كما تقدم؟

وقد قال المسور بن مخرمة \_ وهو ابن أخت أبى جهل \_ لابى جهل

<sup>(</sup>١٧) المسيح عليه السلام لم يأت مكلا للتوراة بمعنى: أنه اقر الأصل أى التوراة وزاد عليه تشريعات وإنما هو قد أتى للتصحيح. وعبارة الأصل اليونانى تفيد أنه كان قد أتى للتصحيح. ومع أنه كان مصححا للتوراة كان مفسرا وموضحا لبعض آيانها وكان يحل للناس بعض ماحرمه عليهم علماء اليهود من تلقاء أنفسهم. ويبين ما كان العلماء فيه يختلفون فى تفسير آيات التوراة. ويبشر برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن مع المسيح شريعة مستقلة عن شريعة موسى. والتشريع الموجود الآن فى النصرانية ليس من المسيح بن مرجم بل من بولس الذى كون النصرانية على حساب عيسى بن مرجم عليه السلام.

<sup>(</sup>۱۸) لم يختاروا كلهم الكفر. بل كما قال القرآل الكريم «فآمنت طائفة من بنى اسرائيل وكفرت طائفة» (الصف ۱۶).

یاخالی هل کنتم تهمون محمداً بالکذب قبل أن یقول ما قال؟ فقال:
یاابن أختی! والله لقد کان محمد صلی الله علیه وسلم فینا وهو شاب
یدعی الأمین، فما جربنا علیه کذباً قط. قال: یاخال! فما لکم
لاتتبعونه! قال: یا ابن أختی تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف، فأطعموا
وأطعمنا، وسقوا وسقینا، وأجاروا وأجرنا، حتی إذا تجاثینا علی الرکب
وکنا کفرسی رهان قالوا منا نبی فمتی ندرك مثل هذه؟

وقال الأخنس بن شريق يوم بدر لأبى جهل: يا أبا الحكم! أخبرنى عن محمد أصادق هو أم كاذب فإنه ليس ها هنا من قريش أحد غيرى وغيرك يسمع كلامنا؟ فقال أبو جهل: ويحك! والله إن محمدا لصادق، وما كذب محمد قط، ولكن إذا ذهبت بنو قصى باللواء والحجابة والسقاية والنبوة فاذا يكون لسائر قريش؟

وأما «اليهود» فقد كان علماؤهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، قال ابن اسحق: حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بنى قريظة، قال: هل تدرى عما كان إسلام أسد وثعلبة ابنى شعبة وأسد ابن عبيد لم يكونوا من بنى قريظة ولا النضير كانوا فوق ذلك؟ فقلت: لا، قال فإنه قدم علينا رجل من الشام من اليهود يقال له ابن الهيبان فأقام عندنا، والله ما رأينا رجلا يصلى خيرا منه، فقدم علينا قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين، فكنا إذا قحطنا وقل علينا المطر نقول يا ابن الهيبان أخرج فاستسق لنا، فيقول: لا والله حتى تقدموا أمام غرجكم صدقة، فنقول: كم؟ فيقول: صاع من تمر، أو مدين من شعير، فنخرجه، ثم يخرج إلى ظاهر حرتنا ونحن معه نستسقى فوالله ما يقوم من مجلسه حتى تمطر ويمر بالشعاب، قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث، فحضرته الوفاة واجتمعنا إليه، فقال: يا معشر يهود! أترون ما أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس

والجوع (١٩)؟ قالوا أنت أعلم، قال فإنى إنما خرجت أتوقع نبيا قد أظل زمانه، هذه البلاد مهاجره، فاتبعوه ولا يسبقن إليه غيركم إذا خرج، يا معشر اليهود فانه يبعث بسفك الدماء وسبى الذرارى والنساء ممن يخالفه فلا يمنعكم ذلك منه، ثم مات، فلما كانت الليلة التى فتحت فيها قريظة قال اولئك الثلاثة الفتية وكانوا شباناً أحداثاً: يا معشر اليهود والله إنه للذى ذكر لكم ابن الهيبان، فقالوا ما هو به، قالوا بلى والله إنه لصفته، ثم تزلوا وأسلموا وخلوا أموالهم وأهليهم.

قال ابن اسحق وكانت أموالهم في الحصن مع المشركين فلما فتح ردت عليهم.

وقال ابن اسحق حدثنى صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف عن محمود بن لبيد، قال كان بين أبياتنا يهودى فخرج على نادى قومه بنى عبد الأشهل ذات غداة فذكر البعث والقيامة والجنة والنار والحساب ولليزان، قال ذلك لأصحاب وثن لايرون أن بعثا كائن بعد الموت وذلك قبيل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ويحك يا فلان! وهذا كائن أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون بأعمالهم ؟! قال: نعم، والذي يحلف به لوددت أن حظى من تلك النار ان تُوقدوا أعظم تنور في داركم فتحمونه ثم تقذفوني فيه ثم تطبقون على واني أنجو من النار غداً، فقيل يا فلان ما علامة ذلك ؟ قال نبى على واني أنجو من النار غداً، فقيل يا فلان ما علامة ذلك ؟ قال نبى يبعث من ناحية هذه البلاد وأشار بيده نحو مكة والين، قالوا: فتى يبعث من ناحية هذه البلاد وأشار بيده نحو مكة والين، قالوا: فتى نراه ؟ فرمى بطرفه فرآني وأنا مضطجع بفناء باب أهلى وأنا أحدث القوم، فقال إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه فما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وإنه لحى بين أظهرنا، فآمنا

<sup>(</sup>١٩) يقصد بأرض الخمر والخمير أرض فلسطين. ويقصد بأرض البؤس والجوع أرض العرب.

به وصدقناه وكفر به بغياً وحسداً، فقلنا يا فلان ألست الذى قلت ما قلت وأخبرتنا به؟! قال ليس به.

قال ابن اسحق وحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة قال حدثنى أشياخ منا قالوا: لم يكن أحد من العرب أعلم بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منا، كان معنا يهود وكانوا أهل كتاب وكنا أصحاب وثن، وكنا إذا بلغنا منهم ما يكرهون قالوا إن نبياً مبعوثاً الآن قد أظل زمانه نتبعه فنقتلكم قتل عاد وإرم، فلما بعث الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم اتبعناه وكفروا به ففينا وفيهم أنزل الله عز وجل فروكانوا من قبل يَسْتَفْنِدُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفُرُواْ فَلَمّاً جَآءَهُم مّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِمْ فَلَعْنَهُ الله عَلَى اله عَلَى الله عَ

وذكر الحاكم وغيره عن ابن أبى نجيح عن على الأزدى، قال كانت اليهود تقول: اللهم ابعث لنا هذا النبى يحكم بيننا وبين الناس.

وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنها: كانت يهود خيبر تقاتل غطفان، فلما التقوا هزمت يهود خيبر فعاذت اليهود بهذا الدعاء، فقالت: اللهم انا نسألك بحق محمد النبى الأمى الذى وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم، قال فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان فلما بعث النبى صلى الله عليه وسلم كفروا به فأنزل الله عز وجل (وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا) يعنى بك يا عمد «فلعنة الله على الكافرين»، «يستفتحون» أي يستنصرون.

وذكر الحاكم وغيره أن بنى النضير لما أنجلوا من المدينة أقبل عمرو ابن سعد فأطاف بمنازلهم فرأى خرابها ففكر ثم رجع إلى بنى قريطة فوجدهم فى الكنيسة فنفخ فى بوقهم فاجتمعوا، فقال الزبير بن باطا

<sup>(</sup>٢٠) الآية التاسعة والثمانون من سورة البقرة.

يا أبا سعد أين كنت منذ اليوم فلم نرك، وكان لايفارق الكنيسة وكان عـزيـزا في اليهودية (٢١) قال رأيت اليوم عبراً اعتبرنا بها، رأيت إخواننا قد جلوا بعد ذلك العز والجلد والشرف الفاضل والعقل البارع قد تركوا أموالهم وملكها غيرهم وخرجوا خروج ذل، ولا والتوراة ما سلط هذا على قوم قط لله بهم حاجة، وقد أوقع قبل ذلك بابن الاشرف في عزة بنيانه في بيته آمنا، وأوقع بابن سنينة سيدهم، وأوقع ببني قينقاع فأجلاهم وهم جل اليهود وكانوا أهل عدة وسلاح ونجدة حصرهم النبى عليه السلام، فلم يخرج إنسان منهم رأسه حتى سباهم، فكلم فيهم فتركهم على أن أجلاهم من يثرب ياقوم قد رأيتم ما رأيتم فأطيعوني وتعالوا نتبع محمداً ، فوالله إنكم لتعلمون أنه نبي وقد بشرنا به وبأمره ابن الهيبان وأبو عمرو بن حواس وهما أعلم اليهود جاءا من بيت المقدس يتوكفان قدومه وأمرانا باتباعه وأمرانا أن نقرئه منها السلام ثم ماتا على دينها ودفناهما بحرتنا فأسكت القوم فلم يتكلم منهم متكلم، فأعاد. هذا الكلام ونحوه وخوفهم بالحرب والسباء والجلاء، فقال الزبير ابن باطا: قد والتوراة قرأت صفته في كتاب التوراة التي أنزلت على موسى ليس في المثاني التي أحدثنا، فقال له كعب بن أسد: ما يمنعك يا أبا عبد الرحمن من اتباعه؟ قال: أنت، قال: ولم فوالتوراة ما حلت بينك وبينه قط؟ قال الزبير: بل أنت صاحب عهدنا وعقدنا فان اتبعته اتبعناه وإن أبيت أبينا فأقبل عمرو بن سعد على كعب فذكر ما تقاولا فى ذلك إلى أن قال كعب ما عندى فى ذلك إلا ما قلت ، ما تطيب نفسى أن أصر تابعاً.

وهذا المانع هو الذى منع فرعون من اتباع موسى، فإنه لما تبين له الهدى عزم على اتباع موسى عليه السلام، فقال له وزيره هامان: «بينا أنت إله تعبد تصبح تعبد ربا غيرك» قال: صدقت.

<sup>(</sup>٢١) في الأصل: وكان يتأله في اليهودية.

وذكر ابن اسحق عن عبد الله بن أبى بكر، قال حدثت عن صفية بنت حيي أنها قالت: كنت أحب ولد أبى إليه وإلى عمى أبى ياسر فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوا عليه ثم جاءا من العشى، فسمعت عمى يقول لأبى أهو هو؟ (٢٢) قال: نعم والله، قال أتعرفه وتثبته. قال نعم، قال: فما فى نفسك منه، قال: عداوته والله ما بقيت (٢٣).

فهذه الأمة الغضبية معروفة بعداوة الأنبياء قديماً وأسلافهم وخيارهم قد أخبرنا الله سبحانه عن أذاهم لموسى ونهانا عن التشبه بهم فى ذلك فقال: ﴿ يَكَأَيُّ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ اللَّهُ مِنَا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيبًا ﴾ (٢٠).

وأما خلفهم فهم قتلة الأنبياء: قتلوا زكريا وابنه يحيى (٢٠) وخلقاً كثيراً من الأنبياء، حتى قتلوا في يوم سبعين نبياً وأقاموا السوق في آخر النهار كأنهم لم يصنعوا شيئاً.

واجتمعوا على قتل المسيح وصلبه فصانه الله من ذلك وأكرمه أن يهينه على أيديهم، وألقى شبهه على غيره فقتلوه وصلبوه (٢٦).

وراموا قتل خاتم النبيين مراراً عديدة والله يعصمه منهم.

<sup>(</sup>٢٢) أهو هو: أي المبشر به في التوراة.

<sup>(</sup>۲۳) أي سأظل عدوا له مادمت حيا.

<sup>(</sup>٢٤) الآية التاسعة والستون من سورة الاحزاب.

<sup>(</sup>٢٥) القرآن الكريم لم يصرح بقتل يحيى عليه السلام وانما صرح بموته. وقد وضحنا خبر زكريا ويحيى في كتابنا «يوحنا المعمدان بين الاسلام والنصرانية» نشر دار التراث العربى بمصر ميدان الأزهر.

<sup>(</sup>٢٦) في أنجيل برنابا أن الله القي شبه المسيح على يهوذا الأسخر يوطى، وفي كثير من الكتب أنه هرب الى بلاد الهند ومات فيها (انظر عبقرية المسيح للعقاد وقصص الانبياء للشيخ عبد الوهاب النجار).

ومن هذا شأنهم لا يكبر عليهم اختيار المكفر على الإيمان لسبب من الأسباب التي ذكرنا بعضها أو سببين أو أكثر.

وقد ذكرنا اتفاق أمة الضلال وعباد الصليب على مسبة رب العالمين أقبح مسبة، على ما يعلم بطلانه بصريح العقل، فإن خفى عليهم أن هذا مسبة لله مع أن العقل يحكم ببطلانه وبفساده من أول وهلة لم يكثر على تلك العقول السخيفة أن تسب بشراً أرسله الله، وتجحد نبوته، وتكابر ما دل عليه صريح العقل من صدقه وصحة رسالته، فلو قالوا فيه ماقالوا لم يبلغ بعض قولهم في رب الأرض والسموات الذي صاروا به ضحكة بين جميع أصناف بني آدم.

فأمة اطبقت على أن الإله الحق \_ سبحانه عما يقولون \_ صلب وصفع وسمر ووضع الشوك على رأسه ودفن فى التراب، ثم قام فى اليوم الشالث وصعد وجلس على عرشه يدبر أمر السموات والأرض (٢٧)، لايكثر عليها أن تطبق على جحد نبوة من جاء بسبها ولعنها ومحاربتها وإبداء معايبها والنداء على كفرها بالله ورسوله، والشهادة على براءة المسيح منها ومعاداته لها ثم قاتلها وأذلها وأخرجها من ديارها وضرب عليها الجزية، وأخبر أنها من أهل الجحيم خالدة مخلدة لا يغفر الله فأ وأنها شر من الحمير، بل هى شر الدواب عند الله.

وكيف لاينكر على أمة (٢٨) أطبقت على صلب معبودها وإلاهها معمدت إلى الصليب فعبدته وعظمته، وكان ينبغى لها أن تحرق كل صليب تقدر على إحراقه، وأن تهينه غاية الإهانة إذ صلب عليه إلاهها الذى يقولون تارة: إنه الله، وتارة يقولون إنه ابنه، وتارة يقولون ثالث

<sup>(</sup>٢٧) هذا مذهب الارثوذكس (الاقباط).

<sup>(</sup>٢٨) عبارة الأصل: وكيف ينكر لأمة أطبقت.

ئىلائىة (٢٩)؟ فىجىحدت حق خالقها وكفرت به أعظم كفر وسبته أقبح مسبة ، وجحدت حق عبده ورسوله وكفرت به (٣٠).

وكيف لاينكر(٣) على أمة قالت في رب الأرض والسموات إنه ينزل من الساء ليكلم الخلق بذاته لئلا يكون لهم حجة عليه، فاراد أن يقطع حجتهم بتكليمه لهم بذاته لترتفع المعاذير عمن ضيع عهده بعد ما كلمه بذاته ؟ فهبط بذاته من الساء، والتحم في بطن مرم، فأخذ منها حجابا، وهو مخلوق من طريق الجسم، وخالق من طريق النفس، وهو كان الذي خلق جسمه وخلق أمه، وأمه كانت من قبله بالناسوت، وهو كان من قبلها باللاهوت، وهو الإله التام، والإنسان التام ومن تمام رحمته تبارك وتعالى على عباده أنه رضى بإراقة دمه على خشبة الصليب، فكن أعداءه اليهود من فسه ليتم سخطه عليهم، فأخذوه وصلبوه وصفعوه وبضعوا في وجهه، وتوجوه بتاج من الشوك على رأسه «وغار دمه في أصبعه (٣٢) لأنه لو وقع منه شيء إلى الأرض ليبس. كل ما كان على وجهها، فثبت في موضع صلبه النوار».

ولم لم يكن فى الحكمة الأزلية أن ينتقم الله من عبده العاصى الذى ظلمه أو استهان بقدره لاعتلاء منزلة الرب وسقوط منزلة العبد أراد سبحانه أن ينتصف من الإنسان الذى هو إله مثله ، فانتصف من خطيئة

<sup>(</sup>۲۹) قول المؤلف تارة: انه الله يشير الى مذهب الارثوذكس. وقوله وتارة: يقولون انه ابنه يشير به الى جميع النصارى. انهم يقولون ان المسيح ابن الله الذى تحدث عنه داود فى المزمور الشانى. وقوله وتارة يقولون ثالث ثلاثة. يشير به الى مذهب الكاثوليك والبروتستانت.

<sup>(</sup>٣٠) عبارة الأصل: وسبته اقبح مسبة ان تجحد حق عبده ورسوله وتكفر به ـ

<sup>(</sup>٣١) عبارة الأصل: وكيف يكثر.

<sup>(</sup>٣٢) «وغار دمعه في أصبعه ... النخ النوار» ليست في الانجيل، ويحتمل ان تكون في تفاسر النصاري.

آدم بصلب عيسى المسيح الذى هو إله مساو له فى الالهية ، فصلب ابن الله الذى هو الله فى الساعة التاسعة من يوم الجمعة .

هذه ألفاظهم في كتبهم..

فأمة أطبقت على هذا في معبودها؟!,كيف يكثر عليها أن تقول في عبده ورسوله إنه ساحر وكاذب وملك مسلط ونحو هذا؟

ولهذا قال بعض ملوك الهند: «أما النصارى وإن (٣٣) كان اعداؤهم من أهل الملل يجاهدونهم بالشرع فأنا أرى جهادهم بالعقل، وإن كنا لانرى قتال أحد لكنى استثنى هؤلاء القوم من جميع العالم ؟ لأنهم قصدوا مضادة العقل وناصبوه العداوة وشذوا عن جميع مصالح العالم الشرعية والعقلية الواضحة، واعتقدوا كل مستحيل ممكناً، وبنوا من ذلك شرعاً لا يؤدى إلى صلاح نوع من أنواع العالم، ولكنه يصير العاقل إذا تشرع (٣٠) به أخرق، والرشيد سفيها، والحسن قبيحاً، والقبيح حسناً، لأن من كان في أصل عقيدته التي جرى نشؤه عليها الإساءة إلى الخلاق والنيل منه، وسبه أقبح مسبة، ووصفه بما يغير صفاته الحسنى، فأخلق به أن يستسهل الإساءة إلى مخلوق، وأن يصفه بما يغير صفاته الجميلة فلو لم تجب مجاهدة هؤلاء القوم إلا لعموم أضرارهم التي لا الجميلة فلو لم تجب مجاهدة هؤلاء القوم إلا لعموم أضرارهم التي لا تحصى وجوهها (٣٠) كما يجب قتل الحيوان المؤذى بطبعه لكانوا أهلا لذلك» أ. هـ.

والمقصود أن الذين اختاروا هذه المقالة في رب العالمين على تعظيمه وتنزيه وإجلاله ووصفه بما يليق به، هم الذين اختاروا الكفر بعبده ورسوله وجحد نبوته، والذين اختاروا عبادة صور خطوها بأيديهم، في الحيطان مزوقة بالأحمر والأصفر والأزرق لو دنت منها الكلاب لبالت عليها وأعطوها غاية الخضوع والذل والخشوع والبكاء وسألوها المغفرة

<sup>(</sup>٣٣) عبارة الأصل: أما النصاري فان.

<sup>(</sup>٣٤) عبارة الأصل: شرع. (٣٥) عبارة الأصل: وجوهه.

والرحمة والرزق والنصر، هم الذين اختاروا التكذيب بخاتم الرسل على الإيمان به وتصديقه واتباعه، الذين نزهوا بطارقتهم وبتاركتهم (٣٦) عن الصاحبة والولد ونحلوهما للفرد الصمد.. هم الذين انكروا نبوة عبده وخاتم رسله.

والذين اختاروا صلاة يقوم اعبدهم وأزهدهم إليها والبول على ساقه وافخاذه فيستقبل الشرق ثم يصلب على وجهه ويعبد الإله المصلوب، ويستفتح الصلاة بقوله: «يا أبانا أنت الذى فى السموات تقدس اسمك وليأت ملكك ولتكن إرادتك فى الساء مثلها فى الأرض أعطنا خبزنا الملايم لنا» (٣٧). ثم يحدث من هو إلى جانبه، وربا سأل عن سعر الخمر والخنزير وعها كسب فى القمار وعها طبخ فى بيته، وربا أحدث وهو فى صلاته، ولو أراد لبال فى موضعه إن أمكنه، ثم يدعو تلك الصورة التى هى صنعة يد الإنسان.

فالذين اختاروا هذه الصلاة على صلاة من إذا قام إلى صلاته طهر أطرافه وثيابه وبدنه من النجاسة، واستقبل بيته الحرام، وكبر الله وحمده وسبحه، وأثنى عليه بما هو أهله، ثم ناجاه بكلامه المتضمن لأفضل الثناء عليه وتحميده وتمجيا متوحيده، وإفراده بالعبادة والاستعانة وسؤاله أجل مسئول وهو الهداية إلى ريق رضاه التى خص بها من أنعم الله عليه دون طريق الأمتين المغضوب عليهم وهم اليهود والضالين وهم

<sup>(</sup>٣٦) بطارقتهم وبتاركتهم يقصد بالبطارقة علماء الدين. ويقصد بالبتاركة رؤساء الدين.

<sup>(</sup>٣٧) نص الصلاة: «أبانا الذى فى السموات. ليتقدس اسمك ليأت ملكوتك. لتكن مشيئتك كها فى السهاء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. واغفر لنا ذنوبنا كها نغفر نحن أيضا للمذنبين الينا. ولا تدخلنا فى تجربة. لكن نجنا من الشرير. لأن لك الملك والقوة والمجد الى الأبد آمين» (متى ٦: ١-٣١).

النصارى، ثم أعطى كل جارحة من الجوارح حظها من الخشوع والخضوع والنصارى، ثم أعطى كل جارحة من الجوارح حظها من الخشوع والخضوع والعبودية مع غاية الثناء والتمجيد لله رب العالمين، لا يلتفت عن معبوده بوخهه، ولا قلبه، ولا يكلم أحدا كلمة، بل قد فرغ قلبه لمعبوده وأقبل عليه بقلبه ووجهه، ولا يحدث في صلاته، ولا يجعل بين عينيه صورة مصنوعة يدعوها و يتضرع إليها.

فالذين اختاروا تلك الصلاة التي هي في الحقيقة استهزاء بالمعبود لا يرضاها الخلوق لنفسه فضلا أن يرضى بها الخالق على هذه الصلاة التي لو عرضت على من له أدنى مسكة من عقل لظهر له التفاوت بينها.. هم الذين اختاروا تكذيب رسوله وعبده على الإيمان به وتصديقه.

فالعاقل إذا وازن بين ما اختاروه ورغبوا فيه وبين ما رغبوا عنه تبين له أن القوم اختاروا الضلالة على الهدى والغى على الرشاد، والقبيح على الحسن، والباطل على الحق، وأنهم اختاروا من العقائد ابطلها، ومن الأعمال أقبحها. وأطبق على ذلك أساقفهم وبتاركهم ورهبانهم فضلا عن عوامهم وسقطهم.

ولم يقل أحد من المسلمين أن ما ذكرتم من صغير وكبير وذكر وأنثى وحر وعبد وراهب وقسيس كلهم تبين له الهدى، بل أكثرهم جهال بمنزلة الدواب السائمة، معرضون عن طلب الهدى فضلا عن تبيينه لهم، وهم مقلدون لرؤسائهم وكبرائهم وعلمائهم وهم أقل القليل وهم الذين اختاروا الكفر على الإيمان بعد تبين الهدى.

وأى إشكال يقع للعقل في ذلك؟ ولم (٣٨) يزل في الناس من يختار الباطل، ومنهم (٣٩) من يختاره جهلا وتقليدا لمن يحسن الظن به

<sup>(</sup>٣٨) في الأصل: فلم يزل. (٣٩) في الأصل: فنهم.

ومنهم من يختاره مع علمه ببطلانه كبراً وعلواً، ومنهم من يختاره طمعاً ورغبة في مأكل أو جاه أو رياسة ، ومنهم من يختاره حسداً وبغياً ، ومنهم من يختاره محبة في صورة وعشقاً ، ومنهم من يختاره خشية ومنهم من يختاره راحة ودعة ، فلم تنحصر أسباب اختيار الكفر في حب الرياسة والمأكلة .

## ألسؤال الثاني

وأما (١) السؤال الثانى وهو: قولكم: هب أنهم اختاروا الكفر لذلك فهلا اتبع الحق من لا رياسة له ولا مأكلة إما اختيارا وإما قهرا؟»

فجوابه (٢): انا قد بينا أن أكثر من ذكرتم قد آمن بالرسول وصدقه اختياراً لا اضطراراً وأكثرهم أولو العقول والأحلام والعلوم عمن لا يحصيهم إلا الله، فرقعة الإسلام إنما انتشرت في الشرق والغرب بإسلام أكثر الطوائف، دخلوا دين الله أفواجا حتى صار الكفار معهم تحت الذلة والصغار.

وقد بينا أن الذين أسلموا من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين أكثر من الذين لم يسلموا ، وأنه إنما بقى منهم أقل القليل ، وقد دخل فى دين الإسلام من ملوك الطوائف ورؤسائهم فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق كثير ، فهذا (ملك النصارى على إقليم الحبشة ) فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم لما تبين له أنه رسول الله آمن به ودخل فى دينه وآوى أصحابه ومنعهم من أعدائهم ، وقصته أشهر من أن تذكر ، ولما مات أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالساعة التى ولما مات أعلم مسيرة شهر ، ثم خرج بهم إلى المصلى وصلى عليه .

<sup>(</sup>١) عبارة الأصل: فصل وأما المسألة الثانية وهي قولكم.

<sup>(</sup>٢) عسارة الأصل: فجوابه من وجوه «أحدها». ولما لم يذكر المؤلف الا وجها واحدا استحسنا ما أثبتناه.

روى الزهرى عن أبى بكر بن عبدالرحمن بن الحرث بن هشام المخزومي، وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا، وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئاً نكرهه، فلما بلغ ذلك قريشاً ائتمروا على أن يبعثوا إلى النجاشي هدايا مما يستظرف من متاع مكة، وكان من أعجب مايأتيه منها الأدم فجمعوا له أدماً كثيراً، ولم يتركوا من بطارقته بطريقاً إلا أهدوا له هدية، ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن أبى ربيعة المخزومي وعمرو بن العاص، وأمروهما أمرهم، وقالوا لهما: ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلها النجاشي فيهم، ثم قدما إلى النجاشي هداياه، ثم سلاه أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم. قالت فخرجا فقدما على النجاشي ونحن عنده بخير دار مع خير جوار (٣)، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشي. ثم قالا لكل بطريق أنه قد صبا إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لانعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فاذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن يسمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا، وأعلم بما عابوا عليهم، فقالوا نعم.

ثم إنها قربا هداياهما إلى النجاشى فقبلها منها، ثم كلماه فقالا له أيها الملك إنه قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا فى دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا، وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت: ولم

<sup>(</sup>٣) عبارة الأصل: بخير دار وعند خير جوار. وسيصححها المؤلف فيا بعد.

يكن شيء أبغض إلى عبدالله بن أبى ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع النجاشى كلامها، فقالت بطارقته حوله صدقوا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عيناً وأعلم بما عابوا عليهم فأسلمهم إليها ليردوهما إلى بلادهم وقومهم، قالت: فغضب النجاشى، ثم قال: والله لا أسلمهم إليها ولا أكيد أقواماً جاورونى ونزلوا ببلادى واختارونى على من سواى حتى أكيد أقواماً جاورونى ما يقول هذان فى أمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليها ورددتهم إلى قومهم وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منها وأحسنت جوارهم ما جاورونى.

قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فلها جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض ما تقولون للرجل إذا جئتموه، قالوا نقول والله ماعلمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائناً فى ذلك ما هو كائن، فلها جاءوه وقد دعا النجاشى اساقفته فنشروا مصاحفهم حوله سألهم فقال: ما هذا الدين الذى فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا فى دينى ولا دين أحد من هذه الأمم؟ قالت: وكان الذى كلمه جعفر بن أبى طالب، فقال له: أيها الملك! كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتى الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسىء الجوار، يأكل القوى منا الضعيف، فكنا على فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، والكف عن الحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش من الحجارة والأوثان، والكف عن الحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئاً، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام.

قالت: فعدد عليه أمور الإسلام، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به فعبدنا الله وحده ولم نشرك به شيئاً، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا

إلى عبادة الأوثان من عبادة الله عز وجل وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك، واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا الانظلم عندك أيها الملك.

قالت: فقال النجاشى: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت: فقال له جعفر: نعم، فقال له النجاشى: فاقرأه على، فقرأ عليه صدراً من (كهيعص)(؛) قالت: فبكى والله النجاشى حتى أخضل لحيته وبكت اساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلى عليهم، ثم قال النجاشى: إن هذا والذى جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقوا فوالله لا أسلمهم إليكما أبداً ولا أكيد، قالت أم سلمة: فلما خرجنا من عنده قال عمرو بن العاص والله لآتينه غدا أعيبهم عنده بما استأصل به خضراءهم، قالت فقال عبدالله بن أبى ربيعة وكان أبقى الرجلين فينا: لا تفعل فان لهم أرحاماً وإن كانوا قد خالفونا، قال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد، خالفونا، قال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد، قالت: ثم غدا عليه من الغد فقال له: أيها الملك إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيا فأرسل إليهم فاسألهم عا يقولون فيه، قالت فأرسل إليهم فاسألهم عا يقولون فيه، قالت فأرسل إليهم فسألهم عنه، قالت ولم ينزل بنا مثلها.

فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض: ما تقولون في عيسى إذا سألكم عنه، قالوا نقول والله فيه ما قال الله عز وجل وما جاء به نبينا كائناً في ذلك ما هو كائن، فلما دخلوا عليه قال لهم: ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب نقول فيه الذي جاء به نبينا هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته التي ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه، فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عوداً ثم قال ما

<sup>(</sup>٤) كاف هين عين صاد: أول سورة مريم. وتشير هذه الحروف الى حسباب الجمل (أنظر كتابنا: اعجاز القرآن ــالطبعة الثانية ــ نشر الانجلو المصرية).

عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود، فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال، فقال: وإن نخرتم، وإن نخرتم والله، اذهبوا فأنتم سيوم بأرضى \_ والسيوم: الآمنون \_ من سبكم غرم من سبكم غرم، ما أحب أن لى دبر ذهب وانى أذيت رجلا منكم \_ والدبر: بلسان الحبشة الجبل \_ ردوا عليها هداياهما فلا حاجة إلى بها، فوالله ما أخذ الله منى الرشوة حين رد على ملكى فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس فى فأطيعهم فيه.

قالت: فخرجا من عنده مقبوحين مردوداً عليها ما جاءا به، وأقنا عنده بخير دار مع خير جار، قالت فوالله انا لعلى ذلك إذ نزل به رجل من الحبشة ينازعه في ملكه، قالت فوالله ما علمنا حزناً قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك تخوفا أن يظهر على النجاشي فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه،

قالت: فسار النجاشى وبينها عرض النيل فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم حتى يأتينا بالخبر؟ قالت فقال الزبير أنا، وكان من أحدث القوم سنا، قالت فنفخوا له قربة فجعلها فى صدره ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التى بها ملتقى القوم، ثم انطلق حتى حضرهم، قالت ودعونا الله للنجاشى بالظهور على عدوه والتمكين له فى بلاده فاستوسق له أمر الحبشة، فكنا عنده فى خير منزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فلها كان شهر بيع الأول سنة سبع من الهجرة كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشى كتاباً يدعوه فيه إلى الإسلام، وبعث به مع عمرو بن أمية الضمرى، فلها قرىء عليه الكتاب أسلم، وقال: «لو قدرت على أن آتيه لأتيته» وكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوجه أم حبيبة بنت أبى سفيان ففعل وأصدق عنه اربعمائة دينار،

وكان الذى تبولى التزويج خالد بن سعيد بن العاص بن أمية ، وكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه من بقى عنده من أصحابه ويحملهم ففعل ، فقدموا المدينة فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر ، فشخصوا إليه فوجدوه قد فتح خيبر ، فكلم رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم المسلمين أن يدخلوهم فى سهامهم ففعلوا .

فهذا ملك النصارى قد صدَّق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به واتبعه. وكم مثله ومن هو دونه ممن هداه الله من النصارى قد دخل في الدين، وهم أكثر بأضعاف مضاعفة ممن أقام على النصرانية.

قال ابن اسحق: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مكة عشرون رجلا أو قريباً من ذلك من النصارى حين بلغهم خبره من الحبشة فوجدوه في المسجد، فجلسوا إليه وكلموه، وقبالتهم رجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة.

فلما فرغوا من مسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أرادوا دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله ، وتلا عليهم القرآن فلما سمعوه فاضت أعينهم من الدمع ، ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه ، وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر من قريش ، فقالوا لهم خيبكم الله من ركب ؟ بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخير الرجل فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه مما قال ؟! ما نعلم ركبا أحق منكم ؟ أو كما قالوا .

فقالوا لهم سلام عليكم، لا نجاهلكم، لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه، لم نأل من أنفسنا خيراً، ويقال إن النفر من النصارى من أهل نجران، ويقال فيهم نزلت ﴿ اللَّذِينَ اللَّهِ مُ الْكِتَابُ مِن قَبْلِهِ مُ مِهِ اللَّهِ عَلَيْهِم قَالُوا ءَامَنًا بِهِ قَالُوا عَالَمُ مِن رَّبِنَا الله قوله سلام

عَلَيْكُمُ لَا نَبْتَنِي ٱلْجَلَهِلِينَ ﴾ (°) وقال الزهرى ما زلت أسمع من علمائنا أنهن نزلن في النجاشي وأصحابه.

قال ابن اسحق: ووفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد «نصارى نجران» بالمدينة، فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير، قال: لما قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوا عليه مسجده بعد العصر، فحانت صلاتهم فقاموا يصلون في مسجده فأزاد الناس منعهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دعوهم » فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم، وكانوا ستين راكبا، منهم أربعة وعشرون رجلا من أشرافهم، منهم ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم، هم «العاقب» أمير القوم وذوو رأيهم وصاحب مشورتهم والذى لايصدرون إلا عن رأيه وأمره، واسمه عبد المسيح. و «السيل» عقالهم (٦) وصاحب رحلهم ومجمعهم. و «أبو حارثة بن علقمة» أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم، وكان «أبو حارثة» قد شرف فيهم ودرس كتبهم، وكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخدموه وبنوا له الكنائس وبسطوا عليه الكرامات لما بلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم. فلما وجهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجران جلس أبو حارثة على بغلة متوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى جنبه أخ له يقال له كرز بن علقمة يسايره إذ عثرت بغلة أبي جارثة، فقال له كرز تعس الأبعد يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو حارثة، بل أنت تعست. فقال: ولم يا أخى؟ فقال والله إنه للنبي الذي كنا ننتظره، فقال له كرز فما يمنعك من ابتاعه وأنت تعلم هذا؟ فقال ما صنع بنا هؤلاء القوم شرفونا ومولونا وأكرمونا وقد أبوا إلا

<sup>(</sup>٥) الآيات في سورة القصص. الآية ألثانية والخمسون وما بعدها

<sup>(</sup>٦) في الأصل تعليق على كلمة عقالهم وهكذا: «في نسخة: مثالهم»

خلافه، ولو فعلت نزعوا منا كل ما ترى، فأصر عليها أخوه كرز بن علقمة حتى أسلم بعد ذلك (٧).

فهذا وأمثاله من الذين منعتهم الرياسة والمأكل من اختيار الهدى وآثروا دين قومهم . وإذا كان هذا حال الرؤساء المتبوعين الذين هم علماؤهم وأحبارهم كان بقيتهم تبعاً لهم، وليس بمستنكر أن تمنع الرياسة والمناصب والمآكل للرؤساء ويمنع الأتباع تقليدهم ، بل هذا هو الواقع والعقل لا يستشكله .

وكان رؤساء النصارى الذين دخلوا فى الإسلام لما تبين لهم أنه الحق، الرئيس المطاع فى قومه «عدى بن حاتم الطائى» ونحن نذكر قصته كما رواها الإمام أحمد والترمذى والحاكم وغيرهم.

قال عدى بن حاتم أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وهو جالس فى المسجد، فقال القوم، هذا عدى ببن حاتم \_ وجئت بغير أمان ولا كتاب فلما رفعت إليه أخذ بيدى، وقد كان قال قبل ذلك: «إنى لأرجو(^) أن يجعل الله يده فى يدى» قال فقام لى، فلقيته امرأة وصبى معها فقالا إن لنا إليك حاجة، فقام معها حتى قضى حاجتها، ثم أخذ بيدى حتى أتى بى داره فألقت له الوليدة وسادة فجلس عليها، وجلست بين يديه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله سوى الله» قال قلت لا، ثم تكلم ساعة، ثم قال: «ما يفرك أن شيئاً كبر، وتعلم أن شيئاً كبر، من الله» قال قلت لا.

قال: «فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال» قال قلت فإنى حنيف مسلم، قال فرأيت وجهه ينبسط فرحا، قال ثم أمر بى

<sup>(</sup>۷) انظر: كتابنا (نبوءات عن محمد في الكتاب المقدس) نشر دار الفكر العربي بمصر

<sup>(</sup>٨) في الأصل: إنى لا أرجو.

فأنزلت عند رجل من الأنصار جعلت أغشاه آتيه طرفى النهار، قال فبينا أنا عنده عشية إذ جاءه فى ثياب من الصوف من هذه الثمار، قال فصلى وقام فحث عليهم.

ثم قال: «ولو بصاع، ولو بنصف صاع، ولو بقبضة، ولو ببعض قبضة، يقى أحدكم وجهه حرجهنم أو النار ولو بتمرة ولو بشق تمرة، فان أحدكم لاقى الله وقائل له ما أقول لكم، ألم أجعل لك سمعاً وبصراً؟ فيقول: بلى، فيقول: ألم أجعل لك مالا وولداً؟ فيقول: بلى، فيقول: ألم أجعل لك مالا وولداً؟ فيقول: بلى، فيقول: أين ما قدمت لنفسك؟! فينظر قدامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله ثم لا يجد شيئاً يقى وجهه حرجهنم، ليق أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة، فإنى لا أخاف عليكم الفاقة، فإن الله ناصركم ومعطيكم حتى لتسير الظعينة فيا بين يثرب والحيرة أكثر ما يخاف على مطيتها السرق»، قال فجعلت أقول فى نفسى فأين لصوص طى؟ وكان عدى مطاعاً فى قومه بحيث يأخذ المرباع من غنائهم.

وقال حماد بن زيد عن أيوب عن عمد بن سيرين: قال قال أبو عبيدة بن حذيفة، قال عدى بن حاتم بعث الله عمداً صلى الله عليه وسلم فكرهته أشد ما كرهت شيئاً قط، فخرجت حتى أتيت أقصى أرض العرب مما يلى الروم، ثم كرهت مكانى أشد مما كرهت مكانى الأول، فقلت لو أتيته فسمعت منه، فأتيت المدينة فاستشرفنى الناس، وقالوا جاء عدى بن حاتم الطائى! جاء عدى بن حاتم الطائى! فقال: «ياعدى بن حاتم الطائى! فقال: «ياعدى بن حاتم الطائى أسلم تسلم» فقلت إنى على دين، قال: «أنا أعلم بدينى منى؟ قال: «نعم» قال هذا ثلاثا، قال: «ألست لوسياً»، قلت: بلى، قال: «ألست ترأس قومك»، قلت بلى، قال: «ألست تأخذ المرباع»، قلت بلى، قال: «فات بلى، قال: «فات بلى، قال: «ألست تأخذ المرباع»، قلت بلى، قال: «ألست تأخذ المرباع»، قلت بلى، قال: «فان ذلك لا يحل لك فى دينك، قال فوجدت بها على غضاضة،

ثم قال: «لعله أن يمنعك أن تسلم أن ترى عندنا خصاصة، وترى الناس علينا ألباً واحداً، هل رأيت الحيرة؟» قلت لم أرها وقد علمت مكانها، قال: «فإن الظعينة سترحل من الحيرة تطوف بالبيت بغير جوار، وليفتحن الله علينا كنوز كسرى بن هرمز، قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: «كنوز كسرى بن هرمز، وليفيض المال حتى يهتم الرجل من يقبل منه صدقته» قال فقد رأيت الظعينة ترحل من الحيرة بغير جوار، وكنت أول خيل أغارت على المدائن، ووالله لتكونن الثالثة أنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد كان «سلمان الفارسى» من أعلم النصارى بدينهم، وكان قد تيقن خروج النبى صلى الله عليه وسلم فقدم المدينة قبل مبعثه، فلما رآه عرف أنه هو النبى الذى بشر به المسيح (٩) فآمن به واتبعه، ونحن نسوق قصته. قال ابن اسحق: حدثنى عاصم، عن محمود، عن ابن عباس رضى الله عنها، قال حدثنى سلما الفارسى من فيه، قال كنت رجلا فارسياً من أهل أصبهان من قرية يقال لها جى، وكان أبى دهقان قريته، وكنت أحب خلق الله إليه لم يزل حبه إياى حتى حبه إياى حبسنى فى بيت كما تحبس الجارية، فاجتهدت فى الجوسية حتى كنت عطن النار التى توقدها لا نتركها تخبو ساعة.

وكانت لأبى ضيعة عظيمة فشغل في بنيان له يوما، فقال يا بنى إنى قد شغلت في بنياني هذا اليوم عن ضيعتى فاذهب إليها فاطلعها،

<sup>(</sup>٩) أصل معنى كلمة المسيح على الحقيقة: المسح بالزيت أو بالدهن. وعلى الجاز: المصطفى من الله. وبنو اسرائيل يطلقون على أنبيائهم وعلمائهم وملوكهم لقب «مسيح» وعيسى بن مريم عليه السلام مسيح، وأصل كلمة المسيح «هاماشيح» في اللغة العبرانية، وهي في الآرامية (السريانية) «ماشيح» وهي في اليونانية «مسيح» وهي في اللغة العربية الآن «مسيا» أو «مسيح» وكلمة «عيسى» عن اليونانية، إنها في اليوناية «أيسا» وفي حالة الرفع تنطق «أيسوس»

وأمرنى فيها ببعض مايريد، ثم قال لى ولاتحتبس عنى فإنك إن احتبست عنى كنت أهم إلى من ضيعتى وشغلتنى عن كل شيء من أمرى.

فخرجت أريد ضيعته التى بعثنى إليها فمرت بكنيسة من كنائس النصارى فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، وكنت لا أدرى ما أمر الناس لحبس أبى إياى فى بيته، فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون، فلما رأيتهم أعجبتنى صلاتهم ورغبت فى أمرهم، وقلت هذا والله خير من الذى نحن عليه، فوالله ما برحتهم حتى غربت الشمس وتركت ضيعته فلم آتها، ثم قلت لهم أين أصل هذا الدين؟ قالوا بالشام.

فرجعت إلى أبى وقد بعث فى طلبى وشغلته عن عمله كله، فلما جئته قال يابنى أين كنت؟ ألم أكن عهدت، إليك ما عهدت؟ قلت يا أبت مررت بأناس يصلون فى كنيسة لهم فأعجبنى ما رأيت من دينهم فوالله مازلت حتى غربت الشمس، قال: أى بنى! ليس فى ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه، فقلت له كلا والله إنه لخير من ديننا.

فخافنى فجعل فى رجلى فيداً ثم حبسنى فى بيته، وبعثت إلى النصارى فقلت لهم إذا قدم عليكم ركب من الشام فأخبرونى بهم، فقدم عليهم تجار من النصارى فأخبرونى، فقلت لهم إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنونى بهم، قال فلما أرادوا الرجعة أخبرونى بهم فألقيت الحديد من رجلى ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام، فلما قدمتها قلمت من أفضل أهل هذا الدين علماً؟ قالوا الأسقف فى الكنيسة، فجئته فقلت له إنى قد رغبت فى هذا الدين، وأحببت أن أكون معك فأخدمك فى كنيستك، وأتعلم منك، وأصلى معك، قال أدخل فدخلت معه.

فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها فاذا جمعوا إليه شيئاً منها اكتنزه لنفسه ولم يعطه المساكين، حتى جمع سبع قلال من ذهب وورق، فأبغضته بغضاً شديداً لما رأيته يصنع، ثم مات واجتمعت النصارى ليدفنوه فقلت لهم إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعط المساكين منها شيئاً، فقالوا لى: وما علمك بذلك؟ قلت: أنا أدلكم على كنزه، فأريتهم موضعه فاستخرجوا سبع قلال مملوءة ذهباً وورقاً، فلما رأوها قالوا والله لاندفنه أبداً، فصلبوه ورموه بالحجارة!!

وجاءوا برجل آخر فجعلوه مكانه ، فما رأيت رجلا يصلى أرى وجاءوا برجل آزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا ولا نهارا منه ، فأحببته حباً لم أحبه شيئاً قبله ، فأقمت معه زماناً ثم حضرته الوفاة ، فقلت له يا فلان إنى قد كنت معك وأحببتك حباً لم أحبه أحداً قبلك ، وقد حضرك من أمر الله ما ترى ، فإلى من توصى بي وم تأمرنى ؟ ، فقال أى بنى والله ما أعلم أحداً على ما كنت عليه ، ولقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل وهو فلان وهو على ما كنت عليه .

فلما مات وغيب لحقت بصاحب الموصل، فقلت له يافلان إن فلاناً أوصانى عند موته أن الحق بك، وأخبرنى أنك على أمره، فقال أقم عندى، فأقمت عنده فوجدته خير رجل على أمر صاحبه، فلما حضرته الوفاة قلت له يافلان إن فلاناً أوصى بى إليك وأمرنى باللحوق بك وقد حضرك من أمر الله ما ترى، فإلى من توصى بى؟ وم تأمرنى؟، قال يابنى والله ما أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه إلا رجلا بنصيبين وهو فلان فالحق به.

فلل مات وغیب لحقت بصاحب نصیبین فأخبرته خبری وما أمرنی به صاحبی، فقال أقم عندی، فأقت عنده فوجدته علی أمر صاحبه،

فأقت مع خير رجل، فوالله ما لبث أن نزل به الموت، فلما حضر قلت له يا فلان إن فلان إليك فإلى يا فلان إن فلان إن فلان أوصى بى فلان إليك فإلى من توصى بى ؟ ويم تأمرنى ؟ ، فقال: يابنى ! والله ما أعلمه بقى أحد على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلا بعمورية من أرض الروم ، فإنه على مثل ما نحن عليه ، فإن أحببت فأته . . .

فلما مات وغیب لحقت بصاحب عموریة فأخبرته خبری، فقال أقم عندی فأقت عند خیر رجل علی هدی أصحابه وأمرهم، فاكتسبت حتی كانت لی بقیرات وغنیمة، ثم نزل به أمر الله، فلما حضر قلت له یا فلان إنی كنت مع فلان فأوصی بی إلی فلان، ثم أوصی بی فلان إلیك، فإلی من توصی بی؟ وجم تأمرنی؟ قال: یابنی والله ما أعلمه أصبح علی مثل ما كنا علیه أحد من الناس آمرك أن تأتیه.

ولكنه قد أظل زمان «نبى مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب، مهاجره إلى أرض بين حرتين، بينها نخل، به علامات لا تخفى. يأكل الهدية ولايأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة» (١٠)، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل، ثم مات وغيب، فكثت بعمورية ماشاء الله أن أمكث.

ثم مربى نفر من كلب تجار، فقلت لهم: اهلونى إلى أرض العرب وأعطيكم بقيراتى هذه وغنيمتى هذه، قالوا نعم فأعطيتهم فحملونى معهم، حتى إذا بلغوا وادى القرى ظلمونى فباعونى من رجل يهودى فكنت عنده، فرأيت النخل فرجوت أن يكون البلد الذى وصف لى صاحبى ولم يحق فى نفسي، فبينا أنا عنده إذ قدم عليه إبن عم له من بنى قريظة من المدينة فابتاعنى منه فحملنى إلى المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبى، فأقت بها.

<sup>(</sup>١٠) ليس في نبوءات التوراة الآن من علامات النبي صلى الله عليه وسلم «بين كتفيه خاتم النبوة» وما عدا هذه العلامة موجود في التوراة.

وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام بمكة ما أقام لاأسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق، ثم هاجر إلى المدينة، فوالله إنى لفى رأس عذق لسيدى أعمل فيه بعض العمل وسيدى جالس تحتى إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال يا فلان قاتل الله بنى قليلة والله إنهم الآن لمجتمعون معنا على رجل قدم عليهم مِن مكة اليوم يزعمون أنه نبى، فلما سمعتها أخذتنى العرواء حتى ظننت أنى ساقط على سيدى، فنزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه ذلك ما تقول ؟

فغضب سيدى فلكمنى لكمة شديدة، ثم قال: مالك ولهذا؟ أقبل على عملك! فقلت: لا شيء إنما أردت أن استثبته على قال، وقد كان عندى شيء جمعته فلما أمسيت أخذته ثم ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقبا فدخلت عليه، فقلت له إنه قد بلغنى أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذوو حاجة، وهذا شيء كان عندى للصدقة فرأيتكم أحق به من غيركم، فقربته إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه «كلوا» وأمسك فلم يأكل، فقلت في نفسي هذه واحدة، ثم انصرفت عنه فجمعت شيئاً.

وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم جئته به، فقلت إنى قد رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمر أصحابه فأكلوا معه، فقلت في نفسي هاتان اثنتان، ثم جئت رسول الله وهو ببقيع الغرقد قد تبع جنازة رجل من أصحابه وعلى شملتان لى وهو جالس في أصحابه فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذى وصف لى صاحبي فلها رآني صلى الله عليه وسلم استدبرته عرف أنى استثبت في شيء وصف لى . فالقى الرداء عن ظهره ، فنظرت إلى الخاتم فعرفته ، فأكبب عليه أقبله وأبكى ، فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : «تحول » أقبله وأبكى ، فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : «تحول » فتحولت فجلست بين يديه ، فقصصت عليه حديثي كها حدثتك يا ابن

عباس، فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذلك أصحابه.

ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدر وأحد، قال سلمان ثم قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كاتب ياسلمان»، فكاتبت صاحبى على ثلاثمائة نخلة أحيها له بالفقير، وأربعين أوقية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعينوا أخاكم» فأعانونى بالنخل: الرجل بثلاثين ودية، والرجل بعشرين ودية، والرجل بعشر ما ودية، والرجل بخمسة عشر، والرجل بعشر، يعيننى الرجل بقدر ما عنده، حتى اجتمعت لى ثلاثمائة ودية، فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اذهب ياسلمان ففقر لها فإذا فرغت فأتنى أكن أنا أضعها بيدى» ففقرت، وأعاننى أصحابى حتى إذا فرغت جئته فأخبرته.

فخرج معى إليها، فجعلنا نقرب إليه الودى ويضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده حتى فرغت، فوالذى نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة، فأديت النخل وبقى على المال، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المعادن، فقال: «ما فعل الفارسى المكاتب» فدعيت له فقال: «خذ هذه فأدها مما عليك ياسلمان»، فقلت: وأين تقع يارسول الله مما على؟، قال: «خذها فإن الله سيؤدى بها» فأخذتها فوزنت منها لهم والذى نفسى بيده أربعين أوقية فأوفيتهم حقهم، فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق ثم لم يفتنى بعد مشهد.

وكان ملك الشام \_ أحد أكابر علمائهم بالنصرانية \_ (هرقل) قد عرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقاً، وعزم على الإسلام فأبى عليه عباد الصليب، فخافهم على نفسه، وضن بملكه \_ مع علمه \_ أنه

سينقل عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته ونحن نسوق قصته.

ففى الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس، أن أبا سفيان أخبره من فيه إلى فيه، قال انطلقت فى المدة التى كانت بينى وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فبينا أنا بالشام إذ جىء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وقد كان دحية بن خليفة جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى، فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل، فقال هرقل: قال هل ههنا أحد من قوم هذا الرجل الذى يزعم أنه نبى؟ قالوا نعم، قال فدعيت فى نفر من قريش، فدخلنا على هرقل، فأجلسنا بين يديه، وأجلسوا أصحابى خلفى، فدعا بترجانه فقال: قل فأجلسنا بين يديه، وأجلسوا أصحابى خلفى، فدعا بترجانه فقال: قل فأجلسنا بين يديه، وأجلسوا أصحابى نلفى، فدعا بترجانه فقال: قل فأجلسنا بين يديه، وأجلسوا أضحابى نلفى، فدعا بترجانه فقال: قل فأجلسنا بين يديه، وأجلسوا أضحابى نلفى، فدعا بترجانه فقال: قل فأجلسنا بين يديه، وأجلسوا أضحابى نلفى، فدعا بترجانه فقال: قل فأبو سفيان وأيم الله لولا مخافة أن يؤثر على الكذب لكذبت.

ثم قال لترجمانه: سله كيف حسبه فيكم؟ قال قلت: هو فينا ذو حسب.. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا، قال: ومن اتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم، قال: أيز يدون أم ينقصون؟ قلت لابل يزيدون، قال، فهل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال قلت لا، قال: فهل قاتلتموه؟ قلت نعم، قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قال قلت يكون الحرب بيننا وبينه سجالا يصيب منا ونصيب منه، قال: فهل يغدر؟ قلت لا ونحن منه في مدة ما ندرى ما هو صانع فيها.

قال: فوالله ما أمكننى من كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه ، قال: فهل قال الترجمانه: قل له إنى فهل قال هذا القول أحد قبله ؟ قلت لا ، قال لترجمانه: قل له إنى سألتك عن حسبه فزعمت أنه فيكم ذو حسب ، وكذلك الرسل تبعث في أجساب قومها ، وسألتك هل كان في آبائه ملك ؟ فزعمت أن لا ،

فقلت لو كان في آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك آبائه، وسألتك من أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم، وهم أتباع الرسل. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لا، فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله عز وجل، وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخله سخطة له؟ فزعمت أن لا وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، وسألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم، وسألتك هل قاتلتموه فزعمت أنكم قاتلتموه فيكون الحرب بينكم وبينه سجالا ينال منكم وتنالون منه وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة، وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أنه لا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله؟ فزعمت أن لا، فقلت لو قال هذا القول أحد من قبله قلت رجل إئتم بقول قيل قبله.. فقلت لو قال هذا القول أحد من قبله قلت رجل إئتم بقول قيل قبله..

قال إن يكن ماتقول حقاً إنه لنبى، وقد كنت أعلم أنه خارج ولكن لم أكن أظنه منكم، ولو أعلم أنى أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه وليبلغن ملكه ما تحت قدمى.

ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، فإذا فيه «بسم الله الرحن الرحم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع المدى، أما بعد.. فإنى أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم على من اتبع المدى، أما بعد.. فإنى أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين (١١) ه و تُل يَتَأَمَّلَ الْكَتْبِ تَعَالُواْ إِلَى كَلِيةٍ سَوَاهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلًا اللهُ وَلا أَشْرِكَ بِهِم شَيْعًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللهِ فَإِن تَولِيت تَولُواْ فَقُولُواْ

<sup>(</sup>۱۱)الأريسيين: يقصد بهبم اتباع القديس آريوس الذى جهر بالتوحيد فى عجمع نيقية سنة ٣٢٥ واضطهده النصارى. فكأنه يقول: أنا أدعو الى تحرير أتباع آريوس الذين ما بعده يدعون بالتوحيد مثلى.

آشهدُواْ بِانًا مُسْلِمُونَ ﴾ (١٢)، فلما قرأه وفرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط، وأمر بنا فأخرجنا، ثم أذن هرقل لعظاء الروم في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم! هل لكم في الفلاح والرشد وأن تثبت مملكتكم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم على، فقال إني قلت مقالتي آنفا أختبربها شدتكم على دينكم، وقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه، فهذا ملك الروم \_وكان من علمائهم أيضاً عرف وأقر أنه نبي وأنه سيملك ما تحت قدميه وأحب الدخول في عرف وأقر أنه نبي وأنه سيملك ما تحت قدميه وأحب الدخول في قسورة ومنعه من الإسلام الخوف على ملكه ورياسته، ومنع أشباه الحمير ما منع الأمم قبلهم.

ولما عرف «النجاشي ملك الحبشة» أن عباد الصليب لا يخرجون عن عبادة الصليب إلى عبادة الله وحده أسلم سراً، وكان يكتم إسلامه بينهم هو وأهل بيته ولا يمكنه مجاهرتهم، ذكر ابن اسحق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليه عمرو بن أمية الضمري رضى الله عنه مكانه يدعوه إلى الإسلام، فقال له عمرو: يا أصحمة! على القول وعليك الاستماع: إنك كأنك في الرقة علينا منا وكأنا في الثقة بك مبنك لأنا لم نظن بك خيراً قط إلا نلناه، ولم نخفك على شيء قط إلا أمناه، وقد أخذنا الحجة عليك من فيك الإنجيل بيننا وبينك شاهد لا يرد وقاض لا يجور، وفي ذلك موقع الحز وإصابة المفصل، وإلا فأنت في هذا النبي الأمي كاليهود في عيسى بن مريم، وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم المرسله إلى الناس فرجاك لما لم يرجهم له، وأمنك غلى ما خافهم عليه طبر سالف وأجر منتظر.

<sup>(</sup>١٢) سورة آل عمران الآية الرابعة والستون.

فقال النجاشى: أشهد بالله أنه للنبى الأمى الذى ينتظره أهل الكتاب، وأن بشارة زكريا براكب الحمار كبشارة أشعياء براكب الجمل، وأن العيان ليس بأشفى من الخبر (١٣).

قال الواقدى: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه: بسم الله الرحمن الرحمن الرحم، من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة. إسلم أنت فاني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة، حملت بعيسى خلقه من روحه ونفخه، كما خلق آدم بيده وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، والموالاة على طاعته، وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فاني رسول الله إليك، وإني أدعوك وحل ، وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع المدى».

فكتب إليه النجاشى: «بسم الله الرحن الرحيم، إلى محمد رسول الله من الله وبركات الله الذى لا إله إلا هو. أما بعد فلقد بلغنى كتابك فيا ذكرت من أمر عيسى، فورب الساء والأرض إن عيسى لا يزيد على ما ذكرت تفروقا،

<sup>(</sup>١٣) عبارة الأصل وأن بشارة موسى براكب الجمار كبشارة عيسى براكب الجمل. وزكريا هو الذى بشر براكب الحمار يقصد به «عمر بن الخطاب» رضى الله عنه فاتح مدينة القدس (أورشليم) لينشر فيها دين الأسلام، ونص عبارته: «أبتهجى جدا ياابنة صهيون، اهتفى يابنت أورشليم، هوذا ملكك، يأتى اليك، هو عادل ومنصور، وديع وراكب على حمار، وعلى جحش أبن أتان» (زكريا ١٠) (أنظر: قصص الأنبياء للشيخ عبد الوهاب النجار).

وأشعياء هو الذى بشر براكب الجمل يقصد به «محمد» رسول الله صلى الله عليه وسلم النبى العربى . فرأى ركابا أزواج النبى العربى . فرأى ركابا أزواج فرسان . ركاب حير . ركاب جال . فأصغى اصغاء شديدا . . النج» (أشعياء ٢١ : ٦ وما بعدها) .

إنه كما ذكرت، وقد عرفنا ما بعثت به إلينا، وقد قرَّ بنا ابن عمك وأصحابه، فأشهد أنك رسول الله صادقاً مصدقاً وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين.

و « التفروق » علامة تكون بين النواة والتمرة .

وكذلك «ملك دين النصرانية بمصر» (المقوقس) عرف أنه نبى صادق، ولكن منعه من اتباعه ملكه وأن عباد الصليب لايتركون عبادة الصليب.

ونحن نسوق حديثه وقصته ، قال الواقدى كتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بسم الله الرحن الرحيم ، من محمد بن عبد الله إلى المقوقس عظيم القبط ، سلام على من اتبع الهدى ، أما بعد ، فانى أدعوك بداعية الإسلام ، اسلم تسلم ، اسلم يؤتك الله أجرك مرتين ، فإن توليت فإن عليك إثم القبط ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكَتَبِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِيةٍ سَوَاهِ بِيَنَاوَبِيَنَكُمُ ٱلْانَعْبُدَ فَإِن تَوليت الله وَلا الله وقال الله و

فَخرج به حاطب حتى قدم عليه الاسكندرية ، فانتهى إلى حاجبه فلم يلبث أن أوصل إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال حاطب للمقوقس لما لقيه إنه قد كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى فَأَخَذَهُ اللهُ تَكَالَ الآخِرَةِ وَالْأُولَ ﴾ (١٥) فانتقم به ثم انتقم منه ، فاعتبر بغيرك ولا يعتبر بك غيرك ، قال : هات ، قال إن لنا ديناً لم ندعه إلا لما هو خير منه وهو الإسلام الكافى به الله فقد ما سواه ، إن هذا النبى دعا الناس فكان أشدهم عليه قريش وأعداهم له اليهود وأقربهم منه

<sup>(</sup>١٤) الآية الرابعة والستون.

<sup>(</sup>١٥) سورة النازعات الآية الخامسة والعشرون.

النصارى، ولعمرى ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بعمد (١٦).

وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل، وكل نبى أدرك قوماً فهم من أمته، فالحق عليهم أن يطيعوه، فأنت ممن أدرك هذا النبى، ولسنا نهاك عن دين المسيح (١٧) ولكنا نأمرك به.

فقال المقوقس: إنى قد نظرت فى أمر هذا النبى فرأيته لا يأمر بجزهود فيه ولا ينهى عن مرغوب عنه، ولم أجده بالساحر الضال ولا الكاهن الكاذب، ووجدت معه إلة النبوة من إخراج الحنبء والإخبار بالنجوى، ووصف لحاطب أشياء من صفة النبى صلى الله عليه وسلم، وقال: القبط لا يطاوعوننى فى اتباعه، ولا أحب أن تعلم بمحاورتى إياك، وأنا اضن بملكى أن أفارقه، وسيظهر على بلادى و ينزل بساحتى هذه أصحابه من بعده م فارجع إلى صاحبك.

وأخذ كتاب النبى صلى الله عليه وسلم فجعله فى حق من عاج وختم عليه ودفعه إلى جارية له، ثم دعا كتاباً له يكتب بالعربية، فكتب: بسم الله الرحن الرحيم، لحمد بن عبدالله، من المقوقس عظيم القبط، سلام عليك، أم بعد.. فقد قرأت كتابك وفهمت ماذكرت فيه، وما تدعو إليه وقد علمت أن نبياً بقى، وكنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لها مكان فى القبط عظيم، وبكسوة وأهديت إليك بغلة لتركبها، والسلام عليك، ولم يزد.

<sup>(</sup>١٦) يقصد حاطب رضى الله عنه أن موسى بشر بعيسى فى التوراة كما يزعم النصارى. لأنه ليس فى التوراة أية نبوءة الى عيسى عليه السلام، أن كل نبوءاتها تشير الى عمد صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>١٧) المسيح دينه هو دين موسى الأنه قال «ما جثت الأنقض الناموس» (متى ه:١٧) ومعنى «لسنا ننهاك عن دين المسيح» أى لا ننهاك عن النظر فى تعاليمه الأصلية من قبل التحريف ومن بعد التحريف فما تزال النبوءات صريحة عن نبى الأسلام محمد صلى الله عليه وسلم.

والجاريتان: مارية وسيرين و «البغلة » دلدل. وبقيت إلى زمن معاوية.

قال حاطب فذكرت قوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «ضن الخبيث علكه، ولا بقاء لملكه».

وكذلك «ابنا الجلندى ملكا عمان وما حولها» من ملوك النصارى أسلما طوعا واختياراً، ونحن نذكر قصتها وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، وهذا لفظه:

«بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبدالله إلى حيفر وعبيد ابنى الجلندى، سلام على من اتبع الهدى.. (أما بعد).. فانى أدعوكما بداعية الإسلام، إسلما تسلما، فإنى رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين، وإنكما إن اقررتها بالإسلام وَلَيْتُكما مكانكما، وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائل عنكما، وخيلى على ملككما».

وختم الكتاب وبعث به مع عمرو بن العاص.

قال عمرو: فخرجت حتى انتهيت إلى عمان، فلم قدمتها انتهيت إلى عبيد وكان أحلم الرجلين وأسهلها خلقا، فقلت: إنى رسول رسول الله إليك وإلى أخيك، فقال أخى المقدم على بالسن والملك، وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك، ثم قال لى: وما تدعو إليه، قلت أدعوك إلى الله وحده الاشريك له وتخلع ما عبد من دونه، وتشهد أن محمداً عبده ورسوله، قال يا عمرو إنك سيد قومك فكيف صنع أبوك فان لنا فيه قدوة؟ قلت مات ولم يؤمن بمحمد ووددت أنه كان أسلم وصدق به، وكنت أنا على مثل رأيه حتى هدانى الله للإسلام.

قال فمتى تبعته، قلت قريباً. فسألنى أين كان إسلامى؟ فقلت عند النجاشى وأخبرته أن النجاشى قد أسلم، قال فكيف صنع قومه بملكه؟ قلت نعم. قال والأساقفة والرهبان؟ قلت نعم. قال انظر

يا عمرو ما تقول أنه ليس خصلة في رجل أفضح له من كذب، قلت ما كذبت وما نستحله في ديننا، ثم قال ما أرى هرقل علم بإسلام النجاشي، قلت بلى قال بأى شيء علمت ذلك؟ قلت كان النجاشي يخرج له خراجاً فلما أسلم وصدق بمحمد قال لا والله لو سألنى درهماً واحداً ما أعطيته ، فبلغ هرقل قوله ، فقال له نياق أخوه: اتدع عبدك الا يخرج له خراجاً ويدين ديناً محدثاً ؟ قال هرقل: رجل رغب في دين واختاره لنفسه ما أصنع به، والله لولا الضن بملكي لصنعت كما صنع.

قال انظر ما تقول ياعمرو؟ قلت والله لقد صدقتك، قال عبيد فأخبرني ما الذي يأمر به وينهي عنه؟ قلت يأمر بطاعة الله عز وجل وينهى عن معصيته، ويأمر بالبر وصلة الرحم وينهي عن الظلم والعدوان، وعن الزنا وشرب الخمر، وعن عبادة الحجر والوثن والصليب، فقال ما أحسن هذا الذي يدعو إليه لو كان أخى يتابعني لركبنا حتى نؤمن بمحمد ونصدق به، ولكن أخى أضن بملكه من أن يدعه و يصير (١٨) تابعا، قلت انه إن أسلم ملَّكَه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه فأخذ الصدقة من غنيهم فردها على فقيرهم، قال إن هذا لخلق حسن، وما الصدقة؟ فأخبرته بما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقات في الأموال حتى انتهيت إلى الإبل، فقال يا عسرو ويؤخذ من سوائم مواشينا التي ترعى الشجر وتردد المياه؟ فقلت نعم، فقال والله ما أرى قومى في بعد دارهم وكثرة عددهم يطيعون بهذا، قال فكثت ببابه أياماً وهو يصل إلى أخيه فيخبره كل خبرى.

ثم إنه دعانى يوماً فدخلت عليه فأخذ أعوانه بضبعى فقال دعوه فأرسلت، فذهبت لأجلس فأبوا أن يدعوني أجلس، فنظرت إليه فقال تكلم بحاجتك، فدفعت إليه الكتاب عنوماً ففض خاتمه فقرأه حتى انتهى إلى آخره، ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل قراءته إلا أنى رأيت أخاه (١٨) في الأصل: ويصير دينا.

أرق منه، ثم قال: ألا تخبرنى عن قريش كيف صنعت؟ فقلت اتبعوه إما راغب فى الإسلام وإما مقهور بالسيف، قال ومن معه؟ قلت الناس قد رغبوا فى الإسلام واختاروه على غيره وعرفوا بعقولهم مع هدى الله إياهم أنهم كانوا فى ضلال، فما أعلم أحداً بقى غيرك فى هذه الحرجة، وإن أنت لم تسلم اليوم وتتبعه يوطئك الخيل و يبيد خضرائك، فأسلم تسلم و يستعملك على قومك ولا تدخل عليك الخيل والرجال، قال دعنى يومى هذا وارجع إلى غداً، فرجعت إلى أخيه فقال يا عمرو إنى لأرجو أن يسلم إن لم يضن بملكه.

حتى إذا كان الغد أتيت إليه فأبى أن يأذن لى فانصرفت إلى حيه فأخبرته أنى لم أصل إليه فأوصلنى إليه، فقال إنى فكرت فيا دعوتنى إليه فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت رجلا ما فى يدى وهو لا يبلغ خيله ههنا، وإن بلغت خيله ألفت قتالا ليس كقتال من لاقى، قلت وأنا خارج غداً، فلما أيقن بمخرجى خلا به أخوه فقال ما نحن فيا قد ظهر عليه، وكل من أرسل إليه قد أجابه، فأصبح فأرسل إلى فأجاب إلى الإنسلام هو وأخوه جميعاً وصدقا النبى صلى الله عليه وسلم، وخليا بيني وبين الصدقة وبين الحكم فيا بينهم، وكانا لى عوناً على من خالفنى.

وكتب النبى صلى الله عليه وسلم إلى هوادة بن على الحنفى «صاحب اليمامة»: «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى هوذة بن على، سلام على من اتبع الهدى، واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الحنف والحافر، فأسلم تسلم، أجعل لك ما تحت يدك».

وكان عنده أركون دمشق عظيم من عظاء النصارى فسأله عن النبى صلى الله عليه وسلم؟ وقال قد جاءنى كتابه يدعونى إلى الإسلام، فقال له الأركون لم لا تجيبه؟ فقال: ضننت بدينى وأنا ملك قومى إن اتبعته لم أملك، قال بلى والله لئن ابتعته ليمكنك وإن الخيرة لك فى

اتساعه، وإنه للنبى العربى الذى بشر به عيسى بن مريم، والله إنه لكتوب عندنا في الإنجيل (١١).

وذكر الواقدى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث شجاع بن وهب إلى «الحارث بن أبى شمر» وهو بغوطة دمشق، فكتب إليه مرجعه من الحديبية «بسم الله الرحن الرحيم، من محمد رسول الله إلى الحارث ابن أبى شمر، سلام على من اتبع الهدى وآمن به وصدق، وإنى أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، يبقى لك ملكك» وختم الكتاب.

فخرج به شجاع بن وهب ، قال فانتهيت إلى حاجبه فوجدته يومئذ وهو مشغول بتهيئة الإنزال والإلطاف لقيصر وهو جاء من حمص إلى إيليا (٢٠) حيث كشف الله عنه جنود فارس شكراً لله عز وجل ، قال فأقمت على بابه يومين أو ثلاثة ، فقلت لحاجبه: إنى رسول رسول الله إليه ، فقال حاجبه لا تصل إليه حتى يخرج يوم كذا وكذا ، وجعل حاجبه ، وكان رومياً اسمه مرى ، يسألنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدعو إليه فكنت أحدثه فيرق حتى يغلبه البكاء ، ويقول إنى قرأت في الإنجيل وأجد صفة هذا النبى بعينه وأجده هو. وكنت أراه قد خرج بأرض العرب (٢١) ، فأنا أؤمن به وأصدقه وأنا أخاف من الحارث بن أبى شمر أن يقتلنى ، قال شجاع فكان هذا الحاجب يكرمنى ويحسن ضيافتى ، ويخبرنى عن الحارث

<sup>(</sup>١٩) سيتحدث المؤلف فيا بعد عن نبوءات من التوراة والأنجيل عن نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>۲۰) ايليا هي بيت المقدس ويقال لها القدس ويسميها اليهود والنصاري «أورشليم» (انظر في سبب تسميها بايليا: كتابنا: يوحنا المعمدان بين الاسلام والنصرانية سدنشر دار التراث العربي بالازهر بمصر)

<sup>(</sup>٢١) عبارة الأصل: انى قرأت فى الأنجيل. وأجد صفة هذا النبى بعينه فكنت أراه يخرج بالشام. فأراه قد خرج ...الخ.

باليأس منه، ويقول هو يخاف قيصر، قال فخرج الحارث يوما وجلس فوضع التاج على رأسه فأذن لى عليه، فدفعت إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، وقال: من ينتزع منى ملكى ؟! أنا سائر إليه ولو كان باليمن جئته، على بالناس، فلم يزل جالساً يعرض حتى الليل، وأمر بالخيل أن تنعل، ثم قال أخبر صاحبك ما ترى، وكتب إلى قيصر يخبره خبرى فصادف قيصر بايليا وعنده دحية الكلبى قد بعثه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قرأ قيصر كتاب الحارث كتب إليه أن لا تسر إليه وتلهى عنه ووافنى بايليا. قال ورجع الكتاب وأنا إليه مقيم، فدعانى وقال متى تريد أن تخرج إلى صاحبك ؟ قلت غداً، فأمر لسول الله صلى الله عليه وسلم منى السلام وأخبره أنى متبع دينه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منى السلام وأخبره أنى متبع دينه، قال شجاع فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «صدى» واقرأته من مرى السلام وأخبرته بما قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «صدى».

ونحن إنما ذكرنا بعض ملوك الطوائف الذين آمنوا به وأكابر علمائهم وعظمائهم ولا يمكننا حصر من عداهم وهم جهور أهل الأرض، ولم يستخلف عن متابعته إلا الأقلون، وهم: إما مسالم له قد رضى بالذلة والجزية والهوان، وإما خائف منه فأهل الأرض معه ثلاثة أقسام: مسلمون له، ومسالمون له، وخائفون منه.

ولولم يسلم من اليهود فى زمنه إلا سيدهم على الإطلاق وابن سيدهم وعالمهم وابن عالمهم باعترافهم له بذلك وشهادتهم «عبد الله بن سلام» لكان فى مقابلة كل يهودى على وجه الأرض فكيف وقد تابعه على الإسلام من الأحبار والرهبان من لا يحصى عددهم إلا الله.

ونحن نذكر قصة عبد الله بن سلام، روى البخارى فى صحيحه من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك، قال أقبل رسول الله

صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فقالوا جاء نبى الله، فاستشرفوا ينظرون، إذ سمع به عبد الله بن سلام وهو فى نخل لأهله يخترف لهم منه، فعجل أن يضع الذى يخترف لهم فيها فجاء وهى معه، فسمع من نبى الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله، فلما خلا نبى الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام، فقال أشهد أنك نبى الله حقاً وأنك جئت بالحق، ولقد علمت اليهود أنى سيدهم وابن سيدهم وابن سيدهم وابن اعلمهم، فادعهم فاسألهم عنى قبل أن يعلموا أنى قد أسلمت، فإنهم إن يعلموا أنى قد أسلمت، فإنهم إن يعلموا أنى قد أسلمت قالوا في ما ليس في .

فأرسل نبى الله صلى الله عليه وسلم إليهم فدخلوا عليه ، فقال لهم نبى الله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر اليهود ويلكم! اتقوا الله ، فوالله الذى لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنى رسول الله حقاً ، وأنى جئتكم بحق ، أسلموا «، قالوا ما نعلمه فأعادها عليهم ثلاثاً وهم يجيبونه كذلك ، قال: «أى رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ » قالوا ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن اعلمنا ، قال: «أفرأيتم إن أسلم؟ » ، قالوا حاش لله ما كان ليسلم ، فقال: «يا ابن سلام أخرج عليهم » فخرج عليهم فخرج عليهم فقال: يا معشر اليهود ويلكم ، اتقوا الله! فوالله الذى لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله حقاً ، وأنه جاء بالحق ، فقالوا كذبت ، فأخرجهم النبى صلى الله عليه وسلم .

قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ ﴾ (٢٢) أما أول اشراط الساعة فنار تخرج على الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أمه » فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامى قبل أن تسألهم عنى بهتونى، فجاءت اليهود إليه، فقال: «أى رجل فيكم عبد الله بن سلام» ؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا، وسيدنا وابن فيكم عبد الله بن الله من الله من الله من أن خرج عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، قالوا: شرنا وابن شرنا، وانتقصوه، قال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله .

وقال ابن اسحق حدثنی عبد الله بن أبی بكر، عن يحيی بن عبد الله، عن رجل من آل عبد الله بن سلام، قال كان من حدیث عبد الله بن سلام حين أسلم وكان حبراً عالماً قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم وعرفت صفته واسمه وهيئته والذی كنا نتوكف له، فكنت مسراً لذلك صامتاً عليه حتی قدم رسول الله صلی الله عليه وسلم المدینة، فلما قدم نزل معنا فی بنی عمرو بن عوف، فأقبل رجل حتی أخر بقدمومه وأنا فی رأس نخلة لی أعمل فیها، وعمتی خالدة بنت الحارث تحتی جالسة، فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله صلی الله علیه وسلم، كبرت، فقالت لی عمتی حین سمعت تكبیری لو كنت سمعت عوسی بن عمران ما زدت.

قال ، قلت لها : أى عمة هو والله أخو موسى بن عمزان وعلى دينه بعث بما بعث به ، فقالت يا ابن أخى أهو النبى الذى كنا نبشر به أنه يبعث مع نفس الساعة ؟ قال قلت لها نعم ، قالت فذاك إذن ، قال ثم (٢٢) سورة البقرة الآية السابعة والتسعون .

خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، ثم رجعت إلى أهل بيتى فأمرتهم فأسلموا، وكتمت إسلامى من اليهود، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن اليهود قوم بهت وإنى أحب أن تدخلنى فى بعض بيوتك تغيبنى عنهم ثم تسألهم عنى كيف أنا فيهم قبل أن يعلموا باسلامى؟ فإنهم إن علموا بذلك بهتونى وعابونى.

قال فأذخلنى بعض بيوته ، فدخلوا عليه فكلموه وسألوه ، فقال لهم : «أى رجل عبد الله بن سلام فيكم ؟ » ، قالوا سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وعالمنا ، فقال فلما فرغوا من قولهم خرجت عليهم ، فقلت لهم يا معشر اليهود! اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به ، فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة اسمه وصفته ، فإنى أشهد أنه رسول الله ، وأؤمن به وأصدقه وأعرفه ، قالوا كذبت ، ثم وقعوا في ، فقلت يا رسول الله ألم أخبرك أنهم قوم بهت أهل غدر وكذب وفجور ؟! قال فاظهرت إسلامي وأسلم أهل بيتي ، وأسلمت عمتى ابنة الحارث فحسن إسلامها .

وفى مسند الإمام أحمد وغيره عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم وانجفل الناس قبله ، فقالوا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال فجئت فى الناس لأنظر إلى وجهه ، فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب ، فكان أول شيء سمعته منه أن قال: «ياأيها الناس أطعموا الطعام ، وأفشوا السلام ، وصلوا الأرحام ، وصلوا والناس نيام ، تدخلوا الجنة بسلام » .

فعلماء القوم وأحباهم كلهم كانوا كما قال الله عز وجل: ﴿ الَّذِينَ عَالَيْنَهُمُ الْكِتَنَبُ يَعْرِفُونَهُ مُ كَا الله ورسوله وَالدَّارِ الآخرة، ومنهم من آثر الله ورسوله والدار الآخرة، ومنهم من آثر الدنيا وأطاع داعى الحسد والكبر.

<sup>(</sup>٢٣) الآية السادسة والأربعون بعد المائة من سورة البقرة.

وفى مغازى موسى بن عقبة عن الزهرى، قال كان بالمدينة مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثان تعبدها رجال من أهل المدينة لا يتركونها، فأقبل عليهم قومهم وعلى تلك الأوثان فهدموها، وعمد أبو ياسر بن أخطب أخو حيى بن أخطب وهو أبو صفية زوج النبى صلى الله عليه وسلم فجلس إلى النبى صلى الله عليه وسلم. فسمع منه وحادثه، ثم رجع إلى قومة وذلك قبل أن تصرف القبلة نحو المسجد الحرام فقال أبو ياسر: ياقوم أطيعونى فإن الله عز وجل قد جاءكم بالذى كنتم تنتظرون، فاتبعوه ولا تخالفوه.

فانطلق أخوه حيى حين سمع ذلك \_ وهو سيد اليهود يومئذ وهما من بنى النضير فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فجلس إليه وسمع منه، فرجع إلى قومه وكان فيهم مطاعا، فقال أتيت من عند رجل والله لا أزال له عدواً أبداً، فقال له أخوه أبو ياسر: يا ابن أمى أطعنى فى هذا الأمر ثم اعصنى في شئت بعده لئلا تهلك، قال لا والله لا أطيعك واستحوذ عليه الشيطان فاتبعه قومه على رأيه!

وذكر ابن اسحاق عن عبد الله ابن أبى بكر عمن حدثه عن صفية بنت حيى أنها قالت: لم يكن من ولد أبى وعمى أحد أحب إليها منى لم ألقها في ولد قط إلا أخذاني دونه ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبا نزل في بنى عمرو بن عوف ، فغدا إليه أبى وعمى أبو ياسر بن أخطب مغلسين ، فوالله ما جاءا إلا مع مغيب الشمس ، فجاءا فاترين كسلين ساقطين يمشيان الهوينا ، فهششت إليها كما كنت أصنع فوالله ما نظر إلى واحد منها ، فسمعت عمى أبا ياسر يقول لأبى أهو هو؟ قال نعم والله ، قال تعرفه بنعته وصفته ؟ قال نعم والله ، قال عداوته والله ما بقيت .

قال ابن اسحاق وحدثنى محمد بن أبى محمد مولى زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس، قال لما أسلم عبد الله بن

سلام وتعلبة بن شعية وأسد بن شعية وأسيد بن عبيد ومن أسلم من اليهود: ما اليهود وآمنوا وصدقوا ورغبوا في الإسلام، قال من كفر من اليهود: ما آمن بمحمد ولا اتبعه إلا شرارنا، ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آمن بمحمد ولا اتبعه إلا شرارنا، ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيره، فأنزل الله عز وجل في ذلك ﴿ لَيْسُواْ سَوَاءً مِّنَ أَمْلِ اللهُ عَرْوَبُ لَيْسُواْ سَوَاءً مِّنَ أَمْلِ اللهُ عَرْوَبُ لَيْسُواْ سَوَاءً مِّنَ وَاللهُ عَرْوَبُ لَيْسُواْ سَوَاءً مِّنَ وَاللهُ عَرْوَبُ لَا لَهُ عَالَمُ مَا اللهُ عَرْوَبُ وَيَنْهُونَ عَنِ اللهِ عَالَا اللهُ عَنْ اللهُ عَرْدُونَ فِي اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الل

<sup>(</sup>٢٤) الآية الثالثة عشرة بعد الماثة وما بعدها من سورة آل عمران.

## السؤال الثالث

وأما السؤال الثالث وهو: قال السائل: «مشهور عندكم في الكتاب والسنة أن نبيكم كان مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل لكنهم محوه عنها لسبب الرياسة والمأكلة، والعقل يستشكل ذلك، أفكلهم اتفقوا على محو اسمه من الكتب المنزلة من ربهم شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً ؟! هذا أمر يستشكله العقل أعظم من نفيهم بألسنتهم لأنه يمكن الرجوع عما قالوا بألسنتهم والرجوع عما محوا أبعد».

والجواب:

إن هذا السؤال مبنى على فهم فاسد، وهو أن المسلمين يعتقدون أن اسم النبى صلى الله عليه وسلم الصريح وهو محمد بالعربية مذكور فى التوراة والإنجيل (١) \_وهما الكتابان المتضمنان لشريعتين وأن

<sup>(</sup>١) (عممد) مذكور في انجيل برنابا ومذكور في الأسفار الخمسة في برنابا ورد الاسم صريحا وفي توراة موسى الاسفار الخمسة، بحساب الجمل، في كلمة «بماد ماد» كما سيذكر المؤلف فها بعد..

ومذكور في كلمة أخرى لم يذكرها المؤلف وهي « لجوى جدول » التي تعنى « أمة عظيمة » وذلك في قول التوراة « وأما اسماعيل فقد سمعت لك فيه. ها أنا أباركه وأثمره ، وأكشره كثيرا جدا « بماد ماد » اثنى عشر رئيسا يلد ، وأجعله أمة كبيرة ( لجوى جدول ) ( تكوين ٢٠:١٧ ) وحساب الجمل هو حساب: أبجد \_ هوز \_ حطى \_ كلمن \_ سعفص \_ قرشت و ينتهى عند التاء فقط . والألف واحد والباء أثنان والجيم ثلاثة والدال أربعة والماء خسة والواو ستة والزاى سبعة والحاء ثمانية والطاء تسعة والياء عشرة والكاف =

المسلمين يعتقدون: أن اليهود والنصارى فى جميع أقطار الأرض محوا ذلك الإسم وأسقطوه جملة من الكتابين وتواصوا بذلك بعداً وقرباً وشرقاً وغرباً.

وهذا لم يقله عالم من علماء المسلمين ولا أخبر الله سبحانه به فى كتابه عنهم، ولا رسوله ولا بكتهم به يوماً من الدهر ولا قاله أحد من الصحابة ولا الأئمة بعدهم ولا علماء التفسير، ولا المعتنون بأخبار الأمم وتواريخهم.

وإن قدر أنه قاله بعض عوام المسلمين يقصد به نصر الرسول فقد قيل: يضر الصديق الجاهل أكثر مما يضر العدو العاقل.

وإنما أتى هؤلاء من قلة فهم القرآن، وظنوا أن قوله تعالى ﴿ اللَّهِينَ اللَّهُونَ الرَّسُولَ النِّي اللَّهِي اللَّهِيلِ عَندَهُمْ فِي التَّوْدَنةِ وَالْإِنجِيلِ يَعِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْدَنةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنهَنَّهُمْ عَنِ الْمُنكرِ ﴾ (٢)، دل على الاسم الخاص بالعربية في التوراة والإنجيل الخصوصين وأن ذلك لم يوجد البتة (٣).

<sup>=</sup> عشرون واللام ثلاثون والميم أربعون والنون خسون والسين ستون والعين سبعون والفاء ثمانون والصاد تسعون والقاف مائة والراء مائتان والشين ثلاثمائة والتاء أربعمائة. و مز اليهود في التوراة بكلمة بماد ماد وكلمة لجوى جدول. ليعرفوا اسم النبي الآتي من سماعيل عليه السلام لتبدأ منه بركة الامم في آل اسماعيل. ليميزوه عن بقية بني اسماعيل. (أنظر الاعلام: الاعلام بما في دين النصاري من الفساد والاوهام للقرطبي وأظهار الحق لرحمت الله المندي).

<sup>(</sup>٢) الآية السابعة والخمسون بعد المئة من سورة الاعراف

<sup>(</sup>٣) قوله «وأن ذلك لم يوجد» بحسب ظاهر آبات التوراة. وبحسب التعمق في الفهم يوجد بحساب الجمل النظر أول تعليق في السؤال الثالث واشارة القرآن أنه مكتوب عندهم لا تعنى الاوصاف فقط كما يقول المؤلف بل تعنى: الاسم والاوصاف والبلد والقبيلة والزمن. لأن قوله «يجدونه مكتوبا» لا يشير الى نص واحد عنه، وقوله «النبى الأمى» يشير به الى الاصحاح الثامن عشر من سفر التثنية ففيه عنه «وأجعل كلامى في فه» أما عن الاسم فباد باد ولجوى جدول وأما عن الأوصاف ففي قوله: يقيم =

والحق... أن الرب سباحنه: إنما أخبر عن كون رسوله مكتوباً عندهم أى الإخبار عنه وصفته ومخرجه ونعته، ولم يخبر بأن صريح إسمه العربى مذكور عندهم فى التوراة والإنجيل، وهذا واقع فى الكتابين كما سنذكر ألفاظها إن شاء الله، وهذا أبلغ من ذكره بمجرد اسمه، فإن الاشتراك قد يقع فى الاسم فلا يحصل التعريف والتمييز، ولا يشاء أحد يسمى بهذا الاسم أن يدعى أنه هو إلا فعل، إذ الحوالة إنما وقعت على بحرد الاسم، وهذا لا يحصل به بيان ولا تعريف ولا هدى، بخلاف ذكره بنعته وصفته وعلاماته ودعوته وصفة أمته ووقت مخرجه ونحو ذلك فإن هذا يعينه وبميزه ويحصر نوعه فى شخصه.

وهذا القدر مذكور في التوراة والإنجيل وغيرهما من النبوات التي بأيدى أهل الكتاب كما سنذكرها (1)، ويدل عليه (1):

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على تصديقهم له (٦)، واتباعهم إياه وإقامة الحجة على من خالفه وجحد نبوته، ولا سيا أهل العلم والكتاب، فإن الاستدلال عليهم بما يعلمون بطلانه قطعاً لا يفعله عاقل، وهو بمنزلة من يقول لرجل علامة صدقى أنك

لك الرب الهك نبيا من وسطك من اخوتك مثلى ... الخ» وأما عن البلد ففى قوله «واستعلن من جبل فاران» لأن اسماعيل لما وعد بالبركة سكن فى برية فاران. وأما القبيلة ففى قوله «هم أغارونى بما ليس لها ... الخ» فى الاصحاح الثانى والثلاثين من سفر التثنية وأما عن الزمن ففى قوله «لا يزول قضيب من يهوذا، وهشترع من بين رجليه حتى يأتى شيلون. وله يكون خضوع شعوب» أى يزول الملك من اليهود بأسرهم وفى حالة ملك اليهود يكون علماء بنى اسرائيل فى ظل ملك اليهود يستنبطون التشريعات من التمراة ملك الناس فاذا جاء شيلون يزول الملك وتبطل التوراة.

<sup>(</sup>٤) قول المؤلف «كها سنذكرها» كان يجب ان يكتب بدله «كها سنذكر بعضها» لأنه لم يذكر الا قليلا جدا.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ويدل عليه وجوه الوجه الأول. ولم يذكر المؤلف وجوها.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: على تصديقه واتباعه.

فلان ابن فلان وصنعتك كيت وكيت وتعرف بكيت وكيت ولم يكن الأمر كذلك بل بضده، فهذا لا يصدر ممن له مسكة عقل، ولا يصدقه أحد على ذلك، بل ينفر العقلاء كلهم عن أحد على ذلك، بل ينفر العقلاء كلهم عن تصديقه واتباعه، والعادة تحيل سكوتهم عن الطعن عليه والرد والتهجين لقوله، ومن المعلوم بالضرورة أن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه نادى معلناً في هاتين الأمتين اللتين هما أعلم الأمم في الأرض قبل مبعثه بأن ذكره ونعته وصفته بعينه عندهم في كتبهم، وهو يتلو ذلك عليهم ليلا ونهاراً وسراً وجهاراً في كل مجمع وفي كل ناد يدعوهم بذلك إلى تصديقه والإيمان به.

ومنهم (٧) من يصدق ويؤمن به، ويخبر بما في كتبهم من نعته وصفته وذكره كما سيمر بك إن شاء الله، وغاية المكذب الجاحد أن يقول هذا النعت والوصف حق ولكن لست أنت المراد به بل نبى آخر، وهذا غاية ما يمكنه من المكابرة، ولم تجد عليه هذه الماكبرة إلا كشفه عورته وإبداءه الفضيحة بالكذب والبهتان، فالصفات والنعوت والعلامات المذكورة عندهم منطبقة عليه حذو القذة بالقذة بحيث لايشك من عرفها ورآه أنه هو كما عرفه قيصر وسلمان بتلك العلامات المذكورات التي كانت عنده من بعض علمائه وكذلك هرقل عرف نبوته بما وصف له من العلامات التي سأل عنها أبا سفيان فطابقت ما عنده، فقال: إن يكن ما تقول حقاً فإنه نبى وسيملك ما تحت قدمي هاتين وكذلك من قدمنا ذكرهم من الأحبار والرهبان الذين عرفوه بنعته وصفته كما يعرفون أبناءهم.

قَالُ تَعَالَى: ﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَنَبَ يَعْرِفُونَهُرُكَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمَّ وَإِنَّ فَرِيعًا مِنْهُمْ لَيَكْنُمُونَ الْجَاتَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (^)، وقال في موضع آخر: ﴿ الَّذِينَ فَرِيعًا مِنْهُمْ لَيَكْنُمُونَ ﴾ (^)، وقال في موضع آخر: ﴿ الَّذِينَ

<sup>(</sup>٧) في الأصل: فمنهم.

عَاتَيْنَنَهُمُ ٱلْكِتَنَبَ يَعْرِفُونَهُ كَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُوْمِنُونَ ﴾ (١).

ومعلوم أن هذه المعرفة إنما هي بالنعت والصفة المكتوبة عندهم التي هي منطبقة عليه، كما قال بعض المؤمنين منهم: ولله لأحدنا أعرف به من ابنه، إن أحدنا ليخرج من عند امرأته وما يدري ما يحدث بعده.

قال ابن عباس لما حضر أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بين يدى النجاشى وقرأوا القرآن سمع ذلك القسيسون والرهبان فانحدرت دموعهم مما عرفوا من الحق، فقال الله تعالى: (ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون) الآيات.

وقال سعيد بن جبير بعث النجاشى من خيار أصحابه ثمانين رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليهم القرآن فبكوا ورقوا، وقالوا نعرف والله، فأسلموا وذهبوا إلى النجاشى فأخبروه فأسلم، فأنزل الله فيهم (وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول) الآيات.

<sup>(</sup>٩) الأنعام ٢٠. (١٠) المائدة الآيات ٨٢ إلى ٨٦.

وقال الشُّدى كانوا اثنى عشر رجلا سبعة من القسيسين وخمسة من الرهبان فلما قرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن بكوا وقالوا (ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين).

قال ابن عباس هم محمد وأمته، وهم القوم الصالحون الذين طمعوا أن يدخلهم الله فيهم، والمقصود أن هؤلاء الذين عرفوا أنه رسول الله بالنعت الذي عندهم لم يملكوا أعينهم من البكاء وقلوبهم من المبادرة إلى الإيمان، ونظير هذا قوله سبحانه: ﴿ قُلْءَامِنُواْ بِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

كان الله عز وجل قد وعد على ألسنة أنبيائه ورسله أن يبعث فى آخر الزمان نبياً عظيم الشأن يظهر دينه على الدين كله، وتنتشر دعوته فى أقطار الأرض، وعلى رأس أمته تقوم الساعة. وأهل الكتابين مجمعون على أن الله وعدهم بهذا النجى، فالسعداء منهم عرفوا الحق فآمنوا به واتبعوه، والأشقياء قالوا نحن ننتظره ولم يبعث بعد رسولا، فالسعداء لما سمعوا القرآن من الرسول عرفوا أنه النبى الموعود به فخروا سجدا لله إيماناً به وبرسوله وتصديقاً بوعده الذى أنجزه فرأوه عياناً فقالوا (سبحان ربنا به وبرسوله وعد ربنا لمفعولا).

وذكر يونس بن بكير عن سلمة بن عبد يسوع عن أبيه عن جده قال يونس وكان نصرانياً فأسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب

<sup>(</sup>١١) الاسراء الآيات ١٠٧ إلى ١٠٩

<sup>(</sup>۱۲) الصحيح فى المسألة: أن مسوا بمعنى يسمعوا. أى الذين يستبحون الاخرة على الحياة الدنيا اذا ما سمعوا القرآن يعرفون أنه الحق فيؤمنون. وهذا ليس نحاصا بوقت النزول، بل مستمر الى يوم القيامة. فان خصوص السبب لا يمنع من عموم اللفظ.

إلى أهل نجران: «بسم إله إبراهيم وإسحاق و يعقوب، من محمد النبى رسول الله إلى أسقف نجران وأهل نجران (سلم أنتم) إنى أحمد إليكم إله إبراهيم واسحق و يعقوب، (أما بعد).. فإنى أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد، وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد، فإن أبيتم فالجزية، فإن أبيتم فقد آذنتكم بحرب.. والسلام».

فلما أتى الأسقف الكتاب وقرأه فظع به وذعر ذعراً شديداً فبعث إلى رجل من أهل عمان يقال له شرحبيل بن وداعة وكان من همدان ولم يكن أحد يدعى إلى معضلة قبله فدفع الأسقف كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل فقرأه، فقال الأسقف ما رأيك يا أبا مريم؟ فقال شرحبيل قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية اسماعيل من النبوة (١٣) فما نأمن من أن يكون هذا هو ذاك الرجل، ليس لى في النبوة رأى، لو كان أمر من الدنيا أشرت عليك فيه برأى وجهدت لك. فقال الأسقف تنح فأجلس، فتنحى فجلس ناحية.

فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له عبد الله بن شرحبيل وهو من ذى أصبح من حمير فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأى فيه، فقال له مثل قول شرحبيل، فأمره الأسقف فتنحى.

ثم بعث إلى رجل من أهل نجران يقال له جبار بن فيض من بنى الحارث بن كعب فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأى فيه، فقال له مثل قول شرحبيل وعبد الله، فأمره الأسقف فتنحى ناحية.

فلما اجتمع الرأى منهم على تلك المقالة جميعاً أمر الأسقف بالناقوس فضرب به ورفعت المسوح بالصوامع، وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا بالنهار، وإذا كان فزعهم ليلا ضرب بالناقوس ورفعت النيران في الصوامع، فاجتمع أهل الوادى أعلاه وأسفله وطوله مسيرة يوم للراكب

<sup>(</sup>١٣) يشير الى قول الله لابراهيم عن اسماعيل «وأما اسماعيل فقد سمعت ك فيه. ها أنا أباركه ... الخ ».

السريع وفيه ثلاث وسبعون قرية وعشرون ومائة ألف مقاتل، فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألهم عن الرأى فيه، فاجتمع رأى أهل الرأى منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وداعة الهمدانى وعبد الله بن شرحبيل وجبار بن فيض فيأتونه بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب السفر عنهم ولبسوا حللا لهم يجرونها من حيرة وخواتيم الذهب، ثم انطلقوا حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلموا عليه فلم يرد عليهم السلام، وتصدوا لكلامه نهاراً طويلا فلم يكلمهم وعليهم تلك الحلل والخواتيم الذهب، فانطلقوا يبتغون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وكانا معرفة لهم كانا يبعثان العير إلى نجران في الجاهلية فيشترون لها من برها وتمرها فوجدوهما في ناس من المهاجرين والأنصار في مجلس، فقالوا: ياعثمان وياعبد الرحمن إن نبيكم كتب إلينا بكتاب فأقبلنا مجيبين له فأتيناه فسلمنا عليه فلم يرد سلامنا، فتصدينا لكلامه نهاراً طويلا فأعيانا أن يكلمنا، فما الرأى منكما أنعود، أم نرجع إليه ؟ فقالا لعلى بن أبي طالب وهو في القوم ما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم؟ فقال على لعشمان وعبد الرحمن أرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم ويلبسوا ثياب سفرهم ثم يعودوا إليه، ففعل وفد نجران ذلك. ووضعوا حللهم وخواتيمهم، ثم عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه مرد عليهم سلامهم، ثم قال: «والذي بعثني بالحق لقد أتونى المرة الأولى وإن إبليس لمعهم»، ثم سألهم وسألوه فلم تزل به وبهم المسألة حتى قالوا له: ما تقول في عيسى فإنا نحب أن نعلم ما تقول فيه، فأنزل الله عز وجل ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كُمَثَلِ عَادَمَ مُ خَلَّقَهُم مِن تُرَابٍ مُمَّ قَالَ لَهُم كُنْ فَيَكُونُ \* أَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَزِينَ ﴿ فَنَ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَّ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكُلْدِيِينَ ﴾ (١١) فأبوا أن يقروا بذلك .

فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أخبرهم الخبر أقبل مشتملا على الحسن والحسين في خيلة له وفاطمة تمشى عند ظهره إلى الملاعنة وله يومئذ عدة نسوة فقال شرحبيل لصاحبيه ياعبد الله بن شرحبيل وياجبار بن فيض لقد علمتا أن الوادى إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يردوا ولم يصدروا إلا عن رأيى وإنى والله أرى أمراً مقبلا، والله لئن كان هذا الرجل ملكا مبعوثاً فكنا أول العرب طعن في عينه ورد عليه في أمره لايذهب لنا من صدره ولا من صدور قومه حتى يصيبنا بجائحة، وإنا لأدنى العرب منهم جوارا، ولئن كان هذا الرجل نبياً مرسلا فلاعناه لا يبقى على وجه الأرض منا شعرة ولا ظفر إلا نبياً مرسلا فلاعناه لا يبقى على وجه الأرض منا شعرة ولا ظفر إلا غلك، فقال له صاحباه فما الرأى يا أبا مريم ؟ فقد وضعتك الأمور على ذراع فهات رأيك، فقال رأبي أن أحكمه، فإنى أرى الرجل لا يحكم شططاً أبدا، فقالا له أنت وذاك.

فلقى شرحبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال إنى قد رأيت خيرا من ملاعنتك ، فقال: «وما هو؟» قال شرحبيل حكمتك اليوم إلى الليل وليلتك إلى الصباح فمها حكمت فينا فهو جائز، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعل وراءك أحدا يثرب عليك؟»، فقال له شرحبيل سل صاحبى، فسألها فقالا ما نرد الموارد ولا نصدر المصادر إلا عن رأى شرحبيل.

فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلاعنهم، حتى إذا كان الغد أتوه فكتب لهم كتاب صلح وموادعة، فقبضوا كتابهم وانصرفوا إلى مجران.

<sup>(</sup>١٤) آل عمران الآيات من ٥٩ إلى ٦١ وخصوص السبب لا بمنع من عموم اللفظ.

فتلقاهم الأسقف ووجوه نجران على مسيرة ليلة من نجران، ومع الأسقف أخ له من أمه وهو ابن عمه من النسب يقال له أبو علقمة، فدفع الوفد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأسقف، فبينا هو يقرؤه وأبو علقمة معه وهما يسيران إذ كَبَت بأبى علقمة ناقته فتعس غير أنه لا يكنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الأسقف عند ذلك قد والله تعست نبياً مرسلا، فقال له أبو علقمة لا جرم والله لا أحل عنها عقداً حتى آتيه، فضرب وجه ناقته نحو المدينة وثنى الأسقف ناقته عليه، فقال له افهم عنى، إنما قلت هذا مخافة أن يبلغ عنى العرب أنا أخذتنا حمقة أو نجعنا لهذا الرجل بما لم تنجع به العرب ونحن أعزهم وأجعهم دارا.

فقال له أبو علقمة والله لا أقبلك ما خرج من رأسك أبدا، ثم ضرب ناقته يقول:

إليك تعدو قلقاً وضينها معترضاً في بطنها جنينها معترضاً في بطنها حنينها

حتى أتى النبى صلى الله عليه وسلم فلم يزل معه حتى استشهد بعد ذلك.

وإذا عرف هذا فالعلم بأنه صلى الله عليه وسلم مذكور في الكتب المتقدمة يعرف من وجوه متعددة.

«أحدها».. أخبار من قد ثبتت نبوته قطعاً بأنه مذكور عندهم فى كتبهم، فقد أخبر به من قام الدليل القطعى على صدقه فيجب تصديقه فيه إذ تكذيبه والحالة هذه ممتنع لذاته، هذا لو لم يعلم ذلك إلا من مجرد خبره فكيف إذا تطابقت الأدلة على صحة ما أخبر به.

«الوحه الثانى».. أنه جعل الإخبار به من أعظم أدلة صدقه وصحة نبوته، وهذا يستحيل أن يصدر إلا من واثق كل الوثوق بذلك وأنه على يقين جازم به.

«الثالث».. أن المؤمنين به من الأحبار والرهبان الذين آثروا الحق على الباطل صدقوه في ذلك وشهدوا له بما قال.

«الرابع». أن المكذبين والجاحدين لنبوته لم يمكنهم إنكار البشارة والإخبار بنبوة نبى عظيم الشأن صفته كذا وكذا وصفة أمته ومخرجه وشأنه، لكن جحدوا أن يكون هو الذى وقعت به البشارة وأنه نبى آخ غيره، وعلموا هم والمؤمنون به من قومهم أنهم ركبوا متن المكابرة وامتطون غارب البهت.

«الخامس».. أن كثيراً منهم صرح لخاصته وبطانته بأنه هو هو بعينه، وأنه عازم على عداوته ما بقي، كها تقدم.

«السادس».. أن إخبار النبى صلى الله عليه وسلم بأنه مذكور فى كتبهم هو فرد من أفراد إخباراته بما عندهم فى كتبهم من شأن أنبيائهم وقومهم وما جرى لهم وقصص الأنبياء المتقدمين وأممهم وشأن المبدأ والمعاد وغير ذلك مما أخبرت به الأنبياء، وكل ذلك مما يعلمون صدقه فيه ومطابقته لما عندهم، وتلك الإخبارات أكثر من أن تحصى، ولم يكذبوه يوماً واحداً فى شيء منها، وكانوا أحرص الناس (١٠) على أن يظفروا منه بكذبة واحدة أو غلطة أو سهو فينادون بها عليه ويجدون بها السبيل إلى تنفير الناس عنه، فلم يقل أحد منهم يوماً من الدهر أنه أخبر بكذا وكذا فى كتبنا وهو كاذب فيه بل كانوا يصدقونه فى ذلك أخبر به لو لم يعلم إلا بمجرد خبره.

«السابع».. أنه أخبر بهذا لأعدائه من المشركين الذين لا كتاب عندهم وأخبر به لأعدائه من أهل الكتاب وأخبر به لأتباعه، فلو كان هذا باطلا لاصحة له، لكان ذلك تسليطاً للمشركين أن يسألوا أهل الكتاب فينكروا ذلك وتسليطاً لأهل الكتاب على الإنكار وتسليطا

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: أحرص شيء.

لأتباعه على الرجوع عنه والتكذيب له بعد تصديقه ، وذلك ينقض الغرض المقصود بإخباره من كل وجه ، وهو بمنزلة رجل يخبر بما يشهد بكذبه ويجعل إخباره دليلا على صدقه ، وهذا لا يصدر من عاقل ولا مجنون . فهذه الوجوه يعلم بها صدق ما أخبر به وإن لم يعلم وجوده من غير جهة إخباره ، فكيف وقد علم وجود ما أخبر به ؟

«الشامن».. أنه لو قدر أنهم لم يعلموا بشارة الأنبياء به وإخبارهم بنعته وصفته لم يلزم الا يكونوا ذكروه وأخبروا به وبشروا بنبوته؟ إذ ليس كل ما قاله الأنبياء المتقدمون وصل إلى المتأخرين وأحاطوا به علما وهذا مما يعلم بالاضطرار، فكم من قول قد قاله موسى وعيسى ولا علم للهود والنصارى به، فإذا أخبر به من قام الدليل القطعى على صدقه لم يكن جهلهم. به موجباً لرده وتكذيبه.

«التاسع».. أنه يمكن أن يكون في نسخ غير هذه النسخ التي بأيديهم فأزيل من بعضها ونسخت هذه مما أزيل منه.

وقولهم «إن نسخ التوراة متفقة في شرق الأرض وغربها» كذب ظاهر، فهذه التوراة التي بأيدى النصاري (١٦) تخالف التوراة التي بأيدى السامرة (١٧) تخالف هذه وهذه، وهذه نسخ بأيدى اليهود، والتي بأيدى السامرة (١٧) تخالف هذه وهذه، وهذه نسخ الإنجيل يخالف بعضها بعضا ويناقضه. فدعواهم: أن نسخ التوراة والإنجيل متفقة شرقاً وغرباً من البهت والكذب الذي يروجونه على أشباه الأنعام، وإن (١٨) هذه التوراة التي بأيدى اليهود فيها من الزيادة

<sup>(</sup>١٧) انظر التوراة السامرية باللغة العربية نشر دار الانصار مصر.

<sup>(</sup>١٨) التوراة التي بأيدى اليهود. اسمها التوراة العبرانية. وهي الموجودة الآن بمصر في ترجمة البروتستانت.

والتحريف والنقصان ما لا يخفى على الراسخين فى العلم، وهم يعلمون قطعاً أن ذلك ليس فى التوراة التى أنزلها الله على موسى، وأن هذه الأناجيل التى بأيدى النصارى فيها من الزيادة والتحريف والنقصان ما لا يخفى على الراسخين فى العلم. وهم يعلمون قطعا أن ذلك ليس فى الإنجيل الذى أنزله الله على المسيح، وكيف يكون فى التوراة قصة موت موسى ودفنه فى أرض موآب؟ وكيف يكون فى الإنجيل الذى أنزل على المسيح «قصة صلبه» وما جرى له، وأنه أصابه كذا وكذا، وصلب يوم كذا وكذا، وأنه قام من القبر بعد ثلاث، وغير ذلك مما هو صلب يوم كذا وكذا، وأنه قام من القبر بعد ثلاث، وغير ذلك مما هو بالإنجيل وسموا الجميع إنجيلا، وكذلك كانت «الأناجيل عندهم أربعة» يخالف بعضها بعضاً.

ومن بهتهم وكذبهم قولهم: إن التوراة التي بأيديهم وأيدى اليهود والسامرة سواء والنصارى لايقرون أن الإنجيل منزل من عند الله على المسيح وأنه كلام الله (١٩) بل كل فرقهم مجمعون على أنها أربعة تواريخ ألفها أربعة رجال معروفون في أزمان مختلفة ولا يعرفون عن الإنجيل غير هذا:

«إنجيل» ألفه (متى) تلميذ المسيح بعد تسع سنين من رفع المسيح وكتب بالعبرانية في بلد يهود (٢٠) بالشام، و «إنجيل» ألفه (مرقس الهاروني) تلميذ شمعون (٢١) بعد ثلاث وعشرين سنة من رفع المسيح،

<sup>(</sup>١٩) النصارى لا يقرون: أن المسيح ترك انجيلا مكتوبا. ويقرون: أن الروح القدس ألمم كتاب الأناجيل وعصمهم من الخطأ. والروح القدس هو الله نفسه عند الأرثوذكس (كنيسة الاسكندرية) وهو اله مستقل بنفسه عند الكاثوليك (كنيسة روما) وسيذكر المؤلف في بعد أمثلة من الاناجيل تدل على تناقضها.

<sup>(</sup>۲۰) بلد يهوذا بالشام اى أورشليم (القدس)

<sup>(</sup>۲۱) شمعون أي بطرس سمعان.

وكتبه باليونانية فى بلاد أنطاكية من بلاد الروم، ويقولون إن شمعون المذكور هو ثم محى اسمه من أوله ونسب إلى تلميذه مرقس، «وإنجيل» ألفه (لوقا) الطبيب الأنطاكى تلميذ شمعون بعد تأليف مرقس، «وإنجيل» ألفه (يوحنا) تلميذ المسيح بعد ما رفع المسيح ببضع وستين سنة، كتبه باليونانية.

وكل واحد من هذه الأربعة يسمونه الإنجيل، وبينها من التفاوت والزيادة والنقصان ما يعلمه الواقف عليها، وبين توراة السامرة واليهود والنصارى من ذلك ما يعلمه من وقف عليها.

فدعوى الكاذب الباهت «أن نسخ التوراة والإنجيل متفقة شرقاً وغرباً بعداً وقرباً » من أعظم الفرية والكذب ، وقد ذكر غير واحد من علماء الإسلام ما بينها من التفاوت والزيادة والنقصان والتناقض لمن أراد الوقوف عليه (٢٢) ولولا الإطالة وقصد ما هو أهم منه لذكرنا منه طرفاً كبيراً ....

وقد وبخهم الله سبحانه وبكتهم على لسان رسوله بالتحريف والكتمان والإخفاء، فقال تعالى: ﴿ يَنَاْهَلُ الْكِتَبِلِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَ بِالبَطِلِ وَلَكَتُبُونَ الْحَقَ وَأَنتُمْ تَعْلَونَ مَا أَرَانًا وَلَا تعالى: ﴿ إِنَّ الْذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَرَانًا مِنَ الْبَيْنِيِ وَالْمَدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَهُ النَّاسِ فِي الْكَتَبِ أُولَيْكَ يَلْعَنْهُمُ اللهُ وَيَلْعَنْهُمُ مِنَ الْبَيْنِيِ وَالْمُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَهُ النَّاسِ فِي الْكِتَبِ أُولَيْكَ يَلْعَنْهُمُ اللهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللهُ مِنَ الْمُعَنِينَ وَالْمُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَهُ النَّاسِ فِي الْكِتَبِ أُولَيْكَ مَا أَرْلُ اللهُ مِنَ الْمُعَلِينِ اللهُ مِنَ الْمُعَنِينَ وَاللهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ مِنْ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ مَنْ اللهِ مُنْ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٢٢) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وانظر الاعلام للقرطبي وانظر اظهار الحق لرحمت الله الهندي.

<sup>(</sup>۲۳) آل عمران ۷۱. (۲٤) البقرة ۲۵۸.

<sup>(</sup>٢٥) البقرة ١٧٤.

نُورٌ وَكِتَابٌ مَٰبِينٌ ﴾ يَهْدِى بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُغْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَّا اللَّهُ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّهُ رِبِإِذْ نِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٢٦).

وأما «التحريف» فقد أخبر سبحانه عنهم فى مواضع متعددة، وكذلك لتى اللسان بالكتاب ليحسبه السامع منه وما هو منه. فهذه خمسة أمور:

«أحدها» لبس الحق بالباطل وهو خلطه به بحيث لا يتميز الحق من الباطل!

«الثاني» كتمان الحق.

«الثالث» إخفاؤه وهو قريب من كتمانه.

«الرابع» تحريف الكلم عن مواضعه، وهو نوعان. تحريف لفظه وتحريف معناه.

«الخامس» لتى اللسان به ليلبس على السامع اللفظ المنزل بغيره وهذه الأمور إنما ارتنكبوها لأغراض لهم دعتهم إلى ذلك. فإذا عادوا الرسول وجحدوا نبوته وكذبوه وقاتلوه فهم إلى أن يجحدوا نعته وصفته و يكتموا ذلك و ينزيلوه عن مواضعه و يتأولوه على غير تأويله أقرب بكثير، وهكذا فعلوا، لكن لكثرة البشارات وتنوعها غلبوا عن كتمانها وإخفائها فصاروا إلى «تحريف التأويل» وإزالة معناها عمن لاتصلح لغيره، وجعلها لمعدوم لم يخلقه الله ولا وجود له البتة (٢٧).

<sup>(</sup>٢٦) المائدة ١٥ـــ١٦.

<sup>(</sup>٢٧) تقسيم التحريف عند المؤلف غير تقسيمه عندنا. وتقسيمه عندنا هكذا٠

۱۔ تحریف لفظی ۲۔ تأویل التحریف

فالتحريف اللفظى يشمل: ١- لبس الحق بالباطل أى وضع كلمة فى النص الأصلى لتغير المعنى مثل قول الله لابراهيم: (خذ ابنك وحيدك الذى تحبه)

اذ يفهم منه أن الذبيح اسماعيل لأنه الوحيد وكان مولودا قبل اسحاق بأربعة عشر عاما. لكن الكتاب للبس الحق بالباطل زاد كلمة «اسحق»

«العاشر» أنه استشهد على صحة نبوته بعلماء أهل الكتاب، وقد شهد له عدو لهم فلا يقدح جحد الكفرة الكاذبين المعاندين بعد ذلك، قال تعالى: ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفُرُواْ لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَنَى بِاللّهِ شَهِيداً يَبْنِي وَيَبْنَكُمُ وَاللّه تعالى: ﴿ قُلْ أَرَءَ يَنُمْ إِن كَانَ مِنْ عِنْدِ وَمَنْ عِنْدُهُ عِلْمُ الْكَيْبِ ﴾ (٢٨)، وقال تعالى: ﴿ قُلْ أَرَءَ يَنُمْ إِن كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّهَ وَكَفَرْتُم بِدِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَا وَيلَ عَلَى مَشْلُهِ عَنَامَنَ وَاسْتَكُبُرُمُم إِنَّ اللّهَ لايَشَو وَكَفَرَتُم بِدِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ اللّهِ لايَشْتَرُونَ بِعَالَى: ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ لَمَن يُومِنُ لِلّهِ لايَشْتَرُونَ بِعَالِيْتِ اللّهِ مُمَنَا قَلِيلًا أُولَيْكَ لِللّهُ أَولَيْكَ لَا لَهُ مَا أَنزِلَ إِلَيْكُم وَمَا أُنزِلَ إِلَيْ مَنْ اللّهُ مَرِيعُ اللّهِ لا يَشْتَرُونَ بِعَالِينَ اللّهُ مُمَنّا قَلِيلًا أُولَيْكَ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عِنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عِنْ اللّهُ عِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عِلْ مَا عَرَفُواْ مِنَ المُقَى يَقُولُونَ وَيُنَا عَامَنًا فَا كُتُبْنَا مَعَ الشّهِدِينَ ﴾ (٣٠)،

Y تحريف الكلم من بعد مواضعه. أى وضع كلمة تحمل معنيين. المعنى الالهى الاصلى والمعنى الذى يريدونه مثل «يقيم لك الرب الهك نبيا من اخوتك» فان من اخوتك تعنى اسماعيل وهو المعنى الالهى الأصلى لأن اسماعيل بركة. وتعنى اسحق.

وهذان النوعان قد حدثا في التوراة في بابل. ولم يحدث تغيير لفظى في توراة بابل اليوم، أعنى الأسفار الخمسة.

وأما تأويل التحريف: فهو المحادلة بالباطل في النص المكتوب. مثل قول اليهود الآن: ان النبي المشار اليه بمن اخوتك الى الآن لم يأت. وقول النصارى إنه المسيح عيسى ابن مريم، مع أن الأوصاف تشير الى نبى الاسلام.

وأماً لى اللسان. فهو المد والغن وأصول التجويد ليوهموا السامع أن التوراة لم تحرف وهذه طريقة اليهود الفرنسين الى اليوم.

وأما معنى «قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا»: فهو اظهارهم بعض عبارات من التوراة لصالحهم وأخفاء بعض يدينهم.

وأما معنى كتمان الحق واخفائه فهو التحريف اللفظى الذي يعرفونه من زمن بابل ولا يظهرونه الآن .

اليهود جعلوا البشارات لنبى لم يظهر بعد. والنصارى جعلوها للمسيح، وقالوا: لا نبى من بعد المسيح.

(۲۸) آخر سورة الرعد. (۲۹) الأحقاف ۱۰.

(٣٠) آل عمران ١٩٩. (٣١) المائدة ٨٢\_٨٢.

وقال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ اَتَدِنَا اللَّهُمُ الْكِتَنَبُ مِن قَبْلِهِ عُمْ بِهِ عُنُونَ ﴿ وَإِذَا يُتَلَى عَلَيْهِم قَالُواْ عَامَنَا بِهِ مَا إِنَّهُ ٱلْحَدَّمِن رَّبِنَا إِنَّا كُنَّامِن قَبْلِهِ عَمُسْلِينَ ﴿ وَالْمَالِي كَ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَهُ وَنَ بِالْحَسَنَةِ ٱلسَّيْئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ (٣٦).

وإذا شهد واحد من هؤلاء لم يوزن به ملء الأرض من الكفرة، ولا تعارض شهادته بجحود ملء الأرض من الكفار، كيف والشاهد له من علماء أهل الكتاب أضعاف أضعاف الكذبين له منهم؟

وليس كما قال من أشباه الحمير من عباد الصليب وأمة الغضب: إنه من علمائهم، وإذا كان أكثر عوام المسلمين يظنون أنه من علمائهم \_\_ وهو ليس كذلك\_ فما الظن بغيرهم (٣٣)؟

وعلماء أهل الكتاب إن لم يدخل فيهم من لم يعمل بعلمه فليس علماؤهم إلا من آمن به وصدقه ، وإن دخل فيهم من علم ولم يعمل كعلماء السوء لم يكن إنكارهم لنبوته قادحاً في شهادة العلماء العاملين بعلمهم .

«الحادى عشر» أنه لو قدر أنه لا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنعته ولا صفته ولا علامته فى الكتب التى بأيدى أهل الكتاب اليوم لم يلزم من ذلك الا يكون مذكوراً فى الكتب التى كانت بأيدى أسلافهم وقب مبعثه ولا تكون اتصلت على وجهها إلى هؤلاء، بل حرفها أولئك وبدلوا وكتموا، وتواصوا وكتبوا ما أرادوا، وقالوا هذا من عند أولئك وبدلوا وكتموا، وتناقلها خلفهم عن سلفهم، فصارت المغيرة الله، ثم اشتهرت تلك الكتب وتناقلها خلفهم عن سلفهم، فصارت المغيرة المبدلة هى المشهورة والصحيحة بينهم خفية جداً، ولا سبيل إلى العلم

<sup>(</sup>٣٢) القصص ٥٢\_٥.

<sup>(</sup>٣٣) عبارة الأصل: وليس كل من قال من اشباه الحمير من عباد الصليب أمة الخضب: انه من علمائهم. فهو كذلك. وإذا كان اكثر من يظن عوام المسلمين أنه من علمائهم ليس كذلك فما الظن بغيرهم.

باستحالة ذلك، بل هو في غاية الإمكان (٣٤) فهؤلاء السامرة غيروا مواضع من التوراة ثم اشتهرت النسخ المغيرة عند جميعهم فلا يعرفون سواها وهجرت بينهم النسخ الصحيحة بالكلية، وكذلك التوراة التي بأيدى النصارى، وهكذا تبدل الأديان والكتب ولولا أن الله سبحانه تولى حفظ القرآن بنفسه وضمن للأمة الاتجتمع عملى ضلالة لأصابه ما أصاب الكتب قبله، قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَرَّلْنَا الدِّكُو وَإِنَّا لَهُ وَإِنَّا لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّا لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّا لَهُ وَإِنَّا لَهُ وَإِنَّا لَهُ وَإِنَّا لَهُ وَإِنَّا لَهُ وَالْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

«الثانى عشر» أنه من الممتنع أن تخلو الكتب المتقدمة عن الإخبار بهذا الأمر العظيم الذى لم يطرق العالم من حين خلق إلى قيام الساعة أمر أعظم منه ولا شأن أكبر منه، فإنه قلب العالم وطبق مشارق الأرض ومغاربها، واستمر على العالم على تعاقب القرون وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ومثل هذا النبأ العظيم لابد أن تتطابق الرسل على الإخبار به.

وإذا كان الدجال رجل كاذب يخرج فى آخر الزمان وبقاؤه فى الأرض أربعين يوماً قد تطابقت الرسل على الإخبار به وأنذر به كل نبى قومه من نوح إلى خاتم الرسل فكيف تتطابق الكتب الإلهية من أولها إلى آخرها على السكوت عن الإخبار بهذا الأمر العظيم الذى لم يطرق العالم أمر أعظم منه ولا يطرقه أبداً.

هذا ما لا يسوغه عقل عاقل وتأباه حكمة أحكم الحاكمين، بل الأمر بضد ذلك، وما بعث الله سبحانه نبياً إلا أخذ عليه الميثاق بالإيمان بمحمد وتصديقه، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَنَقَ النّبِيِّينَ لَمَا عَالَى عَلَى اللّهُ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُم لَتُومُنُ بِهِ وَلَتَنْصُرُنّهُ وَاللّهُ مَا مَعَكُم لَتُومُنُ بِهِ وَلَتَنْصُرُنّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَا مَعَكُم لَتُومُنُ بِهِ وَلَتَنْصُرُنّهُ وَاللّهُ عَلَى ذَالِكُم إِصْرِى قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ أَفْاشَهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم بِنَ عَلَى قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ أَفْاشَهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم بِنَ

<sup>(</sup>٣٤) انظر اظهار الحق لرحمت الله الهندى.

<sup>(</sup>۳۵) الحجر ۹.

الشَّهِدِينَ ﴾ (٣٦)، قال ابن عباس ما بعث الله من نبى إلا أخذ عليه الميشاق لئن بعث محمد وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به وليتابعنه.

<sup>(</sup>٣٦) آل عمران ٨١.

## نبوءات عن محمد في الكتاب المقدس عند الهود والنصاري

فهذه الوجوه على تقدير عدم العلم بوجود نعته وصفته والخبر عنه فى لكتب المتقدمة ونحن نذكر بعض ما ورد فيها من البشارة به ونعته وصفته وصفة أمته، وذلك يظهر من وجوه:

(الوجه الأول). قوله تعالى فى التوراة: «سأقيم لبنى إسرائيل نبياً من إخوتهم مثلك أجعل كلامى فى فيه ويقول لهم ما آمره به والذى لا يقبل قول ذلك النبى الذى يتكلم باسمى انا انتقم منه ومن سبطه» (١).

(١) قال موسى لنبى اسرائيل: «كن كاملا لدى الرب الهك . لأن أولئك الامم النبي انت طاردهم يسمعون للمشعبذين والعرافين. وأما انت فلم يجز لك الرب الهك مثل ذلك.

يقيم لك الرب الهك نبيا من اخوتك. مثلى. له تسمعون. جريا على كل ما سألته الرب الهك في حوريب في يوم الاجتماع قائلا: لا عدت اسمع موت الرب الهي، ولا أرى هذه النار العظيمة أيضا لئلا أموت.

قال لى. الرب: قد احسنوا فيا قالوا. أقيم لهم نبيا من بين اخوتهم مثلك والقى كلامى فى في فيه. فيخاطبهم بجميع ما آمره به. وأى أنسان لم يطع كلامى الذى يتكلم به باسمى فانى احاسبه عليه.

وأى نبى تجبر، فقال باسمى قولا لم آمره أن يقوله أوتنبأ باسم آلهة أخر فليقتل ذلك النبى فإن قلت قى نفسك: كيف يعرف القول الذي لم يقله الرب؟

فان تكلم النبى باسم الرب، ولم يتم كلامه، ولم يقع. فذلك الكلام لم يتكلم به الرب، بل لتجبره تكلم به النبى فلا تخافوه» (تثنية ١٨: ١٣-٢٢).

فهذا النص مما لا يمكن أحدا منهم جحده وإنكاره؛ ولكن لأهل الكتاب فيه أربعة طرق: «أحدها» حمله على المسيح وهذه طريقة النصارى. وأما اليهود فلهم فيه ثلاثة طرق: «أحدها» أنه على حذف أداة الاستفهام، والتقدير أأقيم لبنى إسرائيل نبياً من إخوتهم أى لا أفعل هذا، فهو استفهام إنكار حذفت منه أداة الاستفهام. «الثانى» أنه خبر ووعد ولكن المراد به شمويل النبى (٢) فانه من بنى إسرائيل، والبشارة إنما وقعت بنبى من إخوتهم، وإخوة القوم هم بنو أبيهم، وهم بنو إسرائيل. «الثالث» أنه نبى يبعثه الله في آخر الزمان يقيم به ملك اليهود و يعلو به شأنهم وهم ينتظرونه إلى الآن (٣).

وقال المسلمون البشارة صريحة في النبي صلى الله عليه وسلم العربي الأمي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه لا يحتمل غيره، فإنها إنما وقعت بنبي من إخوة بني إسرائيل لا من بني إسرائيل نفسهم، والمسيح من بني إسرائيل، فلو كان المراد بها هو المسيح لقال أقيم لهم نبياً من أنفسهم، كما قال تعالى: (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم) (1)، وإخوة بني إسرائيل هم بنو إسماعيل، ولا يعقل

<sup>=</sup> ومعنى النص: أن موسى لما جمع بنى اسرائيل ناحية جبل الطور ليسمعوا صوت الله وهو يتحدث معه فى جبل الطور (حوريب) حدث من هيبة الله وجلاله رعد وبرق ونار ودخان، فخاف بنو اسرائيل. وقالوا لموسى: اذا اراد الله أن يكلمنا فيا بعد فليكن عن طريق نبى ونحن نسمع لهذا النبى ونطيع. فأستحسن الله منهم ووعدهم بنبى له يسمعون ويطيعون. ولاحظ: أن هذا النص هو الذى تشير اليه الآية السابعة والخمسين بعد المائة فى سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) شمويل هو في التراجم الحديثة صموئيل. وهو الذي طلب منه بنو اسرائيل ملكا يقاتلون معه في سبيل الله كما في سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) هذا هو الرأى الذي عليه اليهود الآن (انظر: تنقيح الأبحاث لأبن كمونة).

<sup>(</sup>٤) آل عمران ١٦٤.

فى لغة أمة من الأمم أن بنى إسرائيل هم إخوة بنى إسرائيل ، كما أن إخوة زيد لا يدخل فيهم زيد نفسه.

وأيضاً فانه قال «نبياً مثلك» وهذا يدل على أنه صاحب شريعة عامة مثل موسى (")، وهذا يبطل حمله على شمويل من هذا الوجه أيضاً، ويبطل حمله على يوشع من ثلاثة أوجه: «أحدها» أنه من بني إسرائيل لا من إخوتهم .. «الثاني» أنه لم يكن مثل موسى ، وفي التوراة: «لا يقوم في بني إسرائيل مثل موسى » (٦) .. «الثالث » أن يوشع نبى فى زمن موسى، وهذا الوعد إنما هو بنبى يقيمه الله بعد مـوســـى. وبهذه الوجوه الثلاثة يبطل حمله على هرون، مع أن هرون توفي قبل موسى، ونبأه الله مع موسى في حياته، ويبطل ذلك من وجه «رابع» أيضاً وهو أن في هذه البشارة أنه ينزل عليه كتاباً يظهر للناس من فيه وهذا لم يكن لأحد بعد موسى غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من علامات نبوته التي أخبرت بها الأنبياء المتقدمون، قال تعالى: وَ إِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ ٱلْعَنْكِينَ ﴿ تَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلمُنذِرِينَ ﴿ بِلِسَانِ عَرَبِيِ مُبِينِ \* وَإِنَّهُ لَنِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ \* أُوَلَمْ يَكُن لِمُمَّ عَايَةً أَن يَعْلَكُم عُلْمُكُواً بُنِيَ إِسْرَةِ يِلَ ﴾ (٧)، فالقرآن نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهر للأمة من فيه، ولا يصح حمل هذه البشارة على قلب المسيح باتفاق النصارى لأنها إنما جاءت بواحد من إخوة بني إسرائيل، وبنو إسرائيل وإخوتهم كلهم عبيد ليس فيهم إله، والمسيح عندهم إله معبود،

<sup>(</sup>٥) يفهم من عبارة المؤلف ان شريعه موسى عليه السلام كانت عامة قبل أن تنسخ بالقرآن الكريم. ولكن المؤلف سيذكر فها بعد انها لم تكن عامة

<sup>(</sup>٦) النص ، «ولم يقم من بعد نبى فى اسرائيل كموسى ، الذى عرفه الرب وجها الى وجه ، فى جميع الآيات والمعجزات التى بعثه الرب ليصنعها فى أرض مصر بفرعون وجميع عبيده وجميع أرضه ، وفى كل يد قديرة ، وكل مخافة عظيمة صنعها موسى على عيون جميع بنى أسرائيل » (تثنية ٣٤: ١٠-١٢) .

<sup>(</sup>٧) الشعراء ١٩٢ وما بعدها.

وهو أجل عندهم من أن يكون من إخوة العبيد، والبشارة وقعت بعبد مخلوق يقيمه الله من جملة عبيده وإخوتهم، وغايته أن يكون نبيا لا غاية له فوقها وهذا ليس هو المسيح عند النصارى.

وأما قول المحرفين لكلام الله: إن ذلك على حذف ألف الاستفهام وهو استفهام إنكار والمعنى لا أقيم لبنى إسرائيل نبياً. فتلك عادة لهم معروفة في تحريف كلام الله عن مواضعه والكذب على الله، وقولهم لما يبدلونه ويحرفونه هم هَنذَامِنْ عِندِ الله هم (^).

وحمل هذا الكلام على الاستفهام والإنكار غاية ما يكون من التحريف والتبديل، وهذا التحريف والتبديل من معجزات النبى صلى الله عليه وسلم التى أخبر بها عن الله من تحريفهم وتبديلهم، فأظهر الله صدقه فى ذلك لكل ذى لب وعقل، فازداد إيماناً إلى إيمانه، وازداد الكافرون رجساً إلى رجسهم.

(الوجه الثانى).. قال فى التوراة فى السفر الخامس: «أقبل الله من سيناء، وتجلى من ساعير، وظهر من جبال فاران، ومعه ربوات الأطهار عن يمينه» (٩) وهذه متضمنة للنبوات الثلاثة: نبوة موسى،

<sup>(</sup>٨) البقرة ٧٩.

<sup>(</sup>۹) النص بتمامه: «وهذه هى البركة التى بارك بها موسى رجل الله بنى اسرائيل قبل موته. فقال: أقبل الرب من سيناء، وأشرق لهم من سعير. وتجلى من جبل فاران. وأتى من ربا الفدس، وعن يمينه قبس شريعة لهم. أنه أحب الشعب. جميع قديسيه فى يدك، وهم ساجدون عند قدمك، يقتبسون من كلماتك» (تثنية ٣٣: ١-٣) وقوله: «وهذه هى البركة» يشير الى بركة اسماعيل ونصها قال الله لابراهيم: «وأما اسماعيل فقد سمعت قولك فيه. وها أنذا أباركه وانميه، وأكثره جدا جدا. ويلد أثنى عشر رئيسا. وأجعله أمة عظيمة» (نكوين ١٧: ٢٠) وقوله «وتجلى من جبل فاران» يشير إلى موطن سكنى إسماعيل وهو فاران لقول التوراة عنه «وأقام ببرية فاران، واتخذت له أمه أمرأة من أرض مصر» (تكوين ٢٠: ٢١) وقوله «وأتى من رب القدس» أى ظهر النبى الآتى من إسماعيل ومعه ربوات كثيرة من الصحابة الصالحين.

ونبوة عيسى، ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فجيئه من «سيناء» وهو الجبل الذى كلم الله عليه موسى ونبأه عليه إخبار عن نبوته، وتجليه من ساعير هو مظهر المسيح من بيت المقدس، و «ساعير» قرية معروفة هناك إلى اليوم، وهذه بشارة بنبوة المسيح. و «فاران» هى مكة، وشبّه سبحانه نبوة موسى بمجىء الصباح، ونبوة المسيح بعدها باشراقه وضيائه، ونبوة خاتم الأنبياء بعدهما باستعلاء الشمس وظهور ضوئها فى الآفاق، ووقع الأمر كما أخبر به سواء، فإن الله سبحانه صدع بنبوة موسى ليل الكفر فأضاء فجره بنبوته، وزاد الضياء والإشراق بنبوة المسيح، وكمل الضياء واستعلن وطبق الأرض بنبوة محمد صلوات الله وسلامه عليهم.

وذكر هذه النبوات الشلاثة التى اشتملت عليها هذه البشارة نظير ذكرها فى أول سورة (والتين والزيتون، وطور سينين، وهذا البلد الأمين) فذكر أمكنة هؤلاء الأنبياء وأرضهم التى خرجوا منها (والتين والزيتون) والمراد بها منبتها وأرضها وهى الأرض المقدسة التى هى. مظهر المسيح (وطور سينين) الجبل الذى كلم الله عليه موسى فهو مظهر نبوته، و(وهذا البلد الأمين) مكة حرم الله وأمنه التى هى مظهر نبوة عمد صلوات الله وسلامه عليهم.

فهذه الثلاثة نظير تلك الثلاثة سواء قالت اليهود: «فاران» هي أرض الشام وليست أرض الحجاز أم لم تقل. وليس هذا ببدع من بهتهم وتحريفهم فعندهم في التوراة: إن إسماعيل لما فارق أباه سكن في برية فاران. هكذا نطقت التوراة، ولفظها «وأقام إسماعيل في برية فاران، وانكحته أمه امرأة من أرض مصر» (١٠).

<sup>=</sup> وقوله «جميع قديسيه في يدك ... النخ» يشير الى علماء الاسلام الذين يخضعون دائما للقرآن الكريم. وانظر التعليق ١٥٢.

<sup>(</sup>۱۰) تکوین ۲۱: ۲۱.

ولا يشك علماء أهل الكتاب أن فاران مسكن لآل إسماعيل، فقد تضمنت التوراة نبوة تنزل بأرض فاران، وتضمنت نبوة تنزل على عظيم من ولد إسماعيل، وتضمنت انتشار أمته وأتباعه حتى يملأوا السهل والجبل كما سنذكره إن شاء الله تعالى، ولم يبق بعد هذا شبهة أصلا في أن هذه هي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم التي نزلت بفاران على أشرف ولد إسماعيل حتى ملأت الأرض ضياء ونوراً وملأ أتباعه السهل والجبل، ولا يكثر على الشعب الذي نطقت التوراة بأنهم عادمو الرأى والفطانة أن ينقسموا إلى جاهل بذلك وجاحد مكابر معاند، ولفظ التوراة فيهم «إنهم لشعب عادم الرأى، وليس فيهم فطانة» (١١)، ويقال فيهم «إنهم لشعب عادم الرأى، وليس فيهم فطانة» (١١)، ويقال الشمس، وظهرت فوق ظهور النبوتين قبلها؟! وهل هذا إلا بمنزلة مكابرة من يرى الشمس قد طلعت من الشرق فيغالط و يكابر و يقول بل طلعت من المغرب!!

(الوجه الشالث).. قال في التوراة في السفر الأول: «إن الملك ظهر لهاجر أم إسماعيل، فقال: يا هاجر من أين أقبلت؟ وإلى أين تريدين؟» فلما شرحت له الحال قال ارجعى فإنى سأكثر ذريتك وزرعك حتى لا يحصون كثرة، وها أنت تحبلين وتلدين ابناً اسمه إسماعيل لأن الله قد سمع تذللك وخضوعك وولدك يكون وحش الناس وتكون يده على الكل ويد الكل مبسوطة إليه بالخضوع» (١٢)، وهذه بشارة تضمنت أن يد ابنها على يد كل الخلائق، وأن كلمته العليا، وأن أيدى الخلق تحت يده، فن هذا الذي ينطبق عليه هذا الوصف سوى محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه؟! وكذلك في السفر الأول من التوراة: «أن الله قال لإبراهيم إنى جاعل ابنك إسماعيل

<sup>(</sup>۱۱) تثنیة ۳۲: ۲۸. (۱۲) تکوین ۲۰: ۷–۱۲.

لامة عظيمة إذ هو من زرعك » (١٣) وهذه بشارة بمن جعل من ولده لأمه عظيمة ، وليس هو سوى محمد بن عبد الله الذى هو من صميم ولده ، فإنه جعل لأمة عظيمة ، ومن تدبر هذه البشارة جزم بأن المراد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن إسماعيل لم تكن يده فوق يد اسحق قط ، وكانت يد اسحق مبسوطة إليه بالخضوع ، وكيف يكون ذلك وقد كانت النبوة والملك في إسرائيل وعيسو ، وهما ابنا اسحق ، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقلت النبوة إلى ولد إسماعيل ودانت له الأمم وخضعت له الملوك وجعل خلافة الملك إلى أهل بيته إلى آخر الدهر وصارت أيديهم فوق أيدى الجميع مبسوطة إليهم بالخضوع .

وكذلك فى التوراة فى السفر الأول: «أن الله تعالى قال لإبراهيم إن فى هذا العام يولد لك ولد اسمه اسحق، فقال إبراهيم ليت إسماعيل هذا يحيى بين يديك يمجدك، فقال الله تعالى قد استجبت لك فى اسمعيل وإنى أباركه وانميه وأعظمه جداً جداً بما قد استجبت فيه، وإنى أصيره إلى أمة كثيرة، وأعطيه شعباً جليلا» (١٤).

والمراد بهذا كله الخارج من نسله ، فإنه هو الذى عظمه الله جداً جداً وصيره إلى أمة كثيرة وأعطاه شعباً جليلا ، ولم يأت من صلب اسماعيل من بورك وعظم وانطبقت عليه هذه العلامات غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمته ملأوا الآفاق وأربوا فى الكثرة على نسل اسحق .

(الوجه الرابع).. قال في التوراة(١٥) في السفر الخامس: «قال موسى لبنى إسرائيل لا تطيعوا العرافين ولا المنجمين، فسيقيم لكم الرب نبياً من إخوتكم مثلى، فأطيعوا ذلك النبي» ولا يجوز أن يكون هذا

<sup>(</sup>۱۳) تکوین ۲۱: ۱۲–۱۳. (۱٤) تکوین ۱۷: ۱۰–۲۰.

<sup>(</sup>١٥) انظر التعليق على أول نبوءة.

النبى الموعود به من أنفس بنى إسرائيل لما تقدم أن إخوة القوم ليسوا أنفسهم، كما يقول بكر وتغلب ابنا وائل ثم يقول تغلب اخوة بكر وبنو بكر اخوة بنى تغلب، فلو قلت اخوة بنى بكر بنو بكر كان محالا، ولو قلت لرجل أتينى برجل من اخوة بنى بكر بن وائل لكان الواجب أن يأتيك برجل من بنى تغلب بن وائل لا بواحد من بنى بكر.

(الوجه الخامس). ما في الأنجيل (١٦): «إن المسيح قال (١٦) يشير الى الاصحاح الرابع عشر من انجيل يوحنا وما بعده.

وهذه فقرات من النص:

«ان كنتم تحبونى فاحفظوا وصاياى. وأنا أسأل الآب فيعطيكم معزيا (بركليت) آخر ليقيم معكم الى الأبد.

روح الحق الذي العالم لا يستطيع أن يقبله لأنه لم يره ولم يعرفه. أما أنتم فتعرفونه لأنه مقيم عندكم و يكون فيكم. لا أدعكم يتامي.

كلمتكم بهذا وأنا مقيم عندكم. وأما المعزى الروح القدس الذى سيرسله الآب باسمى فهو يعلمكم كل شىء ويذكركم كل ما قلته لكم. السلام أستودعكم سلامى أعطيكم لست كما يعطى العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع.

والآن قلت لكم قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون. لا أكلمكم أيضا كلاما كشيرا. لأن رئيس هذا العالم يأتى وليس له في شيء. لكن ليعلم العالم أنى أحب الآب وأنى كها أوصانى الآب هكذا أفعل.

إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أن قد أبغضنى قبلكم . لو كنتم من العالم لكان العالم يحب ما هو له ، لكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم لاجل هذا يبغضكم العالم . أذكروا الكلام الذى قلبه لكم أن ليس عبد اعظم من سيده .

أن كانوا اضطهدونى فسيضطهدونكم، وان كانوا حفظوا كلامى فسيحفظون كلامكم، وأنما هم سيفعلون بكم هذا كله من أجل اسمى لأنهم لم يعرفوا الذى أرسلنى، لو لم آت وأكلهم لم تكن لهم خطيئة، وأما الآن فليس لهم حجة فى خطيئتهم.

من يبعضنى فأنه يبغض أبى أيضا. لو لم أعمل بيهم أعمالا لم يعملها آخر لما كانت لهم خطيئة أما الآن فقد رأوا وأبغضونى أنا وأبى. لكن ذلك هو لكى تتم الكلمة المكتوبة فى ناموسهم: انهم أبغضونى بلا سبب. ومتى جاء المعزى الذى ارسله اليكم من عند الآب روح الحق الذى من الآب ينبثق فهو يشهد لى، وأنتم تشهدون لأنكم معى منذ الآبداء.

للحواريين إنى ذاهب وسيأتيكم الفار قليط روح الحق، لا يتكلم من قبل نفسه، إنما هو كما يقال له، وهو يشهد على وأنتم تشهدون لأنكم معى من قبل الناس، وكل شيء أعده الله لكم يخبركم به».

وفى إنجيل يوحنا: «الفار قليط لا يجيئكم ما لم أذهب، وإذا جاء وبخ العالم على الخطيئة، ولا يقول من تلقاء نفسه ولكنه مما يسمع به، ويكلمكم و يسوسكم بالحق، ويخبركم بالحوادث والغيوب».

وفى موضع آخر «إن الفار قليط روح الحق الذى يرسله أبى باسمى، هو يعلمكم كل شيء»

وفى موضع آخر «انى سائل له أن يبعث إليكم فار قليطاً آخر يكون معكم إلى الأبد، وهو يعلمكم كل شيء».

وفى موضع آخر «ابن البشر ذاهب والفار قليط من بعده يجىء لكم بالأسرار ويفسر لكم كل شيء، وهو يشهد لى كما شهدت له، فإنى أجيئكم بالأمثال وهو يأتيكم بالتأويل».

تلمتكم بهذا لكى لا تشكوا. أنهم سيخرجونكم من المجامع. بل ستأتى ساعة يظن فيها كل من يقتلكم أنه يقرب لله قربانا. وانما يفعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا أبى ولم يعرفونى. لكنى كلمتكم بهذا حتى اذا جاءت الساعة تذكرون أنى قلت لكم. ولم أخبركم بهذا من قبل لأنى كنت معكم. وأما الآن فانى منطلق الى الذى ارسلنى. وليس احد منكم يسألنى الى أين تنطق. ولكن لأنى كلمتكم بهذا ملأت الكآبة قلوبكم الا أنى أقول لكم الحق: ان فى انطلاقى خيرا لكم لأن أن لم أنطلق لم يأتكم المعزى ولكن اذامضيت أرسلته اليكم. ومتى جاء يبكت العالم على الخطيئة وعلى البر وعلى الدينونة أما على الخطيئة فلأنهم لم يؤمنون بى. واما على البر فلأنى منطلق الى الآب ولا ترونى بعد، وأما على الدينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين.

وان عندى كثيرا أقوله لكم. ولكنكم لا تطيقون حله الآن. ولكن متى جاء روح الحق فهو يرشدكم الى جميع الحق لأنه لا يتكم من عنده، بل يتكلم بكل ما يسمع ويخبركم بما يأتى. هو يمجدنى لأنه يأخذ نما لى ويخبركم » (يوحنا ١٤:١٦ الى ١٤:١٦ ترجمة اليسوعين).

قال أبو محمد بن قتيبة وهذه الأشياء على اختلافها متقاربة، وإنما اختلفت لأن من نقلها عن المسيح صلى الله عليه وسلم فى الإنجيل من الحواريين عدة «والفار قليط» بلغتهم لفظ من ألفاظ الحمد، إما أحمد أو محمد أو محمود أو حامد أو نحو ذلك، وهو فى الإنجيل الحبشى «برنعطيس».

وفى موضع آخر «إن كنتم تحبونى فاحفظوا وصاياى، وأنا أطلب من الأب أن يعطيكم فار قليطاً آخر يثبت معكم إلى الأبد ويتكلم بروح الحق الذى لم يطق العالم أن يقبلوه لأنهم لم يعرفوه ولست أدعكم أيتاماً إنى سآتيكم عن قريب».

وفى موضع آخر «ومن يحبنى يحفظ كلمتى وأبى يحبه وإليه يأتى وعنده يتحد المنزل، كلمتكم بهذا لأنى لست عندكم مقيا، والفار قليط روح الحق الذى يرسله أبى هو يعلمكم كل شيء، وهو يذكركم كل ما قلته لكم، استودعتكم سلامى، لا تقلق قلوبكم ولا تجزع فإنى منطلق وعائد إليكم، لو كنتم تحبونى كنتم تفرحون، فإن ثبت كلامى فيكم كان لكم كل ما تريدون».

وفى موضع آخر «إذا جاء الفار قليط الذى أبى يرسله روح الحق الذى من أبى يشهد لى، قلت لكم حتى إذا كان تؤمنون ولا تشكون فيه».

وفى موضع آخر «إن لى كلاماً كثيراً أريد أن أقوله لكم ولكنكم لاتستطيعون عمله، لكن إذا جاء روح الحق ذاك يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بما يسمع، ويخبركم بكل ما يأتى ويعرفكم جميع ما للأب».

وقال يوحنا قال المسيح: «إن أركون العالم سيأتى وليس له فى شيء».

قال متى (١٧) قال المسيح: «ألم تروا أن الحجر الذى أخره البناؤون صار أساً للزاوية من عند الله، كان هذا وهو عجيب فى أعيننا، ومن أجل ذلك أقول لكم إن ملكوت الله سيأخذ منكم ويدفع إلى أمة أخرى تعطى ثماره، ومن سقط على هذا الحجر ينشدخ، وكل من سقط هو عليه يمحقه».

وقد اختلف في «الفار قليط» في لغتهم فذكروا فيه أقوالا ترجع إلى ثلاثة:

«أحدها» أنه الحامد والحماد أو الحمد كما تقدم، ورجحت طائفة هذا القول، وقال الذي يقوم عليه البرهان في لغتهم أنه الحمد. والدليل

فإذا جاء رب الكرم فماذا يفعل بأولئك العملة؟ فقالوا له: إنه يميت أولئك الأردياء أردا ميتة، ويسلم الكرم الى عملة آخرين يؤدون اليه الثمر في أوانه.

فقال لهم يسوع: أما قرأتم قط في الكتب: أن الحجر الذي رذله البناؤون هو صار رأسا للزاوية؟ من عند الرب كان ذلك وهو عجيب في أعيننا.

لذلك أقول لكم: إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تصنع ثمرة. ومن سقط على هذا الحجر يتهشم. ومن سقط هو عليه يطحنه. فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله عملوا أنه انما يتكلم عنهم. فهموا أن يسكوه ولكنهم خافوا من الجموع لأنه كان يعد عندهم نبيا» (متى ٢١: ٣٤-٤٦)

<sup>(</sup>۱۷) تحدث دانيال النبى فى الاصحاح الثانى والسابع من سفره عن ممالك أربع تقوم على الأرمن وفى نهاية الرابع يظهر نبى و يؤسس مملكة وتظل مملكته الى الابد المملكة الكلدان ٢\_ مملكة الفرس ٣\_ مملكة اليونان ٤\_ مملكة الرومان ففال المسيح بن مربع عليه السلام لبنى أسرائيل «توبوا لانه اقترب ملكوت السموات» الذى تحدث عنه دانيال. ثم ضرب أمثلة له. ومن هذا المثل «الكرامين الأردياء» الذى يهدف الى انتقال الملك والشريعة من بنى اسرائيل الى أمة بنى اسماعيل. وهذا نصه: «اسمعوا مثلا آخر. انسان سيد بيت عرس كرما وحوطه بسياج وحفر فيه معصرة و بنى برجا وسلمه الى عملة وسافر. فلم قرب أوان المثر أرسل عبيده الى العملة ليأخذوا ثمره. فأخذ العملة عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجوا بعضا. فأرسل عبيدا آخرين أكثر من الأولين فصنعوا بهم كذلك.

علیه قول یوشع «من عمل حسنة یکون له فار قلیط جید» أی حمد جید.

و «القول الثانى» وعليه أكثر النصارى أنه المخلص والمسيح نفسه يسمونه المخلص، قالوا وهذه كلمة سريانية ومعناها المخلص، قالوا وهو بالسريانية فاروق فجعل (فارق)، قالوا و (ليط) كلمة تزاد، ومعناها كمعنى قول العرب: رجل هو، وحجر هو، وفرس هو. قالوا فكذلك معنى (ليط) في السريانية.

و(قالت طائفة أخرى من النصارى): معناه بالسريانية «المعزى» (١٨) قالوا وكذلك هو في اللسان اليوناني. ويعترض على هذين القولين بأن المسيح لم يكن لغته سريانية ولايونانية بل عبرانية، وأجيب عن هذا بأنه يتكلم بالعبرانية، والإنجيل إنما نزل باللغة العبرانية وترجم عنه بلغة السريانية والرومية واليونانية وغيرها، وأكثر النصارى على أنه الخلص، والمسيح نفسه يسمونه المخلص، وفي الإنجيل الذي بأيديهم أنه قال: «إنما أتيت لأخلص العالم» والنصارى يقولون في صلاتهم: «لقد ولدت لنا مخلصاً».

<sup>(</sup>۱۸) المعزى ...بضم المم وفتح العين وكسر الزاى مشددة معناها: النائب عن المسيح أو الوكيل وهكذا. وهى ترجمة كلمة «فارقليط» «أو بارقليط» بفتح الفاء أو الباء. وأصل الكلمة «فيرقليط» أو «بيرقليط» بكسر الفاء أو الباء. ومعناها: أحمد صلى الله عليه وسلم. والكلمة العبرانية التى نطقها المسيح هى «بيرقليط» وتترجم فى اللغة اليونانية «بيرقليطوس» ولكن النصارى ... للأسف ... حرفوا نطقها الى «بار قليط» التى تترجم فى اليونانية «بارقليطوس» ثم حذفوها من التراجم الحديثة ووضعوا بدلها «المعزى» ولو علمت أن المعزى موصوف بصفة «روح الحق» أو «روح القدس» لتأكدت أن المعزى اسم لا صفة. ولو علمت أن بارقليطوس تكتب فى اليونانى بحرف السين لتأكدت أن المعزى اسم لا صفة. لأن حرف السين فى اليونانى لا يضاف الا الى الأساء. ولو علمت أن حروف المد من ألف أو ياء أو واو لا وجود لها فى اللغة العبرانية قبل القرن الخامس الميلادى لعلمت أن شكل كلمة بيرقليط هو نفسه شكل بارقليط.

ولما لم يمكن النصارى إنكار هذه النصوص حرفوها أنواعاً من التحريف (١٩)، فنهم من قال: هو روح نزلت على الحواريين، ومنهم من قال: هو ألسن نارية نزلت من الساء على التلاميذ ففعلوا بها الآيات والعجائب، ومنهم من يزعم أنه المسيح نفسه لكونه جاء بعد الصلب بأربعين يوماً وكونه قام من قبره، ومنهم من قال لا يعرف ما المراد بهذا الفار قليط ولا يتحقق لنا معناه.

ومن تأمل الفاظ الأنجيل وسياقها علم أن تفسيره بالروح باطل، وأبط منه تفسيره بالألسن النارية، وأبطل منها تفسيره بالمسيح، فإن روح القدس مازالت تنزل على الأنبياء والصالحين (٢٠) قبل المسيح وبعده وليست موصوفة بهذه الصفات وقد قال تعالى: ﴿ لَا يَحِدُ قُومًا وَبِعده وليست موصوفة بهذه الصفات وقد قال تعالى: ﴿ لَا يَحِدُ فَومًا وَبِعده وليست موصوفة بهذه الصفات وقد قال تعالى: ﴿ لَا يَحِدُ مُ مَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَرَسُولُه وَلَوْ كَانُواْ وَابّاء هُمْ أَوْ أَبْنَا وَهُمُ وَوَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه والله والله مازلت تنافح عن نبيه »، وإذا كان كذلك ولم يسم أحد هذه الروح فار قليطاً علم أن الفار قليط أمر غير هذا .

<sup>(</sup>۱۹) فى الأصحاح الثانى من سفر أعمال الرسل هكذا: «ولما حل يوم الخمسين كانوا كلهم معا فى مكان واحد. فحدث بغتة صوت من الساء كصوت ريح شديدة تعصف وملأ كل البيت الذى كانوا جالسين فيه. وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، فاستقرت على كل واحد منهم، فامتلأوا كلهم بالروح القدس. وطفقوا يتكلمون بلغات أخرى كما أتاهم الروح أن ينطقوا» (أعمال ٢: ١-٤).

والنصارى كلهم سلاكها قال المؤلف وتفقون على أن المغزى الروح القدس هو الذى نزل في عيد الخمسين عيد الحصاد وبلبل السنة التلاميذ والمعزى الروح القدس هو الله نفسه عند الأرثوذكس الا في مجمع القسطنطينية سنة ٣٨١ ميلادية.

<sup>(</sup>٢٠) انظر فصل أقنوم الروح القدر ن كتابنا «أقانيم النصارى» نشر دار الأنصار بمصر.

<sup>(</sup>٢١) آخر سورة المجادلة.

و «أيضاً » فمثل هذه الروح مازالت يؤيد بها الأنبياء والصالحون وما بشر به المسيح ووعد به أمر عظيم يأتى بعده أعظم من هذا.

و «أيضاً » فإنه وصف الفار قليط بصفات لا تناسب هذا الروح وإنما تناسب رجلا يأتى بعده نظيراً له ، فإنه قال: «إن كنتم تحبونى فاحفظوا وصاياى وأنا أطلب من الأب أن يعطيكم فار قليطاً آخر يثبت معكم إلى الأبد » ، فقوله «فار قليطاً آخر» دل على أنه ثان لأول كان قبله ، وأنه لم يكن معهم في حياة المسيح وإنما يكون بعد ذهابه وتوليه عنهم .

و «أيضاً » فإنه قال: «يثبت معكم إلى الأبد» وهذا إنما يكون لما يدوم ويبقى معهم إلى آخر الدهر ومعلوم أنه لم يرد بقاء ذاته فعلم أنه بقاء شرعه وأمره، والفار قليط الأول لم يثبت معهم شرعه ودينه إلى الأبد، وهذا يبين أن الثانى صاحب شرع لاينسخ بل يبقى إلى الأبد بخلاف، الأول، وهذا إنما ينطبق على محمد صلى الله عليه وسلم.

و «أيضاً » فانه أخبر أن هذا الفار قليط الذى أخبر به ويشهد له ويعلمهم كل شيء وأنه يذكر لهم كل ما قال المسيح وأنه يوبخ العالم على خطيئته فقال: «والفار قليط الذى يرسله أبى هو يعلمكم كل شيء وهو يذكركم كل ما قلت لكم »، وقال إذا جاء الفار قليط الذى أبى يرسله هو يشهد أنى قلت لكم هذا حتى إذا كان تؤمنون به، ولا تشكوا فيه، وقال إن خيراً لكم أن أنطلق إلى أبى، إن لم أذهب لم يأتكم الفار قليط، فإذا انطلقت أرسلته إليكم، فهو يوبخ العالم على يأتكم الفار قليط، فإذا انطلقت أريد أن أقول لكم ولكنكم لا تستطيعون الخطيئة، فإن لى كلاماً كثيراً أريد أن أقول لكم ولكنكم لا تستطيعون حمله لكن إذا جاء روح الحق ذاك الذى يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه ليس ينطق من عند نفسه بل يتكلم بما يسمع ويخبركم بكل ما يأتى ويعرفكم جميع ما للأب».

فهذه الصفات والنعوت التى تلقوها عن المسيح لا تنطبق على أمر معنوى فى قلب بعض الناس لا يراه أحد ولا يسمع كلامه. وإنما تنطبق على من يراه الناس ويسمعون كلامه، فيشهد للمسيح، ويعلمهم كل شيء، ويذكرهم بكل ما قال لهم المسيح، ويوبخ العالم على الخطيئة، ويرشد الناس إلى جميع الحق، ولا ينطق من عنده بل يتكلم بما يسمع، ويخبرهم بكل ما يأتى، ويعرفهم جميع ما لرب العالمين وهذا لا يكون ملكا لا يراه أحد ولا يكون هدى وعلماً فى قلب بعض الناس. ولا يكون إلا إنساناً عظيم القدر يخاطب بما أخبر به المسيح، وهذا لا يكون على ما لا يشراً رسولاً، بل يكون أعظم من المسيح، فإن المسيح أخبر أنه يقدر على ما لا يقدر عليه المسيح، ويعلم ما لا يعلمه المسيح، ويخبر بكل ما يأتى وبما يستحقه الرب حيث قال: «إن لى كلاماً كثيراً أريد أن يأتى وبما يستحقه الرب حيث قال: «إن لى كلاماً كثيراً أريد أن يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بما يسمع يوغبركم بكل ما يأتى، ويعرفكم جميع ما للأب».

فلا يستريب عاقل أن هذه الصفات لا تنطبق إلا على محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الإخبار عن الله بما هو متصف به من الصفات وعن ملائكته وعن ملكوته وعا أعده في الجنة لأوليائه وفي النار لأعدائه أمر لا تحتمل عقول أكثر الناس معرفته على التفصيل، قال على رضى الله عنه: «حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتر يدون أن يكذب الله ورسوله»، وقال ابن مسعود: «ما من رجل يحدث قوماً بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم»، وسأل رجل ابن عباس عن قوله تعالى: ﴿ الّذِي خَلَقُ سَبَّع سَمَوْتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ابن عباس عن قوله تعالى: ﴿ الّذِي خَلَقُ سَبَّع سَمَوْتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ابن متفسيرها لكفرت بها وكفرك بها تكذيب بها .

<sup>(</sup>٢٢) آخر سورة الطلاق.

فقال لهم المسيح: «إن لى كلاماً كثيراً أريد أن أقوله لكم ولكنكم لا تستطيعون حمله » وهو الصادق المصدوق فى هذا ، ولهذا ليس فى الإنجيل من صفات الله تعالى وصفات ملكوته وصفات اليوم الآخر إلا أمور مجملة ، وكذلك التوراة ليس فيها من ذكر اليوم الآخر إلا أمور مجملة ، مع أن موسى صلى الله عليه وسلم كان قد سهل الأمر للمسيح (٢٣) ، ومع هذا فقد قال لهم المسيح : «إن لى كلاماً كثيراً أريد أن أقوله لكم ولكنكم لا تستطيعون حمله » .

ثم قال: «ولكن إذا جاء روح الحق فذاك الذى يرشدكم إلى جميع الحق، وإنه يخبركم بكل ما يأتى، وبجميع ما للرب»، فدل هذا على أن «الفار قليط» هو الذى يفعل هذا دون المسيح، وكذلك كان، فإن محمداً صلى الله عليه وسلم أرشد الناس إلى جميع الحق حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة؛ ولهذا كان خاتم الأنبياء فإنه لم يبق نبى يأتى بعده غيره، وأخبر محمد صلى الله عليه وسلم بكل ما يأتى من أشراط الساعة والقيامة والحساب والصراط ووزن الأعمال، والجنة وأنواع نعيمها، والنار وأنواع عذابها، ولهذا كان في القرآن تفصيل أمر الآخرة وذكر الجنة والنار وما يأتى أمور كثيرة لا توجد لا في التوراة ولا في الإنجيل، وذلك تصديق قول المسيح أنه يخبر بكل ما يأتى، وذلك يضمن صدق المسيح وصدق محمد صلى الله عليه وسلم.

يتضمن صدق المسيح وصدق محمد صلى الله عليه وسلم .

وهذا معنى قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ إِذَا قِيلَ لَمُمْ لَا إِلَهُ إِلَّاللَّهُ

يَسْتَكْبِرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ أَمِنًا لَنَارِكُواْ وَالْمَتِنَا لِشَاعِرِ عَجْنُونِ ﴿ بَلْ جَآءَ بِالْحَتِي وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (٢٠) أى مجيئه تصديق للرسل قبله ، فإنهم أخبروا بمجيئه فجاء المُرْسَلِينَ ﴾ (٢٠)

<sup>(</sup>٢٣) ليس في التوراة نبوءة واحدة تشير الى المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. وكل نبوءات التوراة تشير الى محمد رسول الله عليه السلام. وأول من نادى بتطبيق تبوءات التوراة على المسيح عيسى هو بولس وذلك ليقصر النبوة والكتاب على بنى اسرائيل الى الأند. و يشكك الناس في النبى محمد اذا ظهر.

<sup>(</sup>٢٤) الصافات ٥٥ وما بعدها.

كما أخبروا به، فتضمن مجيئه تصديقهم، ثم شهد هو بصدقهم فصدقهم بقوله ومجيئه، ومحمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله بين يدى الساعة كما قال: «بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى» وكان إذا ذكر الساعة علا صوته واحمر وجهه واشتد غضبه، وقال: «أنا النذير العريان»، فأخبر من الأمور التى تأتى فى المستقبل بما لم يأت به نبى من الأنبياء كما نعته به المسيح حيث قال: إنه يخبركم بكل ما يأتى» ولا يوجد مثل هذا أصلا عن أحد من الأنبياء قبل محمد صلى يأتى» ولا يوجد مثل هذا أصلا عن أحد من الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن يوجد عن شيء نزل على قلب بعض الحواريين.

و «أيضاً » فإنه قال: «ويعرفكم جميع ما للرب» فبين أنه يعرف الناس جميع ما لله ، وذلك يتناول ما لله من الأسهاء والصفات وما له من الحقوق وما يجب من الإيمان به وملائكته وكتبه ورسله بحيث يكون يأتى به جامعاً لما يستحقه الرب، وهذا لم يأت به غير محمد صلى الله عليه وسلم فإنه تضمن ما جاء به من الكتاب والحكمة .. هذا كله .

و «أيضاً » فإن المسيح قال: «إذا جاء الفار قليط الذي يرسله أبي فهو يشهد لي، قلت لكم هذا حتى إذا كال تؤمنوا به، فأخبر أنه شهد له، وهذه صفة نبى بشر به المسيح ويشهد للمسيح، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَى ابْنُ مَرِّمَ يَلْبَنِيَ إِسِّرَ وَيِلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُم مُصَدِّفًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنْ التَّورَيْةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي الشَّهُ وَالْمَا لَهُ إِلَيْكُم مُصَدِّفًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنْ التَّورَيْةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي الشَّهُ وَاللهِ اللهِ (٢٠).

وأخبر أنه يوبخ العالم على الخطيئة وهذا يستحيل حمله على معنى يقوم بقلب الحواريين فإنهم آمنوا به وشهدوا له قبل ذهابه فكيف يقول إذا جاء فإنه يشهد لى ويوصيهم بالإيمان به؟ أفترى الحواريين لم يكونوا مؤمنين بالمسيح فهذا من أعظم جهل النصارى وضلالهم.

<sup>(</sup>٢٥) سورة الصف، آية ٦.

و ﴿ أَيضاً ﴾ فإنه لم يوجد أحد وبخ جميع العالم على الخطيئة إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أنذر جميع العالم من أصناف الناس ووبخهم على الخطيئة من الكفر والفسوق والعصيان ولم يقتصر على مجرد الأمر والنهى بل وبخهم وفزعهم وتهددهم.. «وأيضا» فإنه أخبر أنه «ليس ينطق من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع ». وهذا إخبار بأن كل ما يتكلم به فهو وحي يسمعه ليس هو شيئاً تعلمه من الناس أو عرفه باستنباط، وهذه خاصة محمد صلى الله عليه وسلم، وأما المسيح فكان عنده علم بما جاء به موسى قبله يشاركه به أهل الكتاب تلقاه عمن قبله، ثم جاءه وحبى خاص من الله فوق ما كان عنده، قال تعالى: ﴿ وَيُعَلِّمُ ٱلْكِنَابُ وَٱلْحِكُمَةُ وَالتَّوْرَانَةُ وَٱلْإِنجِيلَ ﴾ (٢١) فأخبر سبحانه أنه يعلمه التوراة التي تعلمها بنو إسرائيل؛ وزاده تعليم الإنجيل الذي اختص به، والكتاب الذي هو الكتابة (٢٧) ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم قبل الوحى شيئاً البتة، كما قال تعالى: ﴿ وَكَذَاكَ أُوحَيِنَآ إِلَيْكَ رُوكًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَنْ وَلَا ٱلْإِيمَانُ ﴾ (٢٠)، وقال تعالى: ﴿ نَحْنُ نَهُ شُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنْذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَلَيْن الْغَنْفِلِينَ ﴾ (٢١)، فلم يكن صلى الله عليه وسلم ينطق من تلقاء نفسه بل إنما كَانْ ينطق بالوحى كما قال تعالى: ﴿ وَمَا يَسْطِقُ عَنِ ٱلْمُوَى ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَى ﴾ (٣٠)، أي ما نطقه إلا وحيى يوحى، وهذا مطابق لقول المسيح إنه لايتكلم من تلقاء نفسه بل إنما يتكلم بما يوحى إليه، الله

<sup>(</sup>۲٦) آل عمران ٤٨.

<sup>(</sup>۲۷) الانجيل لفظ يونانى هو البشرى المفرحة بمجىء نبى الاسلام. وفيه تفسير لنبوءات التوراة عن نبى الاسلام ووصايا وارشادات للسلوك الحميد. والتوراة لفظ عبرى المراد مه كتاب التعليم والاحكام. والكتاب هو التوراة والحكمة فهم المراد من نصوص الشريعة كما أراد الله من النص. وليس العطف للمخايرة، بل لزيادة البيان والايضاح.

<sup>(</sup>۲۸) الشوری ۵۲ . (۲۹) یوسف ۳ .

<sup>(</sup>٣٠) النجم الآية ٣ وما بعدها.

تعالى أمره أن يبلغ ما أنزل إليه، وضمن له العصمة في تبليغ رسالاته، فلهذا أرشد الناس إلى جميع الحق وألقى للناس ما لم يمكن غيره من الأنبياء القاه خوفاً أن يقتله قومه، وقد أخبر المسيح بأنه لم يذكر لهم جميع ما عنده، وأنهم لا يطيقون حمله وهم معترفون بأنه كان يخاف منهم إذا أخبرهم بحقائق الأمور، ومحمد صلى الله عليه وسلم أيده الله سبحانه تأييداً لم يؤيده لغيره ؛ فعصمه من الناس حتى لم يخف من شيء يقوله ، وأعطاه من البيان والعلم ما لم يؤته غيره، وأيد أمته تأييداً أطاقت به حمل ما ألقاه إليهم، فلم يكونوا كأهل التوراة الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، ولا كأهل الإنجيل الذين قال لهم المسيح: «إن لي كلاماً كشيراً أريد أن أقوله لكم ولكن لا تستطيعون حمله».. ولا ريب أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكمل عقولا وأعظم إيماناً وأتم تصديقاً وجهاداً، ولهذا كانت علومهم وأعمالهم القلبية وإيمانهم أعظم، وكانت العبادات البدنية لغيرهم أعظم.. «وأيضاً» فإنه أخبر عن الفار قليط أنه سيشهد له ، وأنه يعلمهم كل شيء ، وأنه يذكرهم كل ما قال المسيح ، ومعلوم أن هذه الشهادة لا تكون إلا إذا شهد له شهادة يسمعها الناس لا تكون هذه الشهادة في قلب طائفة قليلة، ولم يشهد أحد للمسيح شهادة سمعها عامة الناس إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أظهر أمر المسيح وشهد له بالحق حتى سمع شهادته له عامة أهل الأرض، وعلموا أنه صدق المسيح ونزهه عها افترته عليه الهود وما غلت فيه النصارى، فهو الذي شهد له بالحق.

ولهذا لما سمع النجاشي من الصحابة ما شهد به محمد صلى الله عليه وسلم للمسيح قال لهم بمازاد عيسى على ما قلتم هذا العود، وجعل الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم ﴿ مُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ (٣١) شهدوا عليهم

<sup>(</sup>٣١) البقرة ١٤٣.

بما علموا من الحق، إذ كانوا وسطاً عدولا لا يشهدون بباطل، فإن الشاهد لا يكون إلا عدلا، بخلاف من جار في شهادته فزاد على الحق أو نقص منه كشهادة اليهود للنصارى في المسيح (٣٢).

و «أيضاً » فإن معنى الفار قليط إن كان هو الحامد أو الحماد أو المحمود أو الحمد، فهذا الوصف ظاهر في محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه وأمته الحمَّادون الذين يحمدون الله على كل حال، وهو صاحب لواء الحمد، والحمد مفتاح خطبته ومفتاح صلاته، ولما كَان حَمَّاداً سمى بمثل وصفه فهو محمد على وزن: مكرم ومعظم ومقدس، وهو الذى يحمد أكثر مما يحمد غيره ويستحق ذلك، فلما كان حماداً لله كان محمداً، وفي شعر حسان:

أغر عليه للنبوة خاتم من الله ميمون يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد

إذا قال في الخمس المؤذن أشهد

وأما «أحمد» فهو أفعل التفضيل، أي هو أحمد من غيره أي أحق بأن يكون محموداً اكثر من غيره، يقال: هذا أحمد من هذا، أى هذا أحق بأن يحمده من هذا، فيكون تفضيل على غيره في كونه محموداً.

ومن الناس من يقول: معناه أنه أكثر حمداً لله من غيره، وعلى هذا فيكون بمعنى الحامد والحماد، وعلى الأول بمعنى المحمود.

وإن كان الفار قليط معنى الحمد فهو تسمية بالمصدر مبالغة في كثرة الحمد، كما يقال: رجل عدل ورضا ونظائر ذلك، وبهذا يظهر سر ما أخبر به القرآن عن المسيح من قوله (ومبشراً برسول يأتى من بعدى اسمه

<sup>(</sup>٣٢) المؤلف يفهم أن عن المسيح عيسى نبوءات في التوراة وقد كتمها اليهود. وليس كذلك.

أحمد) (٣٣) فإن هذا هو معنى الفار قليط كما تقدم، وفي التوراة ما ترجمته بالعربية: «وأما في إسماعيل فقد قبلت دعاك ها أنا قد باركت فيه وأثمره وأكبره بماد ماد» (٣٤) هكذا هذه اللفظة «بماد ماد»، وقد اختلف فيها علماء أهل الكتاب فطائفة يقولون معناها (جداً جداً) أي (كثيراً كثيراً) فإن كان هذا معناها فهو بشارة بمن عظم من بنيه كثيراً كثيراً، ومعلوم أنه لم يعظم من بنيه أكثر مما عظم من محمد صلى الله عليه وسلم.

وقالت طائفة أخرى: بل هى صريح اسم (محمد)، قالوا ويدل عليه أن الفاظ العبرانية قريبة من ألفاظ العربية فهى أقرب اللغات إلى العربية، فإنهم يقولون لاسماعيل شماعيل وسمعتك شمعتينى، وإياه أوثو، وقدسك قد شيخا، وأنت أنا، وإسرائيل سيرائيل، فتأمل قوله فى التوراة «قدس لى خل بخور خل ريخم بنى سرائيل باذام و يبيمالى»، معناه: «قدس لى كل بكر كل أول مولود رحم فى بنى إسرائيل من إنسان إلى بهمية لى» (٣٥)، وتأمل قوله: «نابى أقيم لاهيم تقارب أخيهم كانوا أخا ايلاؤه شماعون» فإن معناه: «نبياً أقيم لهم من وسط

رسم) الآية السادسة من سورة الصف وأحمد هي «بيركليت» أو بيرقليط أو القلط .

ورميس كلمة «بماد ماد» تترجم في اللغة العربية «حدا جدا» وقال علماء من اللهود الذين أسلموا إن «بماد ماد» وتنطق «بمود مود» أسم (محمد) بحساب الجمل بيضم الجيم وتشديد الميم مفتوحة فإن الباء اثنان والميم أربعون والألف واحد والدال أربعة والميم الثانية أربعون والالف واحد والدال أربعة. فالجموع. اثنان وتسعون. ومحمد. الميم أربعون والحاء ثمانية والميم أربعون والدال أربعة. فالجموع: أثنان وتسعون. (انظر كتابنا: نبوءة محمد في الكتاب المقدس للسر دار الفكر العربي بمصر وانظر كتاب: الاعلام بما في دين النصاري من الفساد والاوهام واظهار محاسن دين الاسلام وإثبات نبوة نبيينا محمد عليه الصلاة والسلام تأليف الامام القرطبي. وانظر كتاب: اظهار الحق تأليف رحمت الله المندي).

<sup>(</sup>٣٥) أول الاصحابح الثالث عشر من سفر الخروج.

إخوتهم مثلك به يؤمنون » (٣٦)، وكذلك قوله: «أنتم عابر تم بعيولى الجيخيم بنوا عيصاه»، معناه: «أنتم عابرون في تخم اخوتكم بني العيص » (٣٧).

ونظائر ذلك أكثر من أن تذكر، فإذا أخذت لفظة «بماد ماد» وجدتها أقرب شيء إلى لفظة محمد، وإذا أردت تحقيق ذلك فطابق بين ألفاظ العبرانية والعربية، وكذلك يقولون: «اصبوع أو لوهم هوم»، أى أصبع الله كتب له بها التوراة، ويدل على ذلك أداة الباء في قوله: «بماد ماد»، ولا يقال أعظمه بجداً جداً، بخلاف أعظمه بمحمد. وكذلك هو فإنه عظم به وازداد به شرفاً إلى شرفه؛ بل تعظيمه؛ بمحمد ابنه صلى الله عليه وسلم فوق تعظيم كل والد بولده العظيم القدر، فالله سبحانه كبره بمحمد صلى الله عليه وسلم.

وعلى التقديرين فالنص من أظهر البشارات به، أما على هذا التفسير فظاهر جداً، وأما على التفسير الأول فإنما كبر اسمعيل وعظم على اسحق جداً جداً بابنه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا طابقت بين معنى «الفار قليط» ومعنى «بمود مود» ـ التى تكتب بماد ماد ومعنى «محمد، وأحمد» ونظرت إلى خصال الحمد التى فيه وتسمية أمته بالحمنادين وافتتاح كتابه بالحمد وافتتاح الصلاة بالحمد وختم الركعة بالحمد وكثرة خصال الحمد التى فيه وفي أمته وفي دينه وفي كتابه وعرفت ما خلص به العالم من أنواع الشرك والكفر والخطايا والبدع والقول على الله بلا علم وما أعز الله به الحق وأهله وقع به الباطل وحزبه تيقنت أنه الفار قليط بالاعتبارات كلها.

<sup>(</sup>٣٦) الاصحاح الثامن عشر من سفر التثنية.

<sup>(</sup>٣٧) الاصحاح الثانى من سفر التثنية الآية الرابعة «أنتم مارون بنخم اخوتكم بنى عيسو الساكنين في سعير».

فن هذا الذي هو «روح الحق الذي لايتكلم إلا بما يوحي إليه »؟! ومن هو العاقب للمسيح والشاهد لما جاء به والمصدق له بمجيئه؟! ومن الذي اخبرنا بالحوادث في الأزمنة المستقبلة كخروج الدجال وظهور الدابة وطلوع الشمس من مغربها وخروج يأجوج ومأجوج ونزول المسيح بن مريم وظهور النار التي تحشر الناس وأضعاف أضعاف ذلك من الغيوب التى قبل يوم القيامة والغيوب الواقعة من الصراط والميزان والحساب وأخذ الكتب بالأيمان والشمايل وتفاصيل ما في الجنة والنار ما لم يذكر في التوراة والإنجيل غير محمد صلى الله عليه وسلم؟! ومن الذي وبخ العالم على الخطايا سواه؟! ومن الذي عرف الأمة ما ينبغى لله حق التعريف غيره؟! ومن الذي تكلم في هذا الباب بما لم يطق أكثر العالم أن يقبلوه غيره حتى عجزت عنه عقول كثير ممن صدقه وآمن به فساموه أنواع التحريف والتأويل لعجز عقولهم عن حمله كما قال أخوه المسيح صلوات الله عليها وسلامه ؟! ومن الذي أرسل إلى جميع الخلق بالحق قولا وعملا واعتقاداً في معرفة الله وأسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله وقضائه وقدره وغيره ؟! ومن هو «اركون العالم» الذي أتى بعد المسيح غيره ؟ «وأركون العالم» (٣٨) هو عظيم العالم وكبير (٣٨) أركون العالم: هو الشيطان الرجيم. والأركون هو الرئيس \_ والمؤلف فهم أن

<sup>(</sup>٣٨) أركون العالم: هو الشيطان الرجيم. والأركون هو الرئيس والمؤلف فهم ان الركون العالم هو محمد صلى الله عليه وسلم وليس الامر كما فهم أن عبارة المسيح هكذا: «والآن قلت لكم قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون. لا أكلمكم أيضا كلاما كثيرا لأن رئيس هذا العالم يأتى وليس له فى شىء » (يوحنا ١٤: ٢٩-٣٠) يريد المسيح أن يقول: قلت لكم ان عمدا سيأتى وقد نبهتكم على مجيئه من قبل مجيئه لتؤمنوا به اذا جاء وتتبعوا رسالته. ولن أتحدث كثيرا. لأن الشيطان سيأتى للاضلال وصد الناس عنه. واذا أتى للاضلال والصد لن تكون على لائمة فى تقصير فى التنبيه. لأنى قد نبهت. وكل انسان سيتحمل مسئولية عمله. وقد فسر النصارى كلهم رئيس هذا العالم بالشيطان الرجيم، ونص عبارة الآباء اليسوعيين: «الشيطان الذى هو رئيس هذا العالم سيخزيه ويدينه» كما قال: «وأما على الدينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين» (يوحنا ١٦: ١١) انظر حواش على الكتاب المقدس للآباء اليسوعيين المجلد الثالث.

العالم وتأمل قول المسيح في هذه البشارة التي لا ينكرونها: «إن اركون العالم سيأتي وليس لي من الأمر شيء» كيف؟ وهي شاهدة بنبوة المسيح ونبوة محمد معاً فإنه لما جاء صار الأمر له دون المسيح. فوجب على العالم كلهم طاعته والانقياد لأمره وصار الأمر له حقيقة.

ولم يبق بأيدى النصارى إلا دين باطله أضعاف أضعاف حقه، وحقه منسوخ بما بعث الله به عمداً صلى الله عليه وسلم، فطابق قول المسيح قول أخيه عمد صلى الله عليه وسلم: «ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلا وإماماً مقسطاً فيحكم بكتاب ربكم»، وقوله فى اللفظ الآخر: «يأتيكم بكتاب ربكم»، فطابق قول الرسولين الكريمين وبشر الأول بالثانى وصدق الثانى بالأول.

وتأمل قوله في البشارة الأخرى، ألم تر إلى الحجر الذي أخره البناؤون صار أساً للزاوية»؟ كيف تجده مطابقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بني داراً فأكملها وأتمها إلا موضع لبنة منها، فجعل الناس يطوفون بها و يعجبون منها، و يقولون هلاً وضعت تلك اللبنة؟ فكنت أنا تلك اللبنة».

<sup>(</sup>۳۹) الأنبياء ١٠٥. (٤٠) النور ٥٥.

للواقع من كل وجه ولقوله تعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَبِيَنَا لِكُلِّ مُعَالِي : ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَبِيَنَا لِكُلِّ مُعَالِي : ﴿ مَا كَانَ حَدِيثُ اللَّهِ مَا كَانَ حَدِيثُ اللَّهِ مَا كَانَ حَدِيثُ اللَّهِ مَا كَانَ مَدِيثُ اللَّهِ مَا كَانَ مَدِيثُ اللَّهِ مَا كَانَ مَدِيثُ اللَّهِ مَا كَانَ مَدِيثُ اللَّهِ مَنْ وَلَا كُلِّ مَنْ وَوَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ (١٠)؟

وإذا تأملت التوراة والإنجيل والكتب وتأملت القرآن وجدته كالتفصيل لمجملها والتأويل لأمثالها والشرح لرموزها، وهذا حقيقة قول المسيح: «أجيئكم بالأمثال ويجيئكم بالتأويل، ويفسر لكم كل شيء»، وإذا تأملت قوله: (وكل شيء عده الله لكم به) وتفاصيل ما أخبر به من الجنة والنار والثواب والعقاب تيقنت صدق الرسولين الكريمين، ومطابقة الاخبار المفصلة من محمد صلى الله عليه وسلم للخبر المجمل من أخيه المسيح.

وتأمل قوله في الفار قليط: «وهو يشهد لي كها شهدت له» كيف تجده منطبقاً على محمد بن عبد الله، وكيف تجده شاهداً بصدق الرسولين، وكيف تجده صريحاً في رجل يأتي بعد المسيح يشهد له بأنه عبد الله ورسوله كها شهد له المسيح ؟! فلقد أذّن المسيح بنبوة محمد صلوات الله وسلامه عليها أذاناً لم يؤذنه نبى قبله، وأعلن بتكبير ربه أنى تكون له صاحبة أو ولد؟ ثم رفع صوته بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحداً أحداً فرداً صمداً لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، ثم أعلن بشهادة أن محمداً عبده ورسوله الشاهد له بنبوته المؤيد بروح الحق الذي لا يقول من تلقاء نفسه بل يتكلم بما يوحى إليه ويعلمهم كل شيء ويخبرهم ما أعد الله لهم، ثم رفع صوته بحى على المفلاح باتباعه والإيمان به وتصديقه وأنه ليس له من الأمر معه شيء، وختم التأذين بأن ملكوت الله سيؤخذ نمن كذبه و يدفع إلى أتباعه والمؤمنين به، فهلك من هلك عن بينة وعاش من عاش عن بينة والمؤمنين به، فهلك من هلك عن بينة وعاش من عاش عن بينة فاستجاب أتباع المسيح حقا لهذا التأذين، وأباه الكافرون والجاحدون،

<sup>(</sup>٤١) النحل ٨٩. (٤٢) آخر يوسف.

فقال تعالى: ﴿ إِنِّ مُتَوَقِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ اللَّهُ مَا كُنتُمْ فِيهِ اللَّهُ مَا إِلَّهُ مَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ اللَّهُ مَا كُنتُمْ فِيهِ اللَّهُ مَا إِلَى مَا إِلَى اللَّهُ مَا إِلَى مَا إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ مَا إِلَى اللَّهُ مَا إِلَى اللَّهُ مَا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا إِلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا إِلَيْ اللَّهُ مَا إِلَيْ اللَّهُ مَا إِلَى اللَّهُ مَا إِلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا إِلَيْ اللَّهُ مِنْ إِلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا إِلَيْ اللَّهُ مَا إِلَيْ اللَّهُ مِنْ إِلَيْ اللَّهُ مَا إِلَا اللَّهُ مَا أَنْ مَا أَمْ مَا أَمْ مَا أَمْ مَا أَمْ مَا أَمْ مَا أَمْ مُنْ أَمْ أَلَّهُ مَا أَمْ مُنْ إِلَّا اللَّهُ مَا أَمْ مَا أَمْ مَا أَمْ مُنْ أَلَّا لَهُ اللَّهُ مِنْ إِلَّا لَهُ مَلَّا مُعْمَالًا مُنْ أَمْ مُنْ إِلَيْ مَا مُؤْمِنَ اللَّهُ مَا إِلَّا لَهُ مَا إِلَيْ اللَّهُ مِنْ إِلَيْ اللَّهُ مِنْ إِلَّا اللَّهُ مِنْ إِلَّا اللَّهُ مُلَّا أَمْ مُنْ إِلَّا لَهُ مَا أَمْ إِلَّا لَهُ مَا أَمْ مُنْ إِلَّا لَهُ مَا أَمْ مُنْ أَمُ مُنْ إِلَّا مُعْمَالًا مُعْمَ

وهذه بشارة بأن المسلمين لا يزالون فوق النصارى إلى يوم القيامة فإن المسلمين هم أتباع المرسلين في الحقيقة وأتباع جميع الأنبياء لا أعداؤه، وأعداؤه عباد الصليب الذين رضوا أن يكون إلها مصفوعاً مصلوباً مقتولا ولم يرضوا أن يكون نبياً عبداً لله وجيها عنده مقرباً لديه، فهؤلاء أعداؤه حقاً والمسلمون أتباعه حقاً.

والمقصود أن بشارة المسيح بالنبى صلى الله عليه وسلم فوق كل بشارة لما كان أقرب الأنبياء إليه وأولاهم به وليس بينه وبينه نبى.

وتأمل قول المسيح: «إن اركون العالم سيأتى» واركون العالم هو سيد العالم وعظيمه. ومن الذى ساد العالم وأطاعه العالم بعد المسيح غير النبى صلى الله عليه وسلم؟! وتأمل قول النبى صلى الله عليه وسلم وقد سئل ما أول أمرك قال: «أنا دعوة أبى إبراهيم، وبشرى عيسى».

وطابق بين هذا وبين هذه البشارات التى ذكرها المسيح، فمن الذى ساد العالم باطناً وظاهراً وانقادت له القلوب والأجساد وأطيع فى السر والعلانية فى محياه وبعد مماته فى جميع الأعصار، وأفضل الأقاليم والأمصار، وسارت دعوته مسير الشمس، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار، وخرت لجميئه الأمم على الأذقان، وبطلت به عبادة الأوثان، وقامت به دعوة الرحمن، واضمحلت به دعوة الشيطان، وأذل الكافرين والجاحدين، وأعز المؤمنين وجاء بالحق وصدق المرسلين، حتى أعلن بالتوحيد على رؤوس الأشهاد، وعبد الله وحده لا شريك له فى كل حاضر وباد، وامتلأت به الأرض تحميداً وتكبيراً لله وتهليلا، وتسبيحاً، واكتست به بعد الظلم والظلام عدلا ونوراً؟

<sup>(</sup>٤٣) آل عمران ٥٥.

وطابق بين قول المسيح: «ان اركون العالم سيأتيكم» وقول أخيه محمد صلى الله عليه وسلم: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر، آدم فمن دونه تحت لوائى، وانا خطيب الأنبياء إذا وفدوا وإمامهم إذا اجتمعوا ومبشرهم إذا أيسوا، لواء الحمد بيدى، وانا أكرم ولد آدم على ربى».

وفى قول المسيح فى هذه البشارة «وليس لى من الأمر شىء» إشارة إلى التوحيد وأن الأمر كلة لله ، فتضمنت هذه البشارة أصلى الدين: إثبات التوحيد ، وإثبات النبوة وهذا الذى قاله المسيح مطابق لما جاء به أخوه محمد بن عبد الله عن ربه من قوله له: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ مَنَى أَ ﴾ ( أن ) فمن تأمل حال الرسولين الكريمين ودعوتها وجدهما متوافقين متطابقين حذو القذة بالقذة ، وأنه لا يمكن التصديق بأحدهما مع التكذيب بالآخر البتة ، وأن المكذب بمحمد صلى الله عليه وسلم أشد تكذيباً للمسيح الذى هو المسيح بن مريم عبد الله ورسوله ؛ وإن آمن رسالته الأولى: «أحبابى إياكم أن تؤمنوا بكل روح ، لكن ميزوا الأرواح التى من عند الله من غيرها واعلموا أن كل روح تؤمن بأن يسوع المسيح قد جاء وكان جسدانياً فهى من عند الله وكل روح لا تيمن بأن المسيح قد جاء وكان جسدانياً فهى من عند الله بل من المسيح الذى هو الآن فى العالم » ( أن ) .

فالمسلمون يبؤمنون بالمسيح الصادق الذى جاء من عند الله بالهدى ودين الحق الذى هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول؛ والنصارى إنما تؤمن بمسيح دعا إلى عبادة نفسه وأمه وأنه ثالث ثلاثة وأنه الله وابن الله، وهذا هو اخو المسيح الكذاب لو كان له

<sup>(</sup>٤٤) آل عمران ١٢٨.

<sup>(</sup>٥٤) النص في الاصحاح الرابع من رسالة يوحنا الأولى الآية الأولى وما بعدها. وفي الأصل: يوحنا في كتاب اخبار الحواريين وهو: يسمونه أفراكيس.

وجود، فإن المسيح الكذاب يزعجم أنه الله، والنصارى فى الحقيقة أتباع هذا المسيح، كما أن اليهود إنما ينتظرون خروجه، وهم يزعمون أنهم ينتظرون النبى الذى بشروا به، فعوضهم الشيطان بعد مجيئه من الإيمان به انتظاراً للمسيح الدجال. وهكذا كل من أعرض عن الحق يعوض عنه بالباطل.

وأصل هذا أن إبليس لما أعرض عن السجود لآدم كبراً أن يخضع له تعوض بذلك ذل القيادة لكل فاسق وبجرم من بنيه، فلا بتلك النخوة ولا بهذه الحرفة، والنصارى لما أنفوا أن يكون المسيح عبدا لله تعوضوا من هذه الأنفة بأن رضوا بجعله مصفعة اليهود ومصلوبهم الذى يسخرون منه ويهزأون به، ثم عقدوا له تاجاً من الشوك بدل تاج الملك، وساقوه فى حبل إلى خشبة الصلب يصفقون حوله و يرقصون. فلا بتلك الأنفة له من عبودية الله ولا بهذه النسبة له إلى أعظم الذل والضيق والقهر، وكذلك أنفوا أن يكون للبترك والراهب زوجة أو ولد وجعلوا لله رب العالمين الولد، وكذلك أنفوا أن يعبدوا الله وحده لا شريك له و يطيعوا عبده ورسوله ثم رضوا بعبادة الصليب والصور المصنوعة بالأيدى فى الحيطان وطاعة كل من يحرم عليهم ما شاء ويملل لهم ما شاء و يشرع لهم من الدين ما شاء من تلقاء نفسه.

ونظير هذا التعويض أنفة الجهمية أن يكون الله سبحانه فوق سماواته على عرشه بائناً من خلقه حتى لا يكون محصوراً بزعمهم في جهة معينة ثم قالوا هو في كل مكان بذاته. فحصروه في الآبار والسجون والأنجاس والأخباث، وعوضوه بهذه الأمكنة عن عرشه الجيد. فليتأمل العاقل لعب الشيطان بعقول هذا الخلق، وضحكه عليهم، واستهزاءه بهم!!

وقول المسيح: «إذا انطلقت أرسلته إليكم» معناه أنى أرسله بدعاء ربى وطلبى منه أن يرسله، كما يطلب الطالب من ولى الأمر أن يرسل رسولا أو يولى نائباً أو يعطى أحداً، فيقول أنا أرسلت هذا ووليته

وأعطيته. يعنى أنى كنت سبباً في ذلك فإن الله سبحانه إذا قضى أن يكون الشيء فإنه يقدر له أسباباً يكون بها، ومن تلك الأسباب دعاء بعض عباده بأن يفعل ذلك فيكون في ذلك من النعمة إجابة دعائه مضافاً إلى نعمته بإيجاد ما قضى كونه، ومحمد صلى الله عليه وسلم قد دعا به الخليل أبوه فقال: ﴿ رَبُّنَا وَٱبَّعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتَلُواْ عَلَيْهِمْ وَالْكِتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (١٦)، مع أن الله سبيحانه قد قضى بإرساله وأعلن باسمه قبل ذلك، كما قيل له: يارسول الله .. متى كنت نبياً؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد»، وقال: «إنى عند الله لمكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته» (٤٧). وهذا كما قضى الله سبحانه نصره يوم بدر، ومن أسباب ذلك استعانته بربه ودعاؤه وابتهاله بالنصر، وكذلك ما يقضيه من إنزال الغيث قد يجعله بسبب ابتهال عباده ودعائهم وتضرعهم إليه، وكذلك ما يقضيه من مغفرة ورحمة وهداية ونصر قد يسبب له أدعية يحصل بها ممن ينال ذلك أو من غيره، فلا يمتنع أن يكون المسيح سأل ربه بعد صعوده أن يرسل أخاه محمداً إلى العالم، ويكون ذلك من أسباب الرسالة المضافة إلى دعوة أبيه إبراهيم، لكن إبراهيم سأل ربه أن يرسله في الدنيا فلذلك ذكره الله سبحانه، وأما المسيح فإنما سأله بعد رفعه وصعوده إلى الساء.

وتأمل قول المسيح: «إنى لست أدعكم أيتاماً لأنى سآبيكم عن قريب» كيف هو مطابق لقول أخيه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليها: «ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلا، وإماماً مقسطاً، فيقتل الخنزير، ويكسر الصليب، ويضع الجزية»، وأوصى أمته بأن:

<sup>(</sup>٤٦) البقرة ١٢٩.

<sup>(</sup>٤٧) في هذه المعنى وردت آيات كثيرة في أنجيل برنابا.

«يقرئه السلام منه من لقيه منهم»، وفي حديث آخر: كيف تهلك أمة أنا في أولها وعيسى في آخرها»؟!

وقد تقدم نص التوراة: «تجلى الله من طور سيناء، وأشرق من ساعير، واستعلن من جبال فاران»، قال علماء الإسلام وهذا لفظ أبى محمد بن قتيبة ليس بهذا خفاء على من تدبره ولا غموض لأن مجىء الله من طور سيناء إنزاله التوراة على موسى من طور سيناء كالذى هو عند أهل الكتاب وعندنا، وكذلك يجب أن يكون «إشراقه من ساعير» إنزاله الإنجيل على المسيح، وكان المسيح من ساعير أرض الخليل بقرية تدعى ناصرة، وباسمها تسمى من اتبع نصارى، وكما وجب أن يكون (استعلانه من يكون إشراقه من ساعير بالمسيح فكذلك يجب أن يكون (استعلانه من جبال فاران» إنزاله القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وجبال فاران هى جبال مكة.

قال: وليس بين المسلمين وأهل الكتاب خلاف في أن فاران هي مكة، فإن ادّعوا أنها غير مكة فليس ينكر ذلك من تحريفهم وإفكهم، قلنا أليس في التوراة أن إبراهيم أسكن هاجر واسماعيل فاران؟! وقلنا دلونا على الموضع الذي استعلن الله منه واسمه فاران، والنبي الذي أنزل عليه كتاباً بعد المسيح؟! أو ليس استعلن وعلن بمعنى واحد، وهما ظهر وانكشف فهل تعلمون ديناً ظهر ظهور دين الإسلام وفشا في مشارق الأرض ومغاربها فشوه؟! قال علماء الإسلام «وساعير» جبل بالشام منه ظهور نبوة المسيح، وإلى جانبه قرية بيت لحم، القرية التي ولد فيها المسيح تسمى اليوم «ساعير» ولها جبال تسمى ساعير، وفي التوراة أن نسل العيص كانوا سكاناً بساعير، وأمر الله موسى الايؤذيهم.

قال شيخ الإسلام(١٠) وعلى هذا فيكون قذ ذكر الجبال الثلاثة «حراء» الذى ليس حول مكة أعلى منه، وفيه ابتدىء رسول الله صلى

<sup>(</sup>٨٤) ابن تيمية رحمة الله.

الله عليه وسلم بنزول الوحى عليه، وحوله جبال كثيرة، وذلك المكان يسمى فاران إلى هذا اليوم، والبرية التى بين مكة وطور سينا تسمى برية فاران، ولا يمكن لأحد أن يدعى أنه بعد السيح نزل كتاب فى شيء من تلك الأرض ولا بعث نبى.

فعلم أنه ليس المراد باستعلانه من جبال فاران إلا إرسال محمد صلى الله عليه وسلم، وهو سبحانه ذكر هذا في التوراة على ترتيب الزمان، فذكر إنزال التوراة ثم الإنجيل ثم القرآن، وهذه الكتب نور الله وهداه، وقال في الأول: «جاء وظهر»، وفي الثاني «أشرق»، وفي الثالث «استعلن» فيكان بجئ التوراة مثل طلوع الفجر، ونزول الإنجيل مثل إشراق الشمس، ونزول القرآن بمنزلة ظهور الشمس في الساء، ولهذا قال «واستعلن من جبال فاران» فإن محمداً صلى الله عليه وسلم ظهر به نور الله وهداه في مشرق الأرض ومغربها أعظم مما ظهر بالكتابين المتقدمين كما يظهر نور الشمس في مشارق الأرض ومغاربها إذا استعلنت وتوسطت الساء؛ ولهذا سماه الله «سراجاً منيراً» وسمى الشمس وتوسطت الساء؛ ولهذا سماه الله «سراجاً منيراً» وسمى الشمس السراج المنير أعظم من حاجتهم إلى السراج المنير فيحتاجون إلى السراج المنير فيحتاجون إلى السراج المنير فيحتاجون إليه في وقت دون وقت، وأما السراج المنير فيحتاجون إليه كل وقت وفي كل مكان ليلا ونهاراً سرأ وعلانية.

وقد ذكر الله تعالى هذه الأماكن الثلاثة فى قوله: (والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين) فالتين والزيتون هو فى الأرض المقدسة التى بعث منها المسيح، وأنزل عليه فيها الإنجيل (وطور سينين) وهو الجبل الذى كلم الله عليه موسى تكليماً وناداه من واديه الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة التى فيه، وأقسم (بالبلد الأمين) وهو مكة التى أسكن إبراهيم واسماعيل وأمه فيه وهو فاران كما تقدم، ولما كان ما فى التوراة خبراً عن ذلك أخبر به على الترتيب الزمانى، فقدم

الأسبق، ثم الذى يليه، وأما القرآن فإنه أقسم بها تعظيماً لشأنها وإظهاراً لقدرته وآياته وكتبه ورسله، فأقسم بها على وجه التدريج درجة بعد درجة، فبدأ بالعالى، ثم انتقل إلى أعلا منه، ثم أعلا منها فإن أشرف الكتب القرآن، ثم التوراة، ثم الإنجيل، وكذلك الأنبياء

وهذا الذى ذكره ابن قتيبة وغيره من علماء المسلمين. من تأمل المتوراة وجدها ناطقة به صريحة فيه فإن فيها «وعد إبراهيم بأخذ الغلام وأخذ خبزاً وسقاء من ماء ودفعه إلى هاجر وحمله عليها ، وقال لها اذهبى، فانطلقت هاجر، ونفد الماء الذى كان معها ، فطرحت الغلام تحت شجرة ، وجلست مقابلته على مقدار رمية الحجر لئلا تبصر الغلام حين يموت ، ورفعت صوتها بالبكاء ، وسمع الله صوت الغلام حيث هو ، فقال لها الملك ، قومى فاحملى الغلام وشدى يدك به فإنى جاعله لأمة فقال لها الملك ، قومى فاحملى الغلام وشدى يدك به فإنى جاعله لأمة وكان الله مع الغلام فتربى وسكن فى برية فاران (٢٩) » ، فهذا نص التوراة أن اسماعيل ربى وسكن فى برية فاران بعد أن كاد يموت من العطش ، وأن الله سقاه من بئر ماء ، وقد علم بالتواتر واتفاق الأمم أن اسماعيل إنما ربى بمكة ، وهو وأبوه إبراهيم بنيا البيت ، فعلم قطعاً أن اسماعيل إنما ربى بمكة ، وهو وأبوه إبراهيم بنيا البيت ، فعلم قطعاً أن

ومثنل هذه البشارة من كلام حبقوق (") فيا قبلوه ورضوا ترجمته «جاء الله من جبال فاران، وامتلأت السموات والأرض من تسبيحه وتسبيح أمته» ("") ولم يخرج أحد من جبال فاران التي امتلأت

<sup>(</sup>٤٩) سفر التكوين الاصحاح الحادى والعشرون.

<sup>(</sup>٥٠) في الاصح شمعون. ولاحظ أن النص الذي سيذكره المؤلف هو الذي سيذكره حين يقول «ونظير هذا ما بقلوه ... الخ».

<sup>(</sup>٥١) نص العبارة: «الله جاء من تيمان، والقدوس من جبل فاران. سلاه. جلاله غطى السموات والأرض امتلأت من تسبيحه ... الخ» (حبقوق ٣: ٢ الخ) و يشير بالفدوس الى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أى النبى الطاهر.

السموات والأرض من تسبيحه وتسبيح أمته سوى محمد صلى الله عليه وسلم، فان المسيح لم يكن بأرض فاران البتة، وموسى إنما كلم من الطور والطور ليس من أرض فاران، وإن كانت البرية التى بين مكة والطور تسمى برية فاران فلم ينزل الله فيها التوراة، وبشارة التوراة قد تقدمت بجبل الطور، وبشارة الإنجيل بجبل ساعير.

ونظير هذا ما نقلوه ورضوا ترجته في نبوة حبقوق «جاء الله من التيمن، وظهر القدس على جبال فاران، وامتلأت الأرض من تحميد أحمد، وملك بيمينه رقاب الأمم، وأنارت الأرض لنوره، وحملت خيله في البحر» (٢٥)، قال ابن قتيبة: وزاد فيه بعض أهل الكتاب «وستنزع في قسيك اعراقا وترتوى السهام بأمرك يا محمد ارتواء» (٣٠) وهذا إفصاح باسمه وصفاته، فان ادعوا أنه غيره فن أحمد هذا الذي امتلأت الأرض من تحميده، الذي جاء من جبال فاران فلك رقاب الأمم؟

(الوجه السادس).. قوله في الفصل التاسع من السفر الأول من التوراة «أن هاجر لما فارقت سارة وخاطبها الملك فقال يا هاجر من أين أقبلت؟ وإلى أين تريدين؟ فلما شرحت له الحال قال ارجعي فاني سأكثر ذريتك وزرعك حتى لا يحصون، وها أنت تحبلين وتلدين ابنا اسمه اسماعيل؛ لأن الله قد سمع ذُلك وخضوعك، وولدك يكون وحش الناس، يده فوق يد الجميع، ويد الكل به، ويكون مسكنه على تخوم جميع اخوته» (١٥٠).

<sup>(</sup>٥٢) التعليق السابق.

<sup>(</sup>٥٣) عبارة ابن قتيبة بالمعنى. أى أن الذى أفهم ابن قتيبة الغرض من كلام حبقوق أفهمه أن النص يشير الى محمد. فكتب ابن قتيبة على ما فهم. لكن ظاهر اللفظ ليس فيه «يا محمد».

<sup>(</sup>٥٤) الاصحاح السادس عشر من سفر التكوين.

قال المستخرجون لهذه البشارة: معلوم أن يد بنى اسماعيل قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن فوق أيدى بنى اسحق؛ بل كان فى أيدى بنى اسحق النبوة والكتاب، وقد دخلوا مصر زمن يوسف مع يعقوب فلم يكن لبنى اسماعيل فوقهم يد، ثم خرجوا منها لما بعث موسى وكانوا مع موسى من أعز أهل الأرض ولم يكن لأحد عليهم يد، ولذلك كانوا مع يشوع (°°) إلى زمن داود وملك سليمان الملك الذي لم يؤت أحداً مثله فلم يكن يد بنى اسماعيل عليهم، ثم بعث الله المسيح فكفروا به وكذبوه فدمر عليهم تكذيبهم إياه وزال ملكهم ولم يقم لهم بعده قائمة، وقطعهم الله فى الأرض أمما.

وكانوا تحت حكم الروم والفرس وغيرهم (٥٦)، ولم يكن يد ولد السماعيل عليهم في هذا الحال، ولا كانت فوق يد الجميع إلى أن بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم برسالته وأكرمه الله بنبوته فصارت بمبعثه يد بنى اسماعيل فوق الجميع، فلم يبق في الأرض سلطان أعز من سلطانهم بحيث قهروا سلطان فارس والروم والترك والديلم، وقهروا اليهود والمنصارى والجوس والصابئة وعباد الأصنام، فظهر بذلك تأويل قوله في التوراة «ويكون يده فوق يد الجميع، ويد الكل» وهذا أمر مستمر إلى آخر الدهر.

قالت اليهود: نحن لا ننكر هذا؛ ولكن إن هذه بشارة بملكه وظهوره وقهره لا برسالته ونبوته. قالت المسلمون: الملك ملكان، ملك ليس معه نبوة بل ملك جبار متسلط، وملك نفسه نبوة، والبشارة لم تقع بالملك الأول؛ ولا سيا إن ادعى صاحبه النبوة والرسالة وهو كاذب مفتر على الله فهو من شر الخلق وأفجرهم وأكفرهم، فهذا لا تقع البشارة بملكه وإنما يقع التحذير من فتنة الدجال، بل هذا

<sup>(</sup>٥٥) يشوع يكتب أحيانا: يوشع.

<sup>(</sup>٥٦) عبارة الاصل وقهرهم. بدل وغيرهم.

شر من سنحاريب وبخت نصر (٧٠) والملوك الظلمة الفجرة الذين يكذبون على الله، فالأخيار لا تكون بشارة، ولا تفرح به هاجر وإبراهيم، ولا بشر أحد بذلك، ولا يكون ذلك إثابة لها من خضوعها وذلها وأن الله قد سمع ذلك و يعظم هذا المولود ويجعله لأمة عظيمة، وهذا عند الجاحدين بمنزلة أن يقال: إنك ستلدين جبارا ظالماً طاغياً يقهر الناس بالباطل، و يقتل أولياء الله، و يسبى حربهم، و يأخذ أموالهم بالباطل، و يبدل أديان الأنبياء، و يكذب على الله، ونحو ذلك فمن حمل هذه البشارة على هذا فهو من أعظم الخلق بهتاناً وفرية على الله، وليس هذا بستكر لأمة الغضب، وقتلة الأنبياء وقوم البهت.

(الوجه السابع). قول داود في الزبور: «سبحوا الله تسبيحا جديداً، وليفرح اسرائيل بخالقه، وبنو صهيون من أجل أن الله اصطفى له أمة وأعطاهم النصر، وسدد الصالحين بالكرامة يسبحون على مضاجعهم ويكبرون الله بأصوات مرتفعة، بأيديهم سيوف ذات شفرتين، لينتقم بهم من الأمم الذين لا يعبدونه، يوثقون ملوكهم بالقيود، واشرافهم بالأغلال» (^^).

وهذه الصفات إنما تنطبق على محمد وأمته، فهم الذين يكبرون الله

<sup>(</sup>٥٧) في التراجم الحديثة: نبوخذ ناصر أو نبوكد ناصر.

<sup>(</sup>٥٨) بص المزمور (الزبور) هكذا: هللويا. رغوا للرب ترنيا جديدا. أقيموا تسبحته في مجمع الأصفياء. ليفرح اسرائيل بصانعه. ليبتهج بنو صهيون بملكهم. ليسبحوا اسمه بالرقص. ليشيدوا له بالدف والكنارة فان الرب يرضى من شعبه. يجمل الودعاء بخلاصه. يبتهج الأصفياء في المجد. يرغون على أسرنهم. تعظيم الله في أفواههم وبأيديهم سيف ذو حدين. لاجراء الانتقام على الأمم والتأديب على الشعوب. لايثاف الملوك بالقيود، وشرفائهم بكبول من حديد. لبمضوا عليهم القضاء المكتوب. هذا فخر يكون لجميع أصفيائه. هللويا» (المزمور المائة والتاسع والأربعون)

ولاحظ: أن في هذا المزمور مثل الأمة الأسلامية الذي أشارت اليه سورة الفتح في القرآن الكرم.

بأصواتهم المرتفعة في أذانهم للصلوات الخمس وعلى الأماكن العالية، قال جابر: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا علونا كبرنا، وإذا هبطنا سبحنا، فوضعت الصلاة على ذلك» وهم يكبرون الله بأصوات -عالية مرتفعة في الأذان، وفي عيد الفطر، وعيد النحر، وفي عشر ذي الحجة، وعقيب الصلوات في أيام مني، وذكر البخاري عن عمر بن الخطاب أنه كان يكبر بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون بتكبيره، فيسمعهم أهل الأسواق فيكبرون، حتى ترتج منى تكبيرا، وكان أبو هريرة وابن عمر يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، ويكبرون أيضاً على قرابينهم وضحاياهم، وعند رمى الجمار، وعلى الصفا والمروة، وعند محاذاة الحجر الأسود، وفي أدبار الصلوات الخمس ؛ وليس هذا لأحد من الأمم لا أهل الكتاب ولا غيرهم سواهم ، فإن الهود يجمعون الناس بالبوق ، والنصارى بالناقوس ، وأما تكبير الله بأصوات مرتفعة فشعار محمد بن عبد الله وأمته وقوله «بأيديهم سيوف ذات شفرتين » فهى السيوف العربية التى فتح الصحابة بها البلاد، وهي إلى اليوم معروفة لهم. وقوله (يسبحون على مضاجعهم) هو نعت للمؤمنين ﴿ ٱلَّذِينَ يَذْ كُرُونَ ٱللَّهَ قِينَمُا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِم ﴾ (٥٠) ومعلوم قطعاً أن هذه البشارة لا تنطبق على النصارى ولاتناسبهم ؛ فإنهم لا يكبرون الله بأصوات مرتفعة، ولا بأيديهم سيوف ذات شفرتين ينتقم الله بهم من الأمنم، والنصارى تعيب من يقاتل الكفار بالسيف، وفيهم من يجعل هذا من أسباب التنفير عن محمد صلى الله عليه وسلم، ولجهلهم وضلالهم لايعلمون أن موسى قاتل الكفار، وبعده يوشع بن نون، وبعده داود وسليمان وغيرهم من الأنبياء، وقبلهم إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

<sup>(</sup>٥٩) الآية رقم ١٩١آل عمران.

(الوجه الثامن).. قول داود: «ومن أجل هذا بارك الله عليك إلى الأبد فتقلد أيها الجبار السيف، لأن البهاء لوجهك، والحمد الغالب عليك، أركب كلمة الحق، وسبحت التأله؛ فإن ناموسك وشرائعك مقرونة بهيبة يمينك، وسهامك مسنونة، والأمم يخرون تحتك» (٦٠).

وليس متقلد السيف بعد داود من الأنبياء سوى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذى خرت الأمم تحته، وقرنت شرائعه بالهيبة.. إما القبول وإما الجزية، وإما السيف. وهذا مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم: «نصرت بالرعب مسيرة شهر» وقد أخبر داود أن له ناموساً وشرائع، وخاطبه بلفظ الجبار إشارة إلى قوته وقهره لأعداء الله؛ بخلاف المستضعف المقهور، وهو صلى الله عليه وسلم نبى الرحمة، ونبى الملحمة، وأمته اشداء على الكفار رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، بخلاف الأذلاء المقهورين المستكبرين، الذين يذلون لأعداء الله و يتكبرون عن قبول الحق.

للملك. (٦٠) نص المزمور هكذا: «فاض قلبى بكلام صالح ... الخ أقول أعمالي للملك. لسانى قلم كاتب سريع. أنك أبهى جالا من بنى آدم. وقد انسكبت النعمة على شفتيك. فلذلك باركك الله الى الأبد. تقلد سيفك على فخذك أيها الجبار جلالك وبهاءك. وببهائك أنجح وأركب لأمر الحق والدعة والبر فتعلمك يمينك المخاوف. نبالك مسنونة وشعوب تحتك يسقطون. هى فى قلوب أعداء الملك. عرشك ياالله اله الدهر والأبد وصولجان ملكك صولجان أستقامة. أحببت البر وأبغضت النفاق. لذلك مسحك الهك يالله بدهن البهجة أفضل من شركائك. جميع ثيابك مر وعود وسليخة. من هياكل العاج قد أطربتك الأوتار. بنات الملوك من كرائمك. قامت الملكة عن يمينك بذهب أو فير. أسمعى يابنت وأنظرى وأميلى أذنك. انسى شعبك وبيت أبيك. فيصبو الملك اله حسنك. أنه هو السيد الهك وله تسجدين. وبنت صور أغنياء الشعب تستعطف وجهك بالمدايا. بنت الملك جميع بجدها فى الإداخل ولبوسها من نسائج الذهب. تزف اله الملك فى رياش موشاه وفى أثرها عذارى صواحها يحضرن اليك. يرقصن بفرح وأبتهاج. يحضرن فى هيكل الملك. يكون بنوك عوضا من آبائك، تقيمهم رؤساء على جميع الأرض. سأذكر أسمك فى كل جيل فُجيل. لذلك من رياش مؤساء الى الدهر والأبد» (المزمور الرابع ــ ترجة الكاثوليك).

(الوجه التاسع). قول داود في مزمور آخر: «إن الله سبحانه أظهر من صهيون إكليلا محموداً» (١١)، وضرب الإكليل مثلا للرياسة والإمامة، ومحمود (١٢) وهو (في معنى اسم) محمد صلى الله عليه وسلم، وقال في صفته «ويحوز من البحر إلى البحر، ومن لدن الأنهار إلى منقطع الأرض، وإنه لتخر أهل الجزائر بين يديه على ركبهم، وتلحس أعداؤه التراب تأتيه ملوك الفرس وتسجد له، وتدين له الأمم بالطاعة والانقياد، ويخلص المضطهد البائس ممن هو أقوى منه و ينقذ الضعيف الذي لاناصر له و يرأف بالمساكين والضعفاء و يصلى عليه في كل وقت و يبارك» (١٣).

ولا يشك عاقل تدبر أمور الممالك والنبوات وعرف سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة أمته من بعده أن هذه الأوصاف لا تنطبق إلا عليه وعلى أمته لا على المسيح ولا على نبى غيره، فإنه حاز من البحر الرومي إلى البحر الفارسي، ومن لدن الأنهار جيحون وسيحون والفرات إلى منقطع الأرض بالغرب، وهذا مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم:

<sup>(</sup>٦١) النص في المزمور الخمسين وأوله «اله الالهة الرب يتكلم ودعا الارض من مشرق الشمس الى مغارها. من صهيون كمال الجمال. الله أشرف ... الخ» وفي ترجة الكاثوليك «... من صهيون ذات الجمال الكامل تجلى الله» ولاحظ أن نبوءات الزبور عن نبى الاسلام صلى الله عليه وسلم بالوصف لا بالاسم. ودلالة الأوصاف على بنى الاسلام تأتى من أن لاسماعيل بركة كما نص كتاب موسى. فلابد وأن يكون منه نبى تبدأ البركة به. وقول المؤلف أن ترجمته فيها «محمودا» قول صحيح. ولكنهم لا يعنون به أسماء. لأى انسان. وانما يعنون صفة. ولو كان الهود يعدون العدة للايمان بنبى الاسلام اذا ظهر. لتركوا أسمه الصريح وأوصافه كما بين الله من قبل أن يحرفوا.

<sup>(</sup>٦٢) عبارة الأصل: ومحمود هو محمد. (أنظر التعليق السابق)

<sup>(</sup>٦٣) النص فى المزمور الحادى والسبعين ترجمة الكاثوليك والثانى والسبعين ترجمة البروتستانت ولاحظ: أن الترجمة التى ينقل عنها المؤلف شبيهه بترجمة الكاثوليك الآباء اليسوعيين المطبوعة فى بيروت سنة ١٩٦٨م

(زؤيت لى الأرض فأريت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتى ما زوى لى منها) وهو الذى يصلى عليه ويبارك فى كل حين وفى كل صلاة من الصلوات الخمس وغيرها، وهو الذى خرت أهل الجزائر بين يديه: أهل جزيرة العرب، وأهل الجزيرة التى بين الفرات ودجلة وأهل جزيرة الأندلس، وأهل جزيرة قبرص، وخضعت له ملوك الفرس فلم يبق فيهم إلا من أسلم أو أدى الجزية عن يد وهم صاغرون؛ بخلاف ملوك الروم فإن فيهم من لم يسلم ولم يؤد الجزية، فلهذا ذكر فى البشارة ملوك الفرس خاصة، ودانت له الأمم التى سمعت به وبأمته، فهم بين مؤمن به ومسالم له ومنافق معه وخائف منه، وأنقذ الضعفاء من الجبارين؛ وهذا بخلاف المسيح فإنه لم يتمكن فى حياته، ولا من اتبعه بعد رفعه إلى الساء، ولا حازوا ما ذكر، ولا يصلون عليه ويباركون فى اليوم والليلة؛ فإن القوم يدّعون إلاهيته (١٤٠) و يصلون له.

(الوجه العاشر).. قوله فى مزمُور آخر «لترتاح البوادى وقراها ولتصير أرض قيدار مروجاً، ولتسبح سكال الكهوف ومتفوا من قلل الجبال بحمد الرب، ويذيعوا تسابيحه فى الجو» (١٠٠).

فَمَن أهل البوادى من الأمم سوى أمة محمد، ومن «قيدار» غير ولد اسماعيل أحد أجداده صلى الله عليه وسلم؟! ومن سكان الكهوف وقلل الجبال سوى العرب؟! ومن هذا الذى دام ذكره إلى الأبد غيره؟!

(الوجه الحادى عشر).. قوله فى مزمور آخر: «إن ربنا عظم عمودا» (٦٦) وفى مكان آخر «إلهنا قدوس ومحمد قد عم الأرض كلها

<sup>(</sup>٦٤) عبارة الأصل: يدعون الاهيته سدس.

<sup>(</sup>٦٥) العبارة في الأصحاح الثاني والأربعين من سفر أشعياء. وفي بعض المزامير بالمعني.

<sup>(</sup>٦٦) التعليق الحادى والستون. وانظر أيضا المزامير ٤٨ و٦٧ و١١١ و١١٨٠

فرحاً » (٦٧) فقد نص داود على اسم محمد وبلده وأن كلمته قد عمت الأرض.

(الوجه الثانى عشر).. قوله فى الزبور لداود: «سيولد لك ولد أدعى له أباً ويدعى لى ابناً اللهم ابعث جاعل السنة كى يعلم الناس أنه بشر» (٦٨).

وهذه أخبار عن المسيح ومحمد صلى الله عليه وسلم قبل ظهورهما بزمن طويل، يريد ابعث محمداً حتى يعلم الناس أن المسيح بشر ليس إلهاً، وأنه ابن البشر لا ابن خالق البشر، فبعث الله هادى الأمة وكاشف الغمة فبين للأمم حقيقة أمر المسيح وأنه عبد كريم ونبى مرسل؛ لا كما ادعته فيه النصارى ولا كما رمته به اليهود.

(الوجه الثالث عشر). قوله في نبوة أشعياء: «قيل لي أقم نظارا فانظر ما يرى تخبر به، قلت أرى راكبين مقبلين أحدهما على حمار والآخر على جمل، يقول أحدهما لصاحبه: سقطت بابل وأصنامها للأرض» (٦٠).

<sup>(</sup>٦٧) التعليق الحادى والستون أيضا .

<sup>(</sup>٦٨) يشير المؤلف الى المزمور التاسع والثمانين. وقد فهم المؤلف رحمه الله: أن الابن المبتر به لداود عليه السلام فى قول الله له «سيولد لك ولد. ادعى له أبا، ويدعى له ابنا» هو المسيح عيسى عليه السلام. وقال: ان داود قال لله: ابعث محمدا صلى الله عليه وسلم جاعل السنة ليعلم الناس أن المسيح عيسى بشر. وليس الها أو ابن اله. والصحيح: أن الابن المبشر به لداود هو سليمان ابنه، وليس المسيح عيسى كما جاء فى الأصحاح السابع من سفر صموئيل الثانى، وأما عبارة «اللهم أبعث جاعل السنة» أى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففى معناها آيات كثيرة فى المزامير (انظر تعليقاتنا على منظومة الأمام الأبوصيرى فى الرد على النصارى واليهود)

<sup>(</sup>٦٩) النص فى الإصحاح الحادى والعشرين من سفر أشعياء وهو هكذا: «لانه هكذا قال لى السية: اذهب أقم الحارس ليخبر بما يرى. فرأى ركابا أزواج فرسان. ركاب حمير ركاب جمال. فأصغى اصغاء شديدا، ثم صرخ كأسد أيها السيد أنا قائم على المرصد دائما فى النهار. وأنا واقف على المحرس كل الليالى. وهوذا ركاب من الرجال أزواج من

وصاحب الحمار عندنا وعند النصارى هو المسيح، وراكب الجمل هو محمد صلوات الله وسلامه عليها، وهو أشهر بركوب الجمل من المسيح بركوب الحمار، وبمحمد صلى الله عليه وسلم سقطت أصنام بابل لا بالمسيح، ولم يزل في إقليم بابل من يعبد الأوثان من عهد إبراهيم الخليل إلى أن سقطت بمحمد صلى الله عليه وسلم.

(الوجه الرابع عشر). قوله في نبوة أشعياء أنه قال عن مكة: «ارفعي إلى ما حولك بصرك، فستهجين وتفرحين من أجل أن الله تعالى يصير إليك ذخائر البحر، وتحج إليك عساكر الأمم، حتى تعم بك قطر الإبل المؤبلة، وتضيق أرضك عن المقطرات التي تجتمع إليك، وتساق إليك كباش مدين، وتأتيك أهل سبأ وتسير إليك أغنام فاران، وتخدمك رجل نبايوت» (٧٠). يريد سدنة الكعبة وهم أولاد نبايوت بن السماعيل.

قالوا فهذه الصفات كلها حصلت لمكة ، فإنها مُحمِلَت إليها ذخائر البحر، وحج إليها عساكر الأمم، وسيق إليها أغنام فاران هدايا وأضاحى وقرابين ، وضاقت الأرض عن قطرات الإبل المؤبلة الحاملة للناس وأزوادهم، وأتاها أهل سبأ وهم أهل اليمن.

(الوجه الخامس عشر).. قول أشعياء في مكة أيضاً: «وقد أقسمت بنفسى كقسمى أيام نوح أنى أغرق الأرض بالطوفان إنى لا أسخط عليك ولا أرفضك، وإن الجبال تزول وإن القلاع تنحط ورحمتى عليك لا تزول».

الفرسان. فأجاب وقال: سقطت سقطت بابل وجميع تماثيل آلهتها المنحوتة كسرها الى الأرض (اشعياء ٢١: ٦-٩) انظر التعليق الثالث عشر فى السؤال الثانى من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٧٠) النص في الإصحاح الستين من سفر أشعياء الى الآية السابعة

ثم قال: «يامسكينة، يامضطهدة! ها أنا ذا بان بالحسن حجارتك، ومزينك بالجواهر، ومكلل باللؤلؤ سقفك، وبالزبرجد أبوابك، وتبعدين من الظلم فلا تخافى، ومن الضعف فلا تضعفى، وكل سلاح يصنعه صانع فلا يعمل فيك، وكل لسان ولغة تقوم معك بالخصومة تفلحين معها، ويسميك الله اسها جديداً \_يريد أنه سماها المسجد الحرام فقومى فأشرقى فإنه قد دنا نورك، وقار الله عليك، انظرى بعينيك حولك، فإنهم مجتمعون. يأتونك بنوك و بناتك عدواً فحينئذ تسرين وتزهوين، ويخاف عدوك، وليتسع قلبك، وكل غنم قيدار تجتمع إليك، وسادات نبايوت يخدمونك».

«ونبايوت» هم أولا نبايوت بن اسماعيل. «وقيدار» جد النبى صلى الله عليه وسلم، وهو أخو نبايوت بن اسماعيل.

ثم قال: «وتفتح أبوابك بالليل والنهار لا تغلق، ويتخذونك قبلة، وتدعين بعد ذلك مدينة الرب» (٧١).

(الوجه السادس عشر).. قوله أيضاً في مكة: «سرى واهتزى أيتها العاقر التي لم تلد وانطقى بالتسبيح، وافرحى ولم تحبلي، فإن أهلك يكونون أكثر من أهلي» (٧٢).

يعنى بأهله: بيت المقدس، ويعنى بالعاقر: مكة، لأنها لم تلد قبل عمد النبى صلى الله عليه وسلم نبياً، ولا يجوز أن يريد بالعاقر بيت المقدس لأنه بيت الأنبياء ومعدن الوحى، وقد ولد أنبياء كثيرين.

(الوجه السابع عشر).. قول أشعياء أيضاً لمكة شرفها الله: «إنى أعطى البادية كرامة لبنان وبهاء كرمل»، وهما الشام وبيت المقدس؟

<sup>(</sup>٧١) النص في الاصحاح الرابع والخمسين من أشعياء وهو نص الوجه السادس عشر نص واحد.

<sup>(</sup>٧٢) النص في الاصحاح الرابع والخمسين من أشعياء.

يريد أجعل الكرامة التي كانت هناك بالوحى، في ظهور الأنبياء للبادية بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالحج.

ثم قال: «ويشق البادية مياه وسواق في الأرض الفلاة، ويكون بالفيافي والأماكن العطاش ينابيع ومياه، ويصير هناك محجة وطريق الحرام، لا يمر به أنجاس الأمم، والجاهل به لا يصل هناك، ولا يكون بها سباع ولا أسد، ويكون هناك ممر الخلصين» (٧٣).

(الوجه الشامن عشر). قول أشعياء أيضاً في كتابه عن الحرم: «إن الذئب والجمل فيه يرتعان معاً» ( ( ) ) ، إشارة إلى أمنه الذي خصه الله به دون بقاع الأرض ، ولذلك سماه «البلد الأمين » ، وقال : ﴿ أَوَلَمْ يَرُوْاأَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُتَعَطِّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِمْ ﴿ ( ( ) ) ، وقال يعدد نعمه على أهله : ﴿ لِيلَنفِ قُرَيْسِ \* إِدَلَيْهِمْ رِحْلَةَ الشِّنَآءِ وَالصَّيْفِ \* ، فَلَيْعَبُدُواْ رَبَّ هَلَا النَّبَتِ ، \* ) الَّذِي أَطْعَمَهُم مِن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِنْ خَوْفٍ ﴾ ( (٢٠ ) .

(الوجه التاسع عشر). قول أشعياء أيضاً معلناً باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنى جعلت أمرك يامحمد بالحمد ياقدوس الرب اسمك موجود من الأبد» (٧٧)، فهل بقى بعد ذلك لزايغ مقال أو لطاعن مجال؟! وقوله: «ياقدوس الرب» معناه يا من طهره الرب وخلصه واصطفاه، وقوله: «اسمك موجود من الابد» مطابق لقول داود في مزمور له «اسمك موجود قبل الشمس» (٨٨).

(البوجه العشرون).. قال أشعياء في ذكر الحجر الأسود، قال:

<sup>(</sup>٧٣) النص في الاصحاح الخامس والثلاثين من سفر أشعياء.

<sup>(</sup>٧٤) النص في الاصحاح الحادي عشر والخامس والستون من سفر أشعياء.

<sup>(</sup>۷۵) العنكبوت ٦٧. (٧٦) سورة قريش.

<sup>(</sup>٧٧) الاصحاح الثاني عشر من أشعياء.

<sup>(</sup>٧٨) المزمور الثانى والسبعون «يكون اسمه الى الدهر، قدام الشمس يمتد اسمه . و يتباركون به . كل امم الأرض يطوبونه » .

«الرب والسيد ها أنذا مؤسس بصهيون حجراً فى زاوية ركن منه، فن كان مؤمناً فلا يستعجلنا، وأجعل العدل مثل الشاقول، والصدق مثل الميزان، فيهلك الذين ولعوا بالكذب» (٧٩).

فصهيون تعادل مكة عند أهل الكتاب، وهذا الحجر الأسود الذي يقبله الملوك فمن دونهم، وهو مما اختص به محمد وأمته.

(الوجه الحادى والعشرون).. قول أشعياء فى موضع آخر: «إنه ستملأ البادية والمدن قصوراً إلى قيدار ومن رءوس الجبال، وينادونهم الذين يجعلون لله الكرامة ويثنون بتسبيحه فى البر والبحر».

وقال: «ارفع علماً لجميع الأب من بعيد، فيصفر بهم من أقصى الأرض فإذا هم سراع يأتون» ( ^ ).

وبنو قيدار هم العرب، لأن قيدار هو ابن اسماعيل بإجاع الناس (^١) والعلم الذي يرفع هو النبوة، والصفير بهم دعاؤهم من أقاصى الأرض إلى الحج فإذا هم سراع يأتون، وهذا مطابق لقوله عز وجل: ﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجَي عَبِي ﴾ (^٢).

(الوجه الثانى والعشرون).. قول أشعياء فى موضع آخر: «سأبعث من الصبا قوما يأتون من المشرق مجيبين أفواجاً كالصعيد كثرة، ومثل الطيان الذى يدوس برجله الطين» (٨٣). «والصبا» يأتى من نحو

<sup>(</sup>٧٩) الاصحاح الثامن والعشرون من أشعياء.

<sup>(</sup>٨٠) الاصحاح الخامس من سفر أشعياء.

<sup>(</sup>٨١) فى الاصحاح الخامس والعشرين من سفر التكوين «وهذه مواليد اسماعيل ابن ابراهيم الذى ولدته هاجر المصرية جارية سارة لابراهيم. وهذه اساء بنى اسماعيل بأسمائهم حسب مواليدهم: نبايوت بكر اسماعيل وقيدار وادبئيل ومبسام ومشماع ودومة ومسا وحدار وتياء ويعور ونافيش وقدمة » أ. ه.

<sup>(</sup>۸۲) الحج ۲۷.

<sup>(</sup>۸۳) الاصحاح الحادى والأربعون من أشعياء.

مطلع الشمس، بعث الله سبحانه من هناك قوماً من أهل المشرق مجيبين بالتلبية كالتراب كثرة. وقوله: «ومثل الطيان الذى يدوس برجله الطين» إما أن يراد به الهرولة بالطواف السعى، وإما أن يراد به رجال قد كلت أرجلهم من المشى.

(الوجه الثالث والعشرون).. في كتاب أشعباء أيضاً: «عبدى وخيرتى ورضا نفسى، أفيض عليه روحى»، أو قال: «أنزل عليه روحى، فيظهر في الأمم عدلى و يوصى الأمم بالوصايا، لا يضحك، ولا يسمع صوته، يفتح العيون العمى العور، و يسمع الآذان الصم، ويحيى القلوب الغلف، وما أعطيه لا أعطى غيره، لا يضعف ولا يغلب، ولا يميل إلى اللهو، ولا يسمع في الأسواق صوته، ركن للمتواضعين، وهو نور الله الذي لا يطفى ولا يخصم، حتى يثبت بي الأرض حجتى، وينقطع به المعذرة» (١٨٠).

فن وُجد بهذا الوصف غير محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه؟! فلو اجتمع أهل الأرض لم يقدروا أن يذكروا نبياً جع هذه الأوصاف كلها \_وهى باقية فى أمته إلى يوم القيامة \_غيره، لم يجدوا إلى ذلك سبيلا، فقوله «عبدى» موافق لقوله فى القرآن يجدوا إلى ذلك سبيلا، فقوله «عبدى» موافق لقوله فى القرآن عَنْ عَبْده لَيْ بَارَكَ الّذِي تَزَّلُ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْده لَهُ وَوله : ﴿ تَبَاركَ اللّه كَانَة اللّه عَلَى عَبْده لَه لَه وَوله : ﴿ وَوله الله عَلَى الله عَبْد الله يَدُعُوه كُولُه الله عَلَى وَرضا نفسى » مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم «إن الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل، واصطفى قريشاً من كنانة، واصطفى بنى هاشم »، وقوله: «لا بنى هاشم »، وقوله: «لا

<sup>(</sup>٨٤) النص في الاصحاح الثاني والأربعين من أشعياء.

<sup>(</sup>٨٥) البقرة ٢٣. (٨٦) أول الفرقان.

<sup>(</sup>۸۷) الجن ۱۹ . (۸۸) أول الاسراء.

يضحك » مطابق لوصفه الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: «ما رئى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكاً حتى تبدو لهواته؛ إنما كال يتبسم تبسماً»، وهذا لأن كثرة الضحك من خفة الروح ونقصان العقل؛ بخلاف التبسم فإنه من حسن الخلق وكمال الإدراك، وأما صفته صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب المتقدمة بأنه «النصحوك القتال» فالمراد به أنه لا يمنعه ضحكه وحسن خلقه إذا كان حداً لله وحقاً له، ولا يمنعه ذلك عن تبسمه في موضعه، فيعطى كل حال ما يليق بتلك الحال فترك الضحك بالكلية من الكبر والتجبر وسوء الخلق، وكثرته من الخفة والطيش، والاعتدال بين ذلك وقوله: « أنزل عليه روحي ، مطابق لقوله تعالى: (وَكَذَاكَ أُوحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مَنْ أَمْرِنَا ﴾ (^^)، وقوله: ﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَنْهِكَةُ بِالرُّوجِ مِنْ أَمْرِهِ مَ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ أَنْ أَنذِرُواْ أَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا أَنَّا فَٱتَّقُونِ ﴾ (١٠)، وقوله: ﴿ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ، لِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ ﴾ (١١)، فسمى الوحى روحاً لأن حياة القلوب والأرواح به ، كما أن حياة الأبدان بالأرواح ، وقوله: «فيظهر فى الأمم عدلى » مطابق قوله تعالى: ﴿ فَلِذَالِكَ فَأَدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَنَّبِعُ أَهْوَا وَهُمْ وَقُلْ وَامَنتُ بِمَا أَرَّلُ اللَّهُ مِن كِنَابِ وَأَمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُرُ ﴾ (١٢)؛ وقوله عن أهل الكتاب: ﴿ فَإِنْ جَآءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُوكَ شَيْعًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم وِ الْقِسْطِ ﴾ (١٣)، وقوله: «يوصى الأمم بالوصايا» مطابق لقوله تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ ٱلدِّينِ مَاوَصَّىٰ بِهِ عَنُوحًا وَٱلَّذِينَ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ ٓ إِبْرَاهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى اللَّهِ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ ﴾ (١١) وقوله في سورة الأنعام

| (۹۰) النحل ۲ | (۸۹) الشوري ۵۲. |
|--------------|-----------------|
| (1)          | (۱۱) انسوری ۲۰۰ |

<sup>(</sup>۹۱) غافره ۱ (۹۲) الشورى ۱۰.

<sup>(</sup>۹۳) المائدة ۲۲. (۹۴) الشورى ۱۳.

(قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحسانا) إلى قوله (ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون)، ثم قال: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده) إلى قوله: (ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون)، ثم قال: ﴿ وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَاطِي مُسْتَفِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَشْيعُواْ به لعلكم تذكرون)، ثم قال: ﴿ وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَاطِي مُسْتَفِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَشْيعُواْ السُّبُلَ فَتَقَرّقَ بِكُرْ عَن سَبِيلِهِ عَذْ لِكُر وَصَّائُم بِهِ عَلَي الله وصادى الله وعبادته وحده لا صلى الله عليه وسلم هي عهوده إلى الأمة بتقوى الله وعبادته وحده لا شريك له، والتمسك بما بعثه الله به من الهدى ودين الحق، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه.

وقوله: «ولا تسمع صوته» يعني ليس بصخاب له فديد كحال من ليس له حلم ولا وقار، وقوله «يفتح العيون العمى والآذان الصم والقلوب الغلف» إشارة إلى تكيل مراتب العلم والهدى الحاصل فى القلوب والأبصار والأسماع، فباينوا بذلك أحوال الصم البكم العمى الذين لهم قلوب لا يعقلون بها، فإن الهدى يصل إلى العبد من هذه الأبواب الشلاثة، وهى مغلقة عن كل أحد لا تفتح إلا على أيدى الرسل، ففتح الله بمحمد صلى الله عليه وسلم الأعين العمى فأبصرت بالله، والآذان الصم فسمعت عن الله، والقلوب الغلف فعقلت عن الله، فانقادت لطاعته عقلا وقولا وعملا، وسلكت سبل مرضاته ذللا، وقوله: «وما أعطيه فلا أعطى غيره» مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم: «أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء قبلى» ولقول الملائكة لما ضربوا له المثل: «لقد أعطى هذا النبي ما لم يعط نبى قبله إن عينيه ينامان وقلبه يقظان» فمن ذلك أنه بعث إلى الخلق عامة، وختم به ديوان الأنبياء، وأنزل عليه القرآن الذي لم ينزل من الساء كتاب يشبهه ولا يقاربه، وأنزل على قلبه عفوظاً متلواً، وضمن له حفظه إلى أن يأتي الله بأمره، وأنزل على قلبه عفوظاً متلواً، وضمن له حفظه إلى أن يأتي الله بأمره،

<sup>(</sup>٩٥) الانعام ١٥١ وما بعدها.

وأوتى جوامع الكلم، ونصر بالرعب في قلوب أعدائه وبينها مسيرة شهر، وجعلت صفوف أمته في الصلاة على مثال صفوف الملائكة في الساء، وجعلت الأرض له ولأمته مسجداً وطهوراً ، وأسرى به إلى أن جاوز السموات السبع ورأى ما لم يره بشر قبله ، ورفع على سائر النبيين ، وجعل سيد ولد آدم، وانتشرب دعوته في مشارق الأرض ومغاربها، واتبعه على دينه أتباع أكثر من أتباع سائر النبيين من عهد نوح إلى المسيح، فأمته ثلثا أهل الجنة، وخصه بالوسيلة وهي أعلى درجة في الجنة، وبالمقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، وبالشفاعة العظمى التي يتأخر عنها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وأعز الله به الحق وأهله عزاً لم يعزه بأحد قبله ، وأذل به الباطل وحزبه ذلاً لم يحصل بأحد قبله، وآتاه من العلم والشجاعة والصبر والزهد في الدنيا والرغبة فى الآخرة والعبادات القلبية والمعارف الإلهية ما لم يؤته نبى قبله، وجعلت الحسنة منه ومن أمته بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وتجاوز له عن أمته الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وصلى عليه هو وجميع ملائكته عليهم صلوات الله وسلامه، وأمر عباده المؤمنين كلهم أن يصلوا عليه ويسلموا تسليماً، وقرن اسمه باسمه فإذا ذكر الله ذكر معه كما في الخطبة والتشهد والأذان، فلا يصح لأحد أذان ولا خطبة ولا صلاة حتى يشهد أنه عبده ورسوله ، ولم يجعل لأحد معه أمراً يطاع لا بمن قبله ولا ممن هو كائن بعده إلى أن تطوى الدنيا ومن عليها، وأغلق أبواب الجنة إلا عمن سلك خلفه واقتدى به، وجعل لواء الحمد بيده فآدم وجميع الأنبياء تحت لوائه يوم القيامة ، وجعله أول من تنشق عنه الأرض ، وأول شافع وأول مشفع ، وأول من يقرع باب الجنة، وأول من يدخلها فلا يدخلها أحد من الأولين والآخرين إلا بشفاعته، وأعطى من اليقين والإيمان والصبر والثبات والقوة في أمر الله والعزيمة على تنفيذ أوامره والرضا عنه والشكر له والقنوع في مرضاته وطاعته ظاهراً وباطناً سرا وعلانية في نفسه وفي الخلق ما لم يعطه نبى قبله. ومن عرف أحوال العالم وسير الأنبياء وأجمهم نبين له أن الأمر فوق ذلك، فاءذا كان يوم القيامة ظهر للخلائق من ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أنه يكون أبداً قوله: «ولا يضعف ولا يغلب» هكذا كان حاله صلوات الله وسلامه عليه ما ضعف في ذات الله قط، ولا في حال انفراده وقلة أتباعه وكثرة أعدائه واجتماع أهل الأرض على حربه؛ بل هو أقوى الخلق وأثبتهم جأشا وأشجعهم قلباً، حتى أنه يوم أحد قتل أصحابه وجرحوا وما ضعف ولا استكان؛ بل خرج من الغد في طلب عدوه على شدة القرح حتى أرعب منه العدو وكر خاسئاً على كثرة عددهم وعددهم وضعف أصحابه، وكذلك يوم حنين أفرد عن الناس في نفر يسير دون العشرة والعدو قد أحاطوا به وهم ألوف مؤلفة فجعل يثب في العَدو ويقول:

## أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب

ويتقدم إليهم، ثم أخذ قبضة من التراب فرمى بها وجوههم فولوا منهزمين ومن تأمل سيرته وحروبه علم أنه لم يطرق العالم أشجع منه ولا أثبت ولا أصبر، وكان أصحابه مع أنهم أشجع الأمم إذا حمى البأس واشتد الحرب اتقوا به وتترسوا به فكان أقربهم إلى العدو، وأشجعهم هو الذى يكون قريبا منه، وقوله: «ولا يميل إلى اللهو» هكذا كانت سيرته كان أبعد الناس من اللهو واللعب؛ بل أمره كله جد وحزم وعزم، مجلسه مجلس حياء وكرم وعلم وإيمان ووقار وسكينة. وقوله: «ولا يسمع في الأسواق صوته» أى ليس من الصاخبين في الأسواق في طلب الدنيا والحرص عليها كحال أهلها الطالبين لها. وقوله: «ركن للمتواضعين» فإن من تأمل سيرته وجده أعظم الناس تواضعاً للصغير والكبير والمسكين والأرملة والحر والعبد.. يجلس معهم على التراب،

ويجيب دعوتهم، ويسمع كلامهم، وينطلق مع أحدهم في حاجته، ويأخذ له حقه ممن لا يستطيع أن يطالبه به، ويخصف نعله، ويخيط ثوبه، وقوله: «وهو نور الله الذي لا يطفىء ولا يخصم حتى يثبت في الأرض حجته وينقطع به العذر» وهذا مطابق لحاله وأمره، ولما شهد به القرآن في غير موضع كقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِم وَيَأْلِنَ ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُنِّمُ نُورَهُۥ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَانِهُرُونَ ﴾ (١١). وقوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنهِدًا وَمُبَيِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ وَنَذِيرًا ﴿ وَهِلَا إِلَى آللَّهِ بِإِذْنِهِ } وَسِرَاجًا مَٰنِيرًا ﴾ (١٧). وقوله: قَدْ جَآءً كُمْ مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُواللَّهُ سُبُلَ ٱلسَّكَم ﴾ (١٨)، وقوله : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَنَّ مِن رَّبِّكُرْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُرْ نُورًا مَبِينًا ﴾ (١١). وقوله: ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ، وَعَنَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَآتَبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِينَ أَرْكِ مَعَهُۥ أُولَيَكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ (١٠٠)، ونَظائره في القرآن كثيرة. وقوله: «حتى ينقطع به العذر وتثبت به الحجة» مطابق لقوله تعالى: ﴿ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ خُجَّةُ كَالْسُلِ ﴾ (١٠١). وقوله: ( وَٱلۡمُرۡسَلَنِتُ عُرۡفاً ــ إلى قولهــ فَٱلۡمُلۡقِيَنِتِ ذِكَّراً ۞ أَعُذُرًا أَوۡ نُذُرًّا ﴾ (١٠٢)، وقوله: ( وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةُ إِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ وَابَيْكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١٠٣). وقوله: ﴿ أَنْ تَقُولُواْ إِنَّمَا أَنْزِلَ الْكِتَبُ عَلَى طَآيِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ \* أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَنْبُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَآءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُرْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ﴾ (١٠١) فالحجة إنما قامت على الخلق بالرسل، وبهم انقطعت المعذرة، فلا يمكن

(٩٦) التوبة ٣٢. (٩٧) الأحزاب ٤٥ وما بعدها.

(۱۸) المائدة ۱۰ و۱۲. (۹۹) النساء ۱۷۶.

(۱۰۰) الاعراف ۱۵۷. (۱۰۱) النساء ۱٦٥

(١٠٢) أول سورة المرسلات. (١٠٣) الفصص ٤٧.

(۲۰٤) الأنعام ۱۵۲ و ۱۵۷

من بلغته دعوتهم وخالفها أن يعتذر إلى الله يوم القيامة اذ ليس له عذر يقبل منه.

وهذه البشارة مطابقة لما في صحيح البخاري أنه قيل لعبد الله بن عمرو أخبرنا ببعض صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال: «إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: ﴿ يُكَأَيُّهَا ٱلنِّيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكُ شَنهِدًا وَمُبَيِّمًا وَبَذِيرًا ﴾ (١٠٠) وحرزا للأميين، أنت عبدى ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يجزى بالسيئة السيئة ولكن يجزى بالسيئة الحسنة ويعفو ويغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، فأفتح به أعينا عميا، وآذانا صما، وقلوباً غلفاً: بأن يقولوا لا إله إلا الله »، وقوله: «إن هذا في التوراة» لايريد به التوراة المعينة التي هي كتاب موسى؛ فإن لفظ التوراة والإنجيل والقرآن والزبور يراد به الكتب المعينة تارة، ويراد به الجنس تارة. فيعبر بلفظ القرآن عن الزبور، وبلفظ التوراة عن القرآن، وبلفظ الإنجيل عن القرآن أيضاً وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: «خفف على داود القرآن فكان ما بين أن تسرج دابته إلى أن يركبها يقرأ القرآن» فالمراد به قرآنه وهو الزبور، وكذلك قوله في البشارة التي في التوراة: «نبياً أقيم لبني إسرائيل من إخوتهم، أنزل عليه توراة مثل توراة موسى »، وكذلك في صفة أمته صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة «أناجيلهم في صدورهم» فقوله «أخبرني بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة» إما أن يريد التوراة المعينة أو جنس الكتب المتقدمة، وعلى التقديرين فإجابة عبد الله بن عمرو بما هو في التوراة أي التي هي أعم من الكتاب المعين، فإن هذا الذي ذكره ليس في التوراة المعينة بل هو في كتاب أشعياء كما حكيناه عنه، وقد ترجموه أيضاً بترجمة أخرى فيها بعض الزيادة: «عبدى ورسولي الذي

<sup>(</sup>١٠٥) الاحزاب ٥٤.

سرت به نفسى، أنزل عليه وحيى فيظهر في الأمم عدلى و يوصيهم بالوصايا، لا يضحك، ولا يسمع صوته في الأسواق، يفتح للعيون العور، والآذان الصم، ويحيى القلوب الغلف، وما أعطيه لا أعطيه أحد!، يحمد الله حمداً جديداً يأتى به من أقطار الأرض، وتفرح البرية وسكانها، يهللون الله على كل شرف، و يكبرونه على كل رابية، لا يضعف، ولا يغلب، ولا يميل إلى الهوى، مشفح، ولا يذل الصالحين الذين هم كالقصبة الضعيفة ، بل يقوى الصديقين، وهو ركن المتواضعين ، وهو نور الله الذي لا يطفىء، أثر سلطانه على كتفيه ». وقوله: «مشفح» بالشين المعجمة والفاء المشددة بوزن مكرم، وهي لفظة عبرانية مطابقة. لاسم محمد معنى ولفظاً مقارباً كمطابقة موذ موذ بل أشد مطابقة ، ولا يمكن العرب أن يتلفظوا بها بلفظ العبرانية فإنها بين الحاء والهاء، وفتحة الفاء بين الضمة والفتحة ، ولا يستريب عالم من علمائهم منصف أنها مطابقة لاسم محمد، قال أبو محمد بن قتيبة «مشفح» محمد بغير شك، واعتباره أنهم يقولون: شفاحالاها. إذا أرادوا أن يقولوا الحمد لله، وإذا كان الحمد شفحا فمشفح محمد بغير شك، وقد قال لى ولغيرى بعض من أسلم من علمائهم « إن مئذ مئذ» هو محمد، وهو بكسر الميم والهمزة. وبعضهم يفتح الميم ويدنيها من الضمة قال: ولايشك العلماء منهم بأنه محمد وإن سكتنا عن إيراد ذلك، وإذا ضربنا عن هذا صفحاً فمن هذا الذي انطبقت عليه وعلى أمته هذه الصفات سواه؟! ومن هذا الذي أثر سلطانه وهو خاتم النبوة على كتفيه رآه الناس عياناً مثل زر الحجلة ؟!! فماذا بعد الحق إلا الضلال، وبعد البصيرة إلا العمى ﴿ وَمَن لَّهُ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورًا فَمَا لَهُۥ مِن نُورٍ ﴾ (١٠٦) فصفات هذا النبي ومخرجه ومبعثه وعلاماته وصفات أمته في كتبهم يقرأونها في كنائسهم ويدرسونها في

<sup>(</sup>١٠٦) النور، ٤

مجالسهم لاينكرها منهم عالم ولا يأباها جاهل؛ ولكنهم يقولون لم يظهر بعد، وسيظهر ونتبعه. قال ابن اسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد، عن عكرمة وعن شعيد بن جبير عن ابن عباس: أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه ، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولونه فيه ، فقال معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور وداود بن سلمة: يا معشر يهود: اتقوا الله واسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك، وتخبرونا بأنه نبى مبعوث، وتصفونه بصفته، فقال سلام بن مسلم أخو بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه، وما هو بالذى كنا نذكر لكم ، فأنزل الله عز وجل: ﴿ وَكَانُواْ مِن قَبُّلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفُرُوا فَلَنَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ مِ فَلَعْنَـةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ (١٠٧)، وقال أبو العالية: كان اليهود إذا استنصروا بمحمد على مشركى العرب يقولون: اللهم ابعث هذا النبى الذى نجده مكتوبا عندنا حتى يعذب المشركين ويقتلهم، فلما بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدا للعرب وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآيات: (فلما ُ جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين)، وقال ابن اسحاق حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة الأنصارى ، عن رجال من قومه ، قالوا: ومما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله وهداه ما كنا نسمع من رجال اليهود، وكنا أهل شرك أصحاب أوثان وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس عندنا ، وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور ، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا قد تقارب زمان نبى يبعث الآن نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم، فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم أجبناه حين دعانا إلى الله، وعرفنا ما كانوا يتوعدونا به،

<sup>(</sup>۱۰۷) البقرة ۸۹.

فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به ، ففينا وفيهم نزلت هذه الآيات التى فى البقيرة ولل جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين .

(الوجه الرابع والعشرون). في كتاب أشعياء: «أشكر حبيبي وابنى أحمد»، فلهذا جاء ذكره في نبوة أشعياء أكثر من غيرها من النبوات، وأعملن أشعياء بذكره ووصفه ووصف أمته، ونادى بها في نبوته سرا وجهراً لمعرفته بقدره ومنزلته عند الله.

وقال أشعياء أيضاً: إنا سمعنا من أطراف الأرض صوت محمد». وهذا إفصاح باسمه صلى الله عليه وسلم، فليرنا أهل الكتاب نبيا

نصت الأنبياء على اسمه وصفته ونعته وسيرته وصفة أمته وأحوالهم سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ (١٠٨).

(الوجه الخامس والعشرون).. قول حبقوق في كتابه: «إن الله جاء من اليمن، والقدوس من جبال فاران، لقد أضاءت السهاء من بهاء محمد، وامتلأت الأرض من حمده، وشاع منظره مثل النور، يحوط بلاده بعزة، تسير المنايا أمامه، وتصحب سباع الطير أجناده، قام يمسح الأرض فتضعضعت له الجبال القديمة وانخفضت الروابي، فتزعزعت أسوار مدين، ولقد حاز المساعى القديمة».

ثم قال: «زجرك فى الأنهار واحتدام صوتك فى البحار، ركبت الخيول، وعلوت مراكب الأتقياء، وستنزع فى قسيك أعراقا، وترتوى السهام بأمرك يا محمد ارتواء، ولقد رأتك الجبال فارتاعت، وانحرف عنك شؤبوب السيل، وتغيرت المهارى متغييرا رفعت أيديها وجلا وخوفاً،

<sup>(</sup>١٠٨) انظر التعليق الحادى والستين.

وسارت العساكر في بريق سهامك ولمعان نيازكك تدوخ الأرض وتدوس الأمم، لأنك ظهرت لخلاص أمتك، وإنقاذ تراث آبائك» (١٠٩).

فن رام صرف هذه البشارة عن محمد فقد رام ستر الشمس بالنهار وتعطية البحار، وأنى يقدر على ذلك وقد وصفه بصفات عينت شخصه وأزالت عن الحيران لبسه؟!، بل قد صرح باسمه مرتين، حتى انكشف الصبح لمن كان ذا عينين، وأخبر بقوة أمته وسير المنايا أمامهم واتباع جوارح الطير آثارهم.

(١٠٩) نص كلام حبقوق هكذا من ترجمة اليسوعيين وليس فيه كلمة «محمد» والمرادف لها في النص «مسيحك». أي المسيح المنتظر.

النص: «الله يأتى من الجنوب، والقدوس من جبل فاران، سلاه، غطى جلاله السموات، وامتلأت الارض من تسبحته، ضياؤه يكون كالنور، وله من يده قرنان، وهناك استتار عزته، قدام وجهه يسير الوباء، وأمام قدميه تبرز حمى ملهبة، وقف ومسح الارض، نظر وأذاب الامم وتبددت جبال الدهر، وخسفت أكام القدم، مسالك الازل له، رأيت أخبية كوش تحت البلاء، وشقق أرض مدين رجفت، أغضب الرب على الانهار؟ أعلى الانهار سخطك؟ أعلى البحر حنقك؟ فانك تركب خيلك، أن عجلاتك خلاصى تحرد قوسك تجريدا على حسب أيمانك للاسباط وكلمتك، سلاه،

تشق الأرض أنهارا. رأتك الجبال فارتعدت واجتاز طمو المياه، وأطلق الغمر صوته ورفع يديه الى العلاء، الشمس والقمر وقفا في منازلها لنور سهامك المتطايرة ولضياء بريق رمحك، انك بسخط تطأ الارض، وبغضب تدوس الامم.

لقد خرجت لخلاص شعبك للخلاص مع مسيحك فهشمت الرأس من بيت المنافق معريا الاساس الى العنق. سلاه.

طعنت برماحه رؤوس قوادة الهاجين كالزوبعة ليشتتونا ، الشامتين كمن يأكل المسكين في السرّ. لقد سلكت البحر بخيلك وركام المياه الغزيرة . انى سمعت فخفقت أحشائي ورجفت شفتاى من الصوت ودخل النخر عظامي ورجفت في مكاني لكني سأستريح في يوم الضيق عند الصعود الى الشعب لاستئصاله . فان التين لا يزهر والكروم ليس فيها أتاء وعمل الزيتون يكذب . والحفول لا تخرج طعاما . تنقطع الغنم من الحظيرة ولا يكون بقر في المزاود .

اما أنا فأتهلل بالرب وأبتهج باله خلاصى. الرب الاله قوتى. وهو يجعل قدمى كالايائل ويمشينى على مشارفي» (حبفوق ٣).

وهذه النبوة لا تليق إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا تصلح إلا له ولا تنزل إلا عليه، فن حاول صرفها عنه فقد حاول صرف الأنهار العظيمة عن مجراها، وحبسها عن غايتها ومنتهاها، وهيهات ما يروم المبطلون والجاحدون، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون فن الذى امتلأت الأرض من حمده وحمد أمته لله فى صلواتهم وخطبهم وأدبار صلواتهم وعلى السراء والضراء وجميع الأحوال سواء ؟! حتى سماهم الله قبل ظهورهم الحمادين! ومن الذى كان وجهه كأن الشمس والقمر يجريان فيه فى ضيائه ونوره ؟!

قد عود الطير عادات وثقن بها شاهده في وجهه ينطق لو لم يقل إني رسول أما فهن يتبعنه في كل مرتحل

ومن الذى سارت المنايا أمامه وصحبت سباع الطير جنوده لعلمها بما يقرب من ذبح الكفار لله الواحد القهار؟!

يتطايرول بقربه قربانهم بدماء من علقوا من الكفار

ومن الذى تضعضعت له الجبال وانخفضت له الروابى وداس الأمم ودوخ العالم، انتقضت بنبوته الممالك وخلص الأمة من الشرك والكفر والجهل والظلم سواه؟!

(الوجه السادس والعشرون).. قوله فى كتاب حزقيال يهدد اليهو ويصف لهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم «وإن الله مظهرهم عليكم، وباغث فيهم نبياً، وينزل عليه كتاباً، ويملكهم رقابكم فيقهرونكم ويذلونكم بالحق، ويخرج رجال بنى قيدار فى جماعات الشعوب معهم ملائكة على خيل بيض متسلحين يوقعون بكم، وتكون عاقبتكم إلى النار» (١١٠).

<sup>(</sup>۱۱۰) أنظر ٧ و٢١ حزقيال.

فمن الذى أظهره الله على اليهود حتى قهرهم وأذلهم وأوقع بهم وأنزل عليه كتاباً؟ ومن هم بنو قيدار غير بنى اسماعيل الذين خرجوا معه ومعهم جماعات الشعوب؟ ومن الذى نزلت عليه وعلى أمته الملائكة على خيل بيض يوم بدر ويوم الأحزاب ويوم حنين حتى عاينوها عياناً تقاتل بين يديه وعن يمينه وعن شماله، حتى غلب ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا بين يديه وعن يمينه وعن شماله، حتى غلب ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا ليس معهم غير فرسين ألف رجل مقنعين في الحديد معدودين من فرسان العرب فأصبحوا بين قتيل وأسير ومنهزم؟

(الوجه السابع والعشرون).. قال دانيال النبى حين سأله بخت نصر عن تأويل رؤيا رآها ثم أنسيها: «رأيت أيها اللك صنا عظيا قائماً بين يديك، رأسه من ذهب، وساعداه من فضة، وبطنه وفخذاه من نحاس، وساقاه من حديد، ورجلاه من الحزف، فبينا أنت متعجب منه إذ أقبلت صخرة فدقت ذلك الصنم فتفتت وتلاشى وعاد رفاتا ثم نسفته الرياح وذهب، وتحول ذلك الحجر إنساناً عظيماً ملأ الأرض، فهذا ما رأيت أيها اللك»، فقال بخت نصر: صدقت أما تأويلها؟ قال: «أنت الرأس الذى رأيته من الذهب، ويقوم بعدك ولدك وهو الذى رأيته من الفضة وهو دونك، وتقوم بعده مملكة أخرى هى دونه وهى تشبه النحاس، وبعدها مملكة قوية مثل الحديد، وأما الرجلان اللذان رأيت من خزف فملكة ضعيفة، وأما الحجر العظيم الذى رأيته دق الصنم ففتته فهو نبى يقيمه إله الأرض والساء بشريعة قوية فيدق جميع ملوك الأرض وأممها حتى تمتلىء الأرض منه ومن أمته، ويدوم سلطان ذلك النبى وأممها حتى تمتلىء الأرض منه ومن أمته، ويدوم سلطان ذلك النبى انقضاء الدنيا فهذا تعبير رؤياك أيها اللك» (١١١).

ومعلوم أن هذا منطبق على محمد بن عبد الله حذو القذة بالقذة ، لا على المسيح ولا على نبى سواه ، فهو الذى بعث بشريعة قوية ودق جميع

<sup>(</sup>١١١) الاصحاح الثاني من سفر دانيال.

ملوك الأرض وأجمها حتى امتلأت الأرض من أمته ، وسلطانه دائم إلى آخر الدهر ، لا يقدر أحد أن يزيله كها أزال سلطان اليهود من الأرض وأزال سلطان النصارى عن خيار الأرض ووسطها فصار فى بعض أطرافها ، أزال سلطان الجوس وعباد الأصنام وسلطان الصابئين .

(الموجه الثامن والعشرون).. قول دانيال أيضاً (١١٢): «سألت الله وتضرعت إليه أن يبين لى ما يكون من بنى اسرائيل، وهل يتوب عليهم و يرد إليهم ملكهم و يبعث فيهم الأنبياء أو يجعل ذلك في غيرهم، فظهر لى الملك فى صورة شاب حسن الوجه فقال: السلام عليك يا دانيال، إن الله يقول إن بني إسرائيل اغضبوني وتمردوا علي وعبدوا من دوني آلهة أخرى، وصاروا من بعد العلم إلى الجهل، ومن بعد الصدق إلى الكذب، فسلطت عليهم بختنصر فقتل رجالهم وسبى ذراريهم وهدم مسجدهم، وحرق كتبهم، وكذلك يفعل من بعده بهم، وأنا غير راض عنهم ، ولا مقيلهم عثراتهم ، فلا يزالون في سخطى حتى أبعث مسيحى ابن العذراء البتول فأختم عليهم عند ذلك باللعن والسخط، فلا يزالون ملعونين عليهم الذلة والمسكنة حتى أبعث نبى بنى اسماعيل الذى بشرت به هاجر، وأرسلت إلها ملاكى فبشرها، فأوحى إلى ذلك النبي، وأعلمه الأسهاء، وأزينه بالتقوى، وأجعل البر شعاره، والتقوى ضميره، والصدق قوله، والوفاء طبيعته، والقصد سيرته، والرشد سنته، أخصه بكتاب مصدق لما بين يديه من الكتب، وناسخ لبعض ما فيها، أسرى به إلى، وأرقيه من سهاء إلى سهاء حتى يعلو فأدنيه وأسلم عليه، وأوحى إليه وأرقيه ثم أرده إلى عبادى بالسرور والغبطة، حافظاً لما استودع، صادقًا بما أمر، يدعو إلى توحيدى باللين من القول والموعظة الحسنة، لا فظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، رءوف بمن والاه، رحيم بمن آمن

١.,

<sup>(</sup>١١٢) المؤلف لم ينقل من سفر دانيال.

به، خشن على من عاداه، فيدعو قومه إلى توحيدى وعبادتى، ويخبرهم عا رأى من آياتى، فيكذبونه و يؤذونه».

ثم سرد دانيال قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أملاه عليه الملك حتى وصل آخر أيام أمته بالنفخة وانقضاء الدنيا. وهذه البشارة أيضاً عند اليهود والنصارى يقرأونها ويقرون بها، ويقولون لم يظهر صاحبها بعد.

قال أبو العالية لما فتح المسلمون تستر وجدوا دانيال ميتاً ووجدوا عنده مصحفاً قال أبو العالية أنا قرأت ذلك المصحف وفيه صفتكم وأخباركم وسيرتكم ولحون كلامكم، وكان أهل الناحية إذا أجدبوا كشفوا عن قبره فيسقون، فكتب أبو موسى الأشعرى في ذلك إلى عمر ابن الخطاب، فكتب عمر أن احفر بالنهار ثلاثة عشر قبراً وادفنه بالليل في واحد منها لئلا يفتتن الناس به.

(الوجه التاسع والعشرون).. قال كعب وذكر صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة ويريد بها التوراة التي هي أعم من التوراة الله عليه وسلم في التوراة ويريد بها التوراة التي هي أعم من التوراة المعينة «أحمد عبدى الختار لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزى بالسيئة السيئة ، يعفو و يغفر ، مولده بكاء ، وهجرته طابا ، وملكه بالشام ، وأمته الحمادون يحمدون الله على كل نجد ، ويسبحونه في كل منزلة ، ويوضئون أطرافهم ، ويأتزرون على أنصافهم ، وهم رعاة الشمس ، ومؤذنهم في جو الساء ، وصفهم في القتال وصفهم في الصلاة الشمس ، ومؤذنهم في جو الساء ، وصفهم في القتال وصفهم في الصلاة سواء ، رهبان بالليل ، الشد بالنهار ، ولهم دوى كدوى النحل ، يصلون الصلاة حيث ما أدركتهم ولو على كناسة » (١١٣) .

(الوجه الثلاثون).. قال ابن أبى الزناد حدثنى عبدالرحمن بن الحارث، عن عمر بن حفص وكان من خيار الناس، قال كان عند أبى وجدى ورقة يتوارثونها قبل الإسلام فيها «اسم الله وقوله الحق،

<sup>(</sup>١١٣) انظر الاصحاح الثاني والاربعين من أشعياء.

وقول الظالمين في تبار، هذا الذكر لأمة تأتى في آخر الزمان يتزرون على أوساطهم، ويغسلون أطرافهم، ويخوضون البحور إلى أعدائهم، فيهم صلاة لو كانت في قوم نوح ما هلكوا بالطوفان، وفي ثمود ما هلكوا بالصيحة».

(الوجه الحادى والثلاثون).. قال أشعياء وذكر قصة العرب فقال: «ويدوسون الأمم دياس البيادر، وينزل البلاء بمشركى العرب، وينزل البلاء بمشركى العرب، وينهزمون بين يدى سيوف مسلولة وقسى مؤثرة من شدة الملحمة» (١١٤).

وهذا إخبار عما حل بعبدة الأوثان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم بدر ويوم حنين وفي غيرهما من الوقائع.

(الوجه الثانى والثلاثون).. قوله فى الإنجيل الذى بأيدى النصارى عن يوحنا: «أن المسيح قال للحواريين من أبغضنى فقد أبغض الرب، ولكولا إنى صنعت لهم صنائع لم يصنعها أحد لم يكن لهم ذنب، ولكن من الآن بطروا فلابد أن تتم الكلمة التى فى الناموس لأنهم أبغضونى مجانا، فلو قد جاء المنحمنا هذا الذى يرسله الله إليكم من عند الرب روح الحق فهو شهيد على وأنتم أيضاً لأنكم قديما كنتم معى، هذا قولى لكم لكيلا تشكوا إذا جاء» (١١٠).

«والمنحمنا» بالسريانية، وتفسيره بالرومية اليارقليط، وهو بالعبرانية الحماد والمحمود والحمد كها تقدم.

(الوجه الثالث والثلاثون).. قوله في الإنجيل أيضاً \_ إنجيل متى .. إن المسيح قال اليهود «وتقولون: لو كنا في أيام آبائنا لم

<sup>(</sup>١١٤) الاصحاح الحادي والعشرون من سفر أشعياء.

<sup>(</sup>۱۱۰) انظر التعليق رقم ستة عشر. ويبدو أن المؤلف ينقل من الكتب. فهذا النص الذى ذكره موجود في سيرة ابن هشام. ويشير بكلمة الناموس الى المزمور ٦٩: ٤ و١٠٠: ٣.

نساعدهم على قتل الأنبياء، فأتموا كيل آبائكم ياثعابين بنى الأفاعى كيف لكم النجاة من عذاب النار».

وسأبعث إليكم أنبياء وعلماء تقتلون منهم وتصلبون وتجلدون، وتطلبونهم من مدينة إلى أخرى، لتتكامل عليكم دماء المؤمنين المهرقة على الأرض من دم هابيل الصالح إلى دم زكريا بن برخيا الذى قتلتموه عند المذبح، إنه سيأتى جميع ما وصفت على هذه الأمة، يا أورشليم التى تقتل الأنبياء وترجم من بعث إليك، قد أردت أن أجمع بنيك كجمع المدجاجة فراريجها تحت جناحها وكرهت أنت ذلك، سأقفر عليكم بيتكم، وأنا أقول لا ترونى الآن حتى يأتى من يقولون له مبارك، يأتى على اسم الله» (١١٦).

فأخبرهم المسيح أنهم لابد أن يستوفوا الصاع الذى قدر لهم، وأنه سيقفر عليهم بيتهم أى يخليه منهم، وأنه يذهب عنهم فلا يرونه حتى يأتى المبارك الذى يأتى على اسم الله. فهو \_ أى محمد الذى انتقم بعده لدماء المؤمنين.

وهذا نظير قوله في الموضع الآخر: «إن خيراً لكم أن أذهب عنكم حتى يأتيكم الفارقليط فإنه لا يجيء ما لم أذهب».

وقوله أيضاً: «ابن البشر ذاهب، والفارقليط من بعده»، وفي موضع آخر: «أنا أذهب وسيأتيكم الفارقليط».

والفار قليط والمبارك الذى جاء بعد المسيح هو محمد صلى الله عليه وسلم كها تقدم تقريره.

(الوجه الرابع والثلاثون).. قوله في إنجيل متى: إنه لما حبس يحيى ابن زكريا بعث تلاميذه إلى المسيح وقال لهم: «قولوا له أنت إيلياء أم نتوقع غيرك؟»، فقال المسيح: «الحق اليقين أقول لكم: إنه لم تقم

<sup>(</sup>١١٦) النص في الاصحاح الثالث والعشرين من أنجيل متى ويشير بقوله «مبارك الآتي باسم الرب» الى المزمور المائة والثامن عشر.

النساء عن أفضل من يحيى بن زكريا، وإن التوراة وكتب الأنبياء تتلو بعضها بعضاً بالنبوة والوحى حتى جاء يحيى، وأما الآن فإن شئم فاقبلوا فإن إيلياء منزمع أن يأتى، فمن كانت له أذنان سامعتان فليستمع» (١١٧).

وهذه بشارة بمجىء الله سبحانه الذى هو «إيلياء» بالعبرانية، ومجيئه هو مجىء رسوله وكتابه ودينه، كما فى التوراة: «جاء الله من طور سيناء» قال بعض عباد الصليب: إنما بشر بإلياس النبى، وهذا لا ينكر من جهل أمة الضلال وعباد خشبة الصليب التى نحتها أيدى اليهود، فإن إلياس قد تقدم إرساله على المسيح بدهور متطاولة.

(الوجه الحامس والثلاثون).. في نبوة أرمياء: «قيل أن أخلقك قد عظمتك من قبل أن أصورك في البطن، وأرسلتك وجعلتك نبياً للأجناس كلهم» (١١٨).

فهذه بشارة على لسان إرمياء لمن بعده ، وهو إما المسيح وإما محمد صلوات الله وسلامه عليها لا يعدوهما إلى غيرهما ، ومحمد أولى بها لأن المسيح إنما كان نبياً لبنى إسرائيل ، كها قال تعالى: ﴿ وَرَسُولًا إِلَى بَنِيَ

(۱۱۸) أول سفر ارمياء.

إِسْرَءِيلَ ﴾ (١١٦)، والنصارى تقر بهذا؛ ولم يدع المسيح أنه رسول إلى جميع أجناس أهل الأرض؛ فإن الأنبياء من عهد موسى إلى المسيح إنما كانوا يبعثون إلى قومهم؛ بل عندهم فى الإنجيل أن المسيح قال للحواريين: «لا تسلكوا إلى سبيل الأجناس، ولكن اختصروا على الغنم الرابضة من نسل اسرائيل» (١٢٠)، وأما محمد بن عبد الله فهو الذي بعثه الله إلى جميع أجناس الأرض وطوائف بنى آدم، وهذه البشارة مطابقة لقوله تعالى: ﴿ قُلْ يَا يَانَاسُ إِنِي رَسُولُ اللهِ إِلَنكُ السود المناس والأحمر»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «بعثت إلى الأسود والأحمر»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة و بعثت إلى الناس عامة».

وقد اعترف النصارى بهذه البشارة ولم ينكروها؛ لكن قال بعض زعمائهم إنها بشارة بموسى بن عمران وإلياس واليسع، وإنهم سيأتون فى آخر الزمان وهذا من أعظم البهت والجرأة على الله والافتراء عليه، فإنه لا يأتى من قد مات إلى يوم الميقات المعلوم.

<sup>(</sup>١١٩) آل عمران ١٩.

<sup>(</sup>١٢٠) النص فى الأصحاح العاشر من متى ونصه: «الى طريق اثم لا تمضوا. والى مدينة للسامريين لا تدخلوا. بل اذعيوا بالحرى الى خراف بيت اسرائيل الضالة. وفيا أنتم ذاهبون أكرزوا قائلين: انه قد أقترب ملكوت السموات».

ولاحظ المؤلف صرح بخصوص دعوة عيسى عليه السلام على بنى اسرائيل، والنصوص التى ذكرها ليست معه فان قوله «اذهبوا بالحرى الى خراف بيت اسرائيل» يدل على دعوة بنى اسرائيل أولا. ثم دعوة غيرهم ثانيا. هذا هو المفهوم من «بالحرى» أى بالضرورة. ويؤيد هذا انه فى نهياية الانجيل قال «اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم» وفى القرآن أن المسيح رسول الى بنى اسرائيل. وفيه انه بعدما دعاهم وجه رسالته الى الامم فقال تعالى «وأنزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس» قال العلماء الذين يقولون ان شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد فى شرعنا ما ينسخه: ان لفظ الناس على العموم (انظر الكشاف أول آل عمران).

<sup>(</sup>۱۲۱) الاعراف ۱۵۸.

(الوجه السادس والثلاثون).. قول المسيح في الإنجيل الذي بأيديهم وقد ضرب مثل الدنيا فقال: «كرجل اغترس كرماً وسيج حوله، وجعل فيه معصرة، وشيد فيه قصراً، ووكل به أعواناً، وتغرب عنه، فلما دنا أوان قطافه بعث عبده إلى أعوانه الموكلين بالكرم».

ثم ضرب مثلا للأنبياء ولنفسه، ثم للنبى الموكل آخرا بالكرم، ثم أفصح عن أمته فقال: «وأقول لكم سيزاح عنكم ملك الله، وتعطاه الأمة المطيعة العاملة»، ثم ضرب لنبى هذه الأمة مثلا بصخرة وقال: «من سقط على هذه الصخرة سينكسر، ومن سقطت عليه ينهشم» (١٢٢).

وهذه صفة محمد ومن ناوأه وحاربه من الناس. لا تنطبق على أحد بعد المسيح سواه.

(الوجه السابع والثلاثون).. قول أشعياء في صحفه: «لتفرح أرض البادية العطشي ولتبتهج البراري والفلوات لأنها ستعطى بأحمد محاسن لبنان ومثل حسن الدساكير» (١٢٣). وتالله ما بعد هذا إلا المكابرة وجحد الحق بعد ما تبين.

(الوجه الثامن والثلاثون).. قول حزقيال في صَحفه التي بأيديهم يقول عز وجل بعد ما ذكر معاصى بني إسرائيل وشبههم بكرمة غذاها.: «لم تليث الكرمة أن قلعت بالسخطة ورمى بها على الأرض وأحرقت السمائم ثمارها، فعند ذلك غرس في البدو وفي الأرض المهملة العطشي وخرجت من أغصانها الفاضلة نار أكلت تلك الكرمة حتى لم يوجد فيها غصن قوى ولاقضيب» (١٢٤).

<sup>(</sup>١٢٢) سبق الحديث في هذه النبوءة. وهذا يدل على أن المؤلف ينقل.

<sup>(</sup>١٢٣) التعليق السابق.

<sup>(</sup>١٢٤) التعليق السابق.

وهذا تصريح لا تلويح به صلى الله عليه وسلم، وببلده وهى مكة العطش المهملة من النبوة قبله من عهد إسماعيل.

(الوجه التاسع والثلاثون).. ما فى صحف دانيال وقد نعت الكلدانيين الكذابين فقال: «لا تمتد دعوتهم ولا يتم قربانهم، وأقسم الرب بساعده أن لا يظهر الباطل ولا يقوم لمدع كاذب دعوة أكثر من ثلاثين سنة » (١٢٥).

وفى التوراة ما يشبه هذا، وهذا تصريح بصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الذين اتبعوه بعد موته أضعاف أضعاف الذين اتبعوه فى حياته، وهذه دعوته قد مرت عليها القرون من السنين وهى باقية مستمرة وكذلك إلى آخر الدهر، ولم يقع هذا لملك قط فضلا عن كذاب مفتر على الله وأنبيائه مفسد للعالم مغير لدعوة الرسل، ومن ظن هذا بالله فقد ظن به أسوأ الظن وقدح فى علمه وقدرته وحكمته.

علم ذلك أعلم منه، وإن قلتم بل كان ذلك كله بعلمه ومشاهدته واطلاعه عليه فلا يخلو إما أن يكون قادراً على تغييره والأخذ على يديه ومنعه من ذلك أو لا، فإن لم يكن قادراً فقد نسبتموه إلى أقبح العجز المنافى للربوبية، وإن كان قادراً وهو مع ذلك يعزه وينصره ويؤيده ويعليه ويعلى كلمته، ويجيب دعاءه ويكنه من أعدائه ويظهر على يديه من أنواع المعجزات والكرامات ما يزيد على الألف ولا يقصده أحد بسوء إلا أظفره به ولا يدعوه بدعوة إلا استجابها له فهذا من أعظم الظلم والسفه الذى لا يليق نسبته إلى آحاد العقلاء فضلا عن رب الأرض والهاء، فكيف وهو يشهد له بإقراره على دعوته و بتأييده وبكلامه وهذه عندكم شهادة زور وكذب.

فلما سمع ذلك قال معاذ الله أن يفعل الله هذا بكاذب مفتر بل هو نبى صادق من اتبعه أفلح وسعد. قلت: فما لك لا تدخل فى دينه؟ ، قال: إنما بعث إلى الأميين الذين لا كتاب لهم ، وأما نحن فعندنا كتاب نتبعه ، قلت له: غلبت كل الغلب ، فإنه قد علم الخاص والعام أنه أخبر أنه رسول الله إلى جميع الخلق ، وإن من لم يتبعه فهو كافر من أهل الجحيم ، وقاتل الهود والنصارى وهم أهل كتاب ، وإذا صحت رسالته وجب تصديقه فى كل ما أخبر به ؛ فأمسك ولم يحر جواباً .

وقرايب من هذه المناظرة ما جرى لبعض علماء المسلمين مع بعض الهود ببلاد المغرب قال له المسلم: في التوراة التي بأيديكم إلى اليوم أن الله قال لموسى: «إنى أقيم لبنى إسرائيل من إخوتهم نبياً مثلك أجعل كلامي على فيه، فن عصاه انتقمت منه». قال له الهودى: ذلك يوشع بن نون. فقال المسلم: هذا محال من وجوه: (أحدها) أنه قال عندك في آخر التوراة «أنه لا يقوم في بنى اسرائيل نبى مثل موسى».. (الثاني» أنه قال «من إخوتهم» وإخوة بنى اسرائيل إما العرب وإما الروم، فإن العرب بنو اسماعيل والروم بنو العيص، وهؤلاء

إخوة بنى إسرائيل ، فأما الروم فلم يقم منهم نبى سوى أيوب وكان قبل موسى قلا يجوز أن يكون هو الذى بشرت به التوراة ، فلم يبق إلا العرب وهم بنو اسماعيل وهم إخوة بنى اسرائيل ، وقد قال الله فى التوراة حين ذكر اسماعيل جد العرب «إنه يضع فسطاطه فى وسط بلاد اخوته» وهم بنو اسرائيل ، وهذه بشارة بنبوة ابنه محمد الذى نصب فسطاطه وملك أمته فى وسط بلاد بنى اسرائيل وهى الشام التى هى مظهر ملكه كما تقدم من قوله «وملكه بالشام».

فقال له اليهودى: فعندكم فى القرآن (وإلى مدين أخاهم شعيباً)، (وإلى عاد أخاهم هودا)، (وإلى ثمود أخاهم صالحاً)، والعرب تقول: يا أخا بنى تميم للواحد منهم، فهكذا قوله «أقيم لبنى اسرائيل من إخوتهم» قال المسلم الفرق بين الموضعين ظاهر، فإنه من المحال أن يقال: إن بنى اسرائيل إخوة بنى اسرائيل، و بنى تميم إخوة بنى تميم، وبنى هاشم إخوة بنى هاشم، هذا ما لا يعقل فى لغة أمة من الأمم، بخلاف قولك: زيد أخو بنى تميم، وهو أخو عاد، وصالح أخو ثمود أي واحد منهم، فهو أخوهم فى النسب ولو قيل عاد أخو عاد وثمود أخو ثمود ومدين أخو مدين لكان نقصاً، وكان نظير قولك بنو اسرائيل إخوة بنى اسرائيل، فاعتبار أحد الموضعين بالآخر خطأ صريح.

قال اليهودى: فقد أخبر أنه سيقيم هذا النبى لبنى اسرائيل، ومحمد إنما أقيم للعرب ولم يقم لبنى اسرائيل، فهذا الاختصاص يشعر بأنه مبعوث إليهم لا إلى غيرهم. قال المسلم: هذا من دلائل صدقه، فإنه ادعى أنه رسول الله إلى أهل الأرض كتابيهم وأميهم، ونص الله فى التوراة على أنه يقيمه لهم لئلا يظنوا أنه مرسل إلى العرب والأميين خاصة، والشيء يُخص بالذكر لحاجة المخاطب إلى ذكره لئلا يتوهم السامع أنه غير مراد باللفظ العام ولا داخل فيه، وللتنبيه على أن ما عداه أولى بحكمه ولغير ذلك من المقاصد، فكان في تعيين بنى اسرائيل

بالذكر إزالة لوهم من توهم أنه مبعوث إلى العرب خاصة ، وقد قال تعالى: ﴿ لِتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك ﴾ وهؤلاء قومه ولم ينف ذلك أن يكون نذيراً لغيرهم ، فلو أمكنك أن تذكر عنه أنه ادعى أنه رسول إلى العرب خاصة لكان ذلك حنجة ، فأما وقد نطق كتابه وعرف الخاص والعام بأنه ادعى أنه مرسل إلى بنى اسرائيل وغيرهم فلا حجة لك.

قال اليهودى: إن أسلافنا من اليهود كلهم على أنه ادعى ذلك، ولكن العيسوية منا تزعم أنه نبى العرب خاصة ولسنا نقول بقولهم، ثم التفت إلى يهودى معه فقال نحن قد جرى شأننا على اليهودية، وتالله ما أدرى كيف التخلص من هذا العربى، إلا أنه أقل ما يجب علينا أن نأخذ به أنفسنا النهى عن ذكره بسوء.

وقال محمد بن سعد في «الطبقات» حدثنا معن بن عيسى حدثنا معاوية بن صالح، عن أبى فروة عن ابن عباس أنه سأل كعب الأحبار: كيف تجد نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ قال: نجده «محمد بن عبد الله، مولده بمكه، ومهاجره إلى طابة، ويكون ملكه بالشام، ليس بفحاش ولا صخاب بالأسواق، ولا يكافىء السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح»، وقال عبد الله بن عبد الرحن الدارمى: حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا أبو الأحوص، عن الأعمش، عن أبى صالح قال: قال كعب: نجد مكتوباً «محمد رسول الله لا فظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا يجزى بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، وأمته الحمادون يكبرون الله على كل نجد ويحمدونه في كل منزلة، يأتزرون على أنصافهم، ويتوضئون على أطرافهم، هناديهم في جو السياء، صفهم في القتال وصفهم في الصلاة سواء، لهم دوى كدوى النحل، مولده بمكة، ومهاجره بطابة، وملكه بالشام».

قال الدرامى وأخبرنا زيد بن عوف ، حدثنا أبو عوانه ، عن عبدالملك ابن عنمير ، عن ذكوان أبى صالح ، عن كعب قال : فى السطر الأول «محمد رسول الله ، عبدى المختار ، لا فظ ولا غليظ ، ولا صخاب بالأسواق ، ولا يجزى بالسيئة السيئة ولكن يعفو و يغفر ، مولده بمكة ، وهجرته بطيبة ، وملكه بالشام » .

وفى السطر الثانى «محمد رسول الله، أمته الحمادون يحمدون الله فى كل حال ومنزلة، ويكبرونه على كل شرف، رعاة الشمس، يصلون الصلاة إذا جاء وقتها ولو كانوا على رأس كناسة، يأتزرون على أوساطهم، ويوضئون أطرافهم، وأصواتهم بالليل فى جو الساء كأصوات النحل».

قال عاصم بن عمر بن قتادة ، عن نملة بن أبى نملة ، عن أبيه قال : كانت يهود بنى قريظة يدرسون ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كتبهم ، و يعلمون الولدان صفته واسمه ومهاجره ، فلما ظهر حسدوا و بغوا وأنكروا .

وذكر أبو نعيم فى «دلائل النبوة» من حديث سليمان بن سحيم ورميح بن عبد الرحمن كلاهما عن عبد الرحمن بن أبى سعيد الحدرى عن أبيه ، قال: سمعت أبى مالك بن سنان يقول: جئت نبى عبد الأشهل يوماً لأتحدث فيهم ونحن يومئذ فى هدنة من الحرب، فسمعت يوشع اليهودى يقول: أظل خروج نبى يقال له أحمد يخرج من الحرم. فقال له خليفة بن ثعلبة الأشهلي كالمستهزىء به: ما صفته ؟ فقال: رجل ليس بالقصير ولا بالطويل، فى عينيه حرة، يلبس الشملة، ويركب الحمار، وهذا البلد مهاجره قال فرجعت إلى قومى بنى خدرة وأنا يومئذ أتعجب مما يقول يوشع، فأسمع رجلا منها يقول: هذا وحده يقوله ؟! كل يهود يشرب تقول هذا، قال أبى: فخرجت حتى جئت يهود بنى قريظة فتذاكروا النبى صلى الله عليه وسلم، فقال الزبير بن باطا: قد طلع

الكوكب الأحمر الذى لم يطلع إلا بخروج نبى وظهوره، ولم يبق أحد إلا أحمد، هذه مهاجره، قال أبو سعيد: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخبره أبى هذا الخبر، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لو أسلم الزبير وذووه من رؤساء يهود لأسلمت يهود كلها إنما هم لهم تبع».

وقال النضر بن سلمة حدثنا يحيى بن إبراهيم ، عن صالح بن محمد ، عن أبيه ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود بن لبيد ، عن محمد ابن مسلمة قال: لم يكن في بني عبد الأشهل إلا يهودى واحد يقال له يوشع ، فسمعته يقول وإني لغلام: قد أظلكم خروج نبي يبعث من نحو هذا البيت ، ثم أشار بيده إلى نحو بيت الله الحرام ، فمن أدركه فليصدقه ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمنا وهو بين أظهرنا ولم يسلم حسداً و بغياً .

قال النضر: وحدثنا عبد الجبار بن سعيد، عن أبى بكر بن عبد الله العامرى، عن سليم بن يسار، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، قال: ما كان فى الأوس والخزرج رجل أوصف لحمد من أبى عامر الراهب، كان يألف اليهود ويسائلهم عن الدين ويخبرونه بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه دار هجرته، ثم خرج إلى يهود تياء فأخبروه بمثل ذلك، ثم خرج إلى الشام فسأل النصارى فأخبروه بصفة رسول الله على الله عليه وسلم، وأن مهاجره يثرب، فرجع أبو عامر وهو يقول: أنا على دين الحنيفية، وأقام مترهبا ولبس المسوح، وزعم أنه على دين إبراهيم وأنه ينتظر خروج النبى، فلما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة لم يخرج إليه وأقام على ما كان عليه.

فبلما قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة حسده و بغى ونافق، وأتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: «يا محمد.. بم بعثت؟ قال «بالحنيفية» قال أنت تخلطها بغيرها؟ فقال النبى صلى الله عليه

وسلم: «أتيت بها بيضاء، أين ما كان يخبرك الأحبار من اليهود والنصارى من صفتى»؟ فقال: لست الذى وصفوا، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: «كذبت». فقال: ما كذبت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الكاذب أماته الله وحيدا طريدا»، قال: آمين، ثم رجع إلى مكة وكان مع قريش يتبع دينهم وترك ما كان عليه، فلما أسلم أهل الطائف لحق بالشام فمات بها طريداً غريبا وحيداً.

وقال الواقدى: حدثنى محمد بن سعد الثقفى وعبد الرحمن بن عبد العزيز في جماعة كل حدثنى بطائفة من الحديث، عن المغيرة بن شعبة أنه دخل على المقوقس وأنه قال له: إن محمدا نبى مرسل، ولو أصاب القبط والروم اتبعوه قال المغيرة فأقت بالاسكندرية لا أدع كنيسة إلا دخلتها وسألت أساقفتها من قبطها ورومها عما يجدون من صفة محمد صلى الله عليه وسلم.

وكان أسقف من القبط وهو رأس كنيسة أبى محنس كانوا يأتونه بمرضاهم فيداويهم و يدعو لهم ، لم أر أحداً قط لا يصلى الخمس أشد الجهادا منه ، فقلت: أخبرنى هلى بقى أحد من الأنبياء؟ قال: نعم وهو آخرهم ليس بينه وبين عيسى أحد وهو نبى قد أمرنا عيسى بالتباعه ، وهو النبى الأمى العربى ، اسمه أحمد ، ليس بالطويل ولا بالقصير ، فى عينيه حمرة ، وليس بالأبيض ولا بالأدم يعفى شعره ، ويلبس ما غلظ من الثياب ، ويجتزى بما لقى من الطعام ، سيفه على عاتقه ولا يبالى من لاقى يباشر القتال بنفسه ، ومعه أصحابه يفدونه بأنفسهم هم له أشد حبا من أولادهم وآبائهم ، يخرج من أرض القرظ ، بأنفسهم هم له أشد حبا من أولادهم وآبائهم ، يخرج من أرض القرظ ، ومن حرم يأتى وإلى حرم يهاجر إلى أرض مسبخة ونخل ، يدين بدين إبراهيم ، يأتزر على وسطه ، ويغسل أطرافه ، ويخص بما لم يخص به الأنبياء قبله ، وكان النبى يبعث إلى قومه و يبعث إلى الناس كافة ،

وجعلت له ألارض مسجدا وطهورا أينا أدركته الصلاة تيمم، وصلى ومن كان قبلهم مشدد عليهم لا يصلون إلا في الكنائس والبيع.

وقال الطبرانى حدثنا على بن عبد العزيز، حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا المسعودى عن نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد، عن أبيه، عن جده سعيد بن زيد، أن زيد بن عمرو وورقة بن نوفل خرجا يلتمسان الدين حتى انتهيا إلى راهب بالموصل، فقال لزيد: من أين أقبلت؟ قال من بيت إبراهيم، قال: وما تلتمس؟ قال ألتمس الدين، قال ارجع فإنه يوشك أن يظهر الذى تطلب فى أرضك، فرجع وهو يقول: «لبيك حقاً حقاً. تعبداً ورقاً».

وقال ابن قتيبة في كتاب الأعلام: حدثنى يزيد بن عمرو، حدثنا العلاء بن الفضل، حدثنى أبى، عن أبيه عبد الملك بن أبى سوية، عن أبي سوية، عن أبيه خليفة بن عبدة المنقرى، قال: سألت محمد ابن عدى: كيف سماك أبوك عدى محمداً؟ قال: أما إنى قد سألت أبى عيا سألتنى عنه، فقال خرجت رابع أربعة من بنى تميم أنا أحدهم ومجاشع بن دارم ويزيد بن عمرو بن ربيعة وأسامة بن مالك بن جندب نريد ابن جفنة الغسائى، فلها قدمنا الشام نزلنا على غدير فيه شجرات وقربه ديرانى فأشرف علينا، وقال: إن هذه اللغة ما هى لأهل هذه البلدة، قلنا نعم نحن قوم من مضر، قال: من أى المضريين؟ قلنا من خندف، قال: أما إنه سيبعث فيكم وشيكا نبى فسارعوا إليه وخذوا من خندف، قال: أما إنه خاتم النبيين، واسمه محمد، فلها انصرفنا من عمداً.

وقال الإمام أحمد: حدثنا روح، حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء ابن السائب، عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، قال: «دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكنيسة فإذا هو بيهود، وإذا بيهودى يقرأ عليهم التوراة، فلما أتوا على صفة النبى صلى الله عليه وسلم أمسكوا، وفى ناحيتها رجل مريض، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ما لكم أمسكتم؟ قال الريض إنهم أتوا على صفة نبى فأمسكوا، ثم أحاء المريض يحبو حتى أخذ التوراة فقرأ حتى أتى على صفة النبى صلى الله عليه وسلم، فقال هذه صفتك وصفة أمتك: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ثم مات، فقال النبى صلى الله عليه وسلم لأصحابه: خذوا أخاكم.

وقال محمد بن سعد: حدثنا محمد بن عمر، قال حدثني سليمان بن داود بن الحصين عن أبيه، عن عكرمة عن ابن عباس، عن أبي بن كعب قال: لما قدم «تبع» المدينة ونزل بقباء بعث إلى أحبار اليهود فقال: إنى مخرب هذا البلد حتى لا تقوم بها يهودية ويرجع الأمر إلى العرب، فقال له شموان اليهودي وهو يومئذ أعلمهم أيها الملك! إن هذا بلد يكون إليه مهاجر نبى من بنى إسماعيل، مولده بمكة، اسمه أحمد، وهذه دار هجرته. وإن منزلك هذا الذي أنت به يكون به من القتل والجراح كثير في أصحابه وفي عدوهم، قال تبع: ومن يقاتله يومئذ وهو نبى كما تزعمون، قال: يسير إليه قومه فيقتتلون ها هنا، قال: فأين قبره، قال بهذا البلد، قال: فإذا قوتل لمن تكون الدائرة؟ قال: تكون له مرة وعليه مرة ، وبهذا المكان الذى أنت به تكون عليه ويقتل أصحابه قتلا لم تقتلوه في موطن ثم تكون له العاقبة ويظهر فلا ينازعه هذا الأمر أحد، قال: وما صفته؟ قال رجل ليس بالطويل ولا بالقصير، في عينيه حمرة ، يركب البعير ، ويلبس الشملة ، سيفه على عاتقه لا يبالي من لاقى من أخ أو ابن عم أو عم حتى يظهر أمره، قال تبع: ما إليى هـذه الـبـلدة من سبيل، وما يكون خرابها على يدى، فخرج تبع منصرفاً إلى اليمن، قال يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه لم يمت تبع حتى صدق بالنبى صلى الله عليه وسلم لما كان يهود يثرب يخبرونه، وإن تبع مات مسلماً.

وقال محمد بن سعد: حدثنا محمد بن عمر، حدثنى عبد الحميد بن جعفر عن أبيه، قال: كان الزبير بن باطا وكان أعلم اليهود يقول: إنى وجدت سفراً كان أبى يكتمه على فيه ذكر أحمد نبى يخرج بأرض القرظ، صفته كذا وكذا، فتحدث به الزبير بعد أبيه والنبى صلى الله عليه وسلم لم يبعث بعد فما هو إلا أن سمع بالنبى صلى الله عليه وسلم قد خرج بمكة فعمد إلى ذلك السفر فحاه وكتم شأن النبى صلى الله عليه وسلم عليه وسلم وصفته، وقال ليس به.

قال محمد بن عمر وحدثنى الضحاك بن عثمان، عن محرمة بن سليمان، عن كريب عن ابن عباس، قال: كان يهود قريظة والنضير وفدك وخيبر يجدون صفة النبى صلى الله عليه وسلم عندهم قبل أن يبعث، وإن دار هجرته المدينة، فلما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أحبار يهود: ولد أحمد الليلة، هذا الكوكب قد طلع، فلما تنبأ أحمد قد طلع الكوكب كانوا يعرفون ذلك ويقرون به ويصفونه فما منعهم إلا الحسد والبغى.

وقال محمد بن سعد: أخبرنا على بن محمد عن أبى عبيدة بن عبد الله وعبند الله بن محمد بن عمار بن ياسر وغيره، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: سكن يهودى بمكة يبيع بها تجارات، فلها كانت ليلة ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى مجلس من مجالس قريش: هل كان فيكم من مولود هذه الليلة؟ قالوا: لا نعلمه، قال انظروا يامعشر قريش وأحصوا ما أقول لكم ولد هذه الليلة نبى هذه الأمة أحمد، وبه شامة بين كتفيه فيها شعرات، فتصدع القوم من مجالسهم وهم يعجبون من حديثه، فلما صاروا فى منازلهم فكروه لأهاليهم فقيل لبعضهم ولد لعبد الله بن عبد المطلب الليلة غلام وسماه

محمداً، فأتوا اليهودى فى منزله فقالوا: علمت أنه ولد فينا غلام، فقال: أبعد خبرى أم قبله؟ فقالوا قبله، واسمه أحمد، قال، فاذهبوا بنا إليه، فخرجوا حتى أتوا أمه فأخرجته إليهم فرأى الشامة فى ظهره فغشى على اليهودى ثم أفاق، فقالوا ما لك؟ ويلك! فقال: ذهبت النبوة من بنى إسرائيل، وخرج الكتاب من أيديهم، فازت العرب بالنبوة، أفرحتم يامعشر قريش؟! أما والله ليسطون بكم سطوة يخرج نبؤها من المشرق إلى المغرب.

قال ابن سعد: وأخبرنا على بن محمد عن على بن مجاهد، عن محمد بن اسحق، عن سالم مولى عبد الله بن مطيع، عن أبى هريرة، قال: «أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المدراس، فقال أخرجوا إلى أعلمكم، فقالوا عبد الله بن صوريا، فخلا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فناشده بدينه وبما أنعم الله عليهم وأطعمهم من المن والسلوى وظللهم من الغمام أتعلم أنى رسول الله؟ قال اللهم نعم وأن القوم ليعرفون ما أعرف، وإن صفتك ونعتك لمبين فى التوراة ولكن القوم ليعرفون ما أعرف، وإن صفتك ونعتك لمبين فى التوراة ولكن حسدوك، قال: فما يمنعك أنت؟ أكره خلاف قومى عسى أن يتبعوك ويسلموا فأسلم.

وقال أبو الشيخ الأصبهانى: حدثنا أبو يحيى الرازى، حدثنا سهل ابن عشمان، حدثنا على بن مسهر، عن داود عن الشعبى، قال قال عمر بن الخطاب: كنت آتى اليهود عند دراستهم التوراة فأعجب من موافقة التوراة للقرآن وموافقة القرآن للتوراة (٢٢٦)، فقالوا: ياعمر ما أحد أحب إلينا منك لأنك تغشانا، قلت: إنما أجىء لأعجب من تصديق كتاب الله بعضه بعضاً، فبينا أنا عندهم ذات يوم إذ مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذا صاحبك، فقلت: أنشدكم الله وما أنزل عليكم من الكتاب أتعلمون أنه رسول الله؟ فقال سيدهم: قد نشدكم الله من الكتاب أتعلمون أنه رسول الله؟

فأخبروه، فقالوا: أنت سيدنا فأخبره، فقال: إنا نعلم أنه رسول الله ، قلت: فإنى أهلككم إن كنتم تعلمون أنه رسول الله لِمَ لَمْ تتبعوه؟ قالوا: إن لنا عدواً من الملائكة وسلماً من الملائكة، عدونا جبريل وهو ملك الفظاظة والغلظة، وسلمنا ميكائيل وهو ملك الرأفة واللين. قلت: فانى أشهد ما يحل لجبريل أن يعادى سلم ميكائيل ولا لميكائيل أن يعادى سلم جبريل ولا أن يسالم عدوه، ثم قت فاستقبلنى رسول الله على الله عليه وسلم فقال: «ألا أقرئك آيات نزلت من قبل، فتلا من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله) الآية، فقلت: والذى بعثك بالحق ما جئت إلا لأخبرك بقول اليهود». قال عمر: فلقد رأيتنى أشد في دين الله من حجر.

وذكر أبو نعيم من حديث عمرو بن عبسه قال: رغبت عن آلمة قومى فى الجاهلية، وعرفت أنها على الباطل يعبدون الحجارة وهى لا تضر ولا تنفع فلقيت رجلا من أهل الكتاب فسألته عن أفضل الدين، فقال يخرج رجل من مكة ويرغب عن آلمة قومه يأتى بأفضل الدين، فإذا سمعت به فاتبعه، فلم يكن لى هم الا مكة آتيها فأسأل: هل حدث فيها خبر؟ فيقولون: لا فأنصرف إلى أهلى وأعترض الركبان فأسألمم فيقولون: لا، فإنى لقاعد إذ مر بى راكب فقلت: من أين جئت؟ قال من مكة، قلت: هل حدث حدث فيها، قال: نعم، رجل رغب عن آلمة قومه ودعا إلى غيرها، قلت صاحبى الذى أريد فشددت راحلتي وجئت فأسلمت.

وقال عبد الغنى بن سعيد: حدثنا موسى بن عبد الرحمن، عن ابن جريج، عن عطاء عن ابن عباس وعن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس: أن ثمانية من أساقفة نجران قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم «العاقب» و «السيد» فأنزل الله تعالى: ﴿ فقل تعالوا ندع

أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم الآية ، فقالوا أخرنا ثلاثة أيام ، فذهبوا إلى بنى قريظة والنضير و بنى قينقاع فاستشاروهم فأشاروا عليهم أن يصالحوه ولا يلاعنوه ، وهو النبى الذى نجده فى التوراة والإنجيل ، فصالحوا النبى صلى الله عليه وسلم على ألف حلة ، فى صفر وألف حلة فى رجب ودراهم .

وقال يونس بن بكير عن قيس بن الربيع ، عن يونس بن أبى سالم ، عن عكرمة: أن ناساً من أهل الكتاب آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث فلما بعث كفروا به ، فذلك قوله تعالى: ﴿ وأما الذين أسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ﴾ ،

وقال ابن سعد: حدثنا محمد بن سعد بن إسماعيل بن أبى فديك عن موسى ابن يعقوب الزمعى عن سهل مولى عثمة أنه كان نصرانيا وكان يتيما فى حجر عمه وكان يقرأ الإنجيل، قال فأخذت مصحفا لعمى فقرأته حتى مرت بى ورقة أنكرت كثافتها، فإذا هى ملصقة ففتقتها فوجدت فيها نعت محمد صلى الله عليه وسلم «أنه لا قصير ولا طويل، أبيض بين كتفيه خاتم النبوة، يكثر الاحتباء ولا يقبل الصدقة، ويركب الحمار والبعير، ويحتلب الشاه ويلبس قيصاً مرقعاً وهو من فرية إسماعيل اسمه أحمد»، قال فجاء عمى فرأى الورقة فضربنى، وقال: مالك وفتح هذه الورقة ؟ فقلت: فيها نعت النبى أحمد، فقال إنه لم يأت بعد.

وقال وهب: أوحى الله إلى أشعياء: «أنى مبتعث نبياً أفتح به آذاناً صها وقلوباً غلفاً، أجعل السكينة لباسه، والبر شعاره، والتقوى ضميره، والحكمة معقوله، والوفاء والصدق طبيعته، والعفو والمغفرة والمعروف خلقه، والعدل سيرته، والحق شريعته، والهدى أمامه، والإسلام ملته، وأحمد اسمه، أهدى به بعد الضلالة، وأعلم به بعد الجهالة، وأكثر به بعد القلة، وأجمع به بعد الفرقة، وأؤلف به بين قلوب

مختلفة وأهواء متشتتة وأمم مختلفة، وأجعل أمته خير أمة، وهم رعاة الشمس، طوبي لتلك القلوب».

وذكر ابن أبى الدنيا من حديث عثمان بن عبد الرحن: أن رجلا من أهل الشام من النصارى قدم مكة ، فأتى على نسوة قد اجتمعن فى يوم عيد من أعيادهم وقد غاب أزواجهن فى بعض أمورهم ، فقال: يانساء تياء إنه سيكون فيكم نبى يقال له أحمد ، أيتا امرأة منكن استطاعت أن تكون له فراشاً فلتفعل ، فحفظت خديجة حديثه .

وقال عبد المنعم بن إدريس، عن أبيه، عن وهب، قال في قصة داود ، ومما أوحى الله إليه في الزبور: «يا داود إنه سيأتي من بعدك نبى يسمى أحمد ومحمد، صادقاً سيداً، لا أغضب عليه أبداً ولا يغضبنى أبداً، قد غفرت له قبل أن يعصيني ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأمته مرحومة، أعطيتهم من النوافل مثل ما أعطيت الأنبياء، وافترضت عليهم الفرائض التي افترضت على الأنبياء والرسل، حتى يأتوني يوم القيامة ونورهم مشل نور الأنبياء، وذلك أنى افترضت عليهم أن يتطهروا لكل صلاة، كما افترضت على الأنبياء قبلهم وأمرتهم بالغسل من الجنابة كما أمرت الأنبياء قبلهم، وأمرتهم بالحج كما أمرت الأنبياء قبلهم وأمرتهم بالجهاد كما أمرت الرسل من قبلهم. يا داود إنى فضلت محمداً وأمته على الأمم كلها: أعطيتهم ست خصال لم أعطها غيرهم من الأمم، لا أوًاخذهم بالخطأ والنسيان، وكل ذنب ركبوه على غير عمد إذا استغفروني منه غفرته لهم، وما قدموا لآخرتهم من شيء طيبة به أنفسهم عجلته لهم أضعافاً مضاعفة أفضل من ذلك، ولهم في المدخور عندي أضعافاً مضاعفة أفضل من ذلك، وأعطيتهم على المصائب إذا صبروا واسترجعوا الصلاة والرحمة والهدى فإن دعونى استجبت لهم، يا دواد من لقينى من أمة محمد يشهد أن لا إله إلا أنا وحدى لا شريك لى صادقا بها فهو معى في جنتي وكرامتي، ومن لقيني وقد كذب محمداً أو كذب بما جاء به واستهزأ بكتابى صببت عليه فى قبره العذاب صباً وضربت. الملائكة وجهه ودبره عند منشره فى قبره ثم أدخله فى الدرك الأسفل من النار).

وقال عفان: حدثنا همام عن قتادة، عن زرارة بن أبى أوفى، عن مطرف بن مالك: أنه قال شهدت فتح تستر مع الأشعرى فأصبنا قبر دانيال بالسوين، وكانوا إذا أجدبوا خرجوا فاستسقوا به فوجدوا معه رقعة فطلبها نصرانى من الحيرة يسمى نعيا فقرأها وقى أسفلها (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين) فأسلم منهم يومئذ اثنان وأربعون حبراً، وذلك فى خلافة معاوية فأتحفهم معاوية وأعطاهم. قال همام فأخبرنى بسطام بن مسلم أن معاوية بن قرة قال: تذاكرنا الكتاب إلى ما صار فر علينا شهر بن حوشب فلعوناه فقال على الخبير سقطتم. إن الكتاب كان عند كعب فلما احتضر قال ألا رجل أئتمنه على أمانة يؤديها؟ قال شهر: فقال ابن عم لى يكنى أبا رجل أئتمنه على أمانة يؤديها؟ قال شهر: فقال ابن عم لى يكنى أبا لبيد: أنا، فدفع إليه الكتاب، فقال: إذا بلغت موضع كذا فاركب قروراً ثم اقذف به فى البحر ففعل، فانفرج الماء فقذفه فيه ورجع إلى كعب فأخبره فقال صدقت إنه من التوراة التى أنزلها الله عز وجل.

ومن ذلك «أخبار أمية بن أبى الصلت الثقفى» ونحن نذكر بعضها. قال الزبير بن بكار: حدثنى عمى مصعب، عن مصعب بن عثمان، قال: كان أمية قد نظر فى الكتب وقرأها وليس المسوح تعبداً، وكان ممن ذكر إبراهيم وإسماعيل والحنيفية وحرم الحنمر والأوثان والتمس الدين، وطمع فى النبوة لأنه قرأ فى الكتب أن نبياً يبعث من العرب فكان يرجو أن يكون هو فلها بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم قيل له: هذا الذى كنت تبشر به وتقول فيه، فحسده عدو الله وقال أنا كنت أرجو أن أكون هو، فأنزل الله عز وجل فيه: ﴿ واتل عليهم نبأ الذى

آتيناه آياتنا فانسلخ منها فَأَتَّبَعَهُ الشيطان فكان من الغاوين في وهو الذى يقول: كل دين يوم القيامة عند الله إلا دين الحنيفية زرو.

قال الزبير وحدثنى عمر بن أبى بكر المؤملى، قال: كان أمية بن أبى الصلت يلتمس الدين ويطمع فى النبوة فخرج إلى الشام فر بكنيسة، وكان معه جماعة من العرب من قريش وغيرهم فقال أمية: إن لى حاجة فى هذه الكنيسة فانتظرونى، فدخل الكنيسة ثم خرج إلى من مضوا إلىهم كاسفاً متغيراً فرمى بنفسه، فأقاموا عليه حتى سرى عنه ثم مضوا فقضوا حوائجهم.

ثم رجعوا فلما صاروا إلى الكنيسة قال لهم انتظرونى ودخل الكنيسة فأبطأ ثم خرج أسوأ من حاله الأول، فقال له أبو سفيان بن حرب: قد شققت على رفقتك، فقال: خلونى فانى أرتاد لنفسي وأطلب لمعادى، وإن ههنا راهباً عالماً أخبرنى أنه سيكون بعد عيسى ست رجفات وقد مضت منها خمس وبقيت واحدة، فخرجت وأنا أطمع أن أكون نبياً وأخاف أن يخطئنى فأصابنى ما رأيت، فلما رجعت أتيته فقال قد كانت الرجفة وقد بعث نبى من العرب فأيست من النبوة فأصابنى ما رأيت إذ فاتنى ما كنت أطمع فيه.

قال وقال الزهرى خرج أمية فى سفر فنزلوا منزلا قام أمية وجها وصعد فى كثيب فرفعت له كنيسة فانتهى إليها فاذا شيخ جالس، فقال لأمية جين رآه إنك لمتبوع فن أين يأتيك رئيك؟ قال من شقى الأيسر، قال: فأى الثياب أحب إليه أن تلقاه فيها؟ قال السواد، قال: كدت تكون نبى العرب ولست به، هذا خاطر من الجن وليس بملك وإن نبى العرب صاحب هذا الأمر يأتيه الملك من شقه الأيمن، وأحب الثياب إليه أن يلقاه فيها البياض، قال الزهرى وأتى أمية أبا بكر فقال له: يا أبا بكر عمى الخبر، فهل أحسست شيئاً؟ قال: لا والله، قال قد وجدته يخرج فى هذا العام. وقال عمر بن شبة: سمعت خالد بن يزيد

يقول: إن أمية وأبا سفيان بن حرب صحبانى فى تجارة إلى الشام، فذكر نحو الحديث الأول، وزاد فيه فخرج من عند الراهب وهو ثقيل، فقال له أبو سفيان: إن بك لشراً فما قضيتك؟ قال خير، أخبرنى عن عتبة بن ربيعة كم سنة؟ فذكر سنا، قال: أخبرنى عن ماله، فذكر مالا، فقال له: وضعته، قال أبو سفيان بل رفعته، فقال إن صاحب هذا الأمر ليس بشيخ ولا ذى مال، قال وكان الراهب أيأسه وأخبره أن الأمر لرجل من قريش.

قال الزبير: وحدثنى عمر بن أبى بكر المؤملى، قال حدثنى رجل من أهل الكوفة، قال: كان أمية نائماً فجاءه طائران فوقع أحدهما على باب البيت ودخل الآخر فشق عن قلبه ثم رده الطائرة، فقال له الطائر الآخر أوعى؟ قال: نعم، قال: أزكى؟ قال: أبى.

وقال الزهرى: دخل يوماً أمية بن أبى الصلت على أخته وهى تهنأ أدمالها فأدركه النوم فنام على سرير فى ناحية البيت، قالت فانشق جانب من السقف فى البيت وإذا بطائرين قد وقع أحدهما على صدره ووقف الآخر مكانه، فشق الواقع صدره فأخرج قلبه فشقه، فقال الطائر الآخر للذى على صدره: أوعى؟، قال: وعى، قال: أقبل؟، قال: أبى، قال فرد قلبه فى موضعه ثم مضى فأتبعها أمية طرفه وقال: لبيكما لبيكما ها أنا لديكما. لابرىء فأعتذر ولا ذو عشيرة فأنتصر، فرجع الطائر الأعلى فوقع على صدره فشقه حتى أخرج قلبه فشقه، فقال الطائر الأعلى للواقع: أوعى؟ قال: أقبل؟ قال: أبى، ونهض فأتبعها أمية بصره فقال: لبيكما لبيكما ها أنا ذا لديكما، لا مال لى يغنينى ولا عشيرة تحمينى، فرجع الطائر فوقع على صدره فشقه ثم أخرج قلبه فشقه عشيرة تحمينى، فرجع الطائر فوقع على صدره فشقه ثم أخرج قلبه فشقه فقال الطائر الأعلى: أبى، عفوف فأنبعه أمية بصره، فقال لبيكما لبيكما ها أنا ذا لديكما، عفوف فأخرج ونهض فأتبعه أمية بصره، فقال لبيكما لبيكما ها أنا ذا لديكما، عفوف بالذنب، قال فرجع الطائر فوقع على صدره فشقه فأنا ذا لديكما، معفوف بالذنب، قال فرجع الطائر فوقع على صدره فشقه فأنا ذا لديكما، عفوف بالذنب، قال فرجع الطائر فوقع على صدره فشقه فأخرج قله فشقه فأخرج

قلبه فشقه، فقال الأعلى: أوعى؟ قال: وعى، قال: أقبل؟ قال: أبى، قال ونهض فأتبعها طرفه فقال: لبيكما لبيكما ها أنا ذا لديكما.

إِنْ تَنْغُنُفُرِ اللَّهُمُ تَغْفُرِ جَهَا وَأَى عَسِبُدُ لَـكُ لَا أَلَمَّا ثُمُ انطبق السقف وجلس أمية يمسح صدره ، فقلت يا أخى ! هل تجد شيئاً ؟ قال: لا ولكنى أجد حراً في صدرى ، ثم أنشد يقول:

ليتنى كنت قبل ما قد بدالى فى قلال الجبال ارعى الوعولا أجعل الموت نصب عينيك واحنر غولة الدهر إن للدهر غولا

وقال مروان بن الحكم، عن معاوية بن أبى سفيان عن أبى سفيان ابن حرب، قال: خرجت أنا وأمية بن أبى الصلت تجاراً إلى الشام، فكان كلما نزلنا منزلا أخرج منه سفرا يقرؤه، فكنا كذلك حتى نزلنا بقرية من قرى النصارى فرأوه فعرفوه وأهدوا له، وذهب معهم إلى بيعتهم، ثم رجع فى وسط النهار فطرح نفسه واستخرج ثوبين أسودين فلبسها، ثم قال: يا أبا سفيان. هل لك فى عالم من علماء النصارى إليه تناهى علم الكتب تسأله عا بدالك؟ قلت: لا، فضى هو وحده وجاءنا بعد هدأة من الليل فطرح ثوبيه ثم انجدل على فراشه فوالله ما ولا قام حتى أصبح وأصبح كئيباً حزينا ما يكلمنا ولا نكلمه.

فسرينا ليلتين على ما به من الهم.. فقلت له: ما رأيت مثل الذى رجعت به من عند صاحبك، قال: لمنقلبى، قلت: وهل لك من منقلب؟ قال: إى والله لأموتن ولأحاسبن، قلت: فهل أنت قابل أمانى؟ قال: على ماذا؟ قلت: على أنك لا تبعث ولا تحاسب، فضحك وقال: بلى والله لتبعثن ولتحاسبن، ولتدخلن فريق فى الجنة وفريق فى الجنة أخبرك صاحبك؟ قال: لا وفريق فى المناعبي، قلت: ففى أيها أنت أأخبرك صاحبك؟ قال: لا علم لصاحبى بذلك فتى ولا فى نفسه، فكنا فى ذلك ليلتنا يعجب منا ونضحك منه حتى قدمنا غوطة دمشق، فبعنا متاعنا وأقنا شهرين ثم

ارتحلنا حتى نزلنا قرية من قرى النصارى فلما رأوه جاءوه وأهدوا له وذهب معهم إلى بيعتهم، حتى جاءنا مع نصف النهار فلبس ثوبيه الأسودين وذهب حتى جاءنا بعد هدأة من الليل فطرح ثوبيه ثم رمى بنفسه على فراشه، فوالله ما نام ولا قام حتى أصبح مبثوثاً حزيناً لا يكلمنا ولا نكلمه.

فرحلنا فسرنا ليالي، ثم قال: ياصخر حدثني عن عتبة بن ربيعة أيجتنب المحارم والمظالم؟ قلت: إي والله، قال: أو يصل الرحم ويأمر بصلتها؟ قلت: نعم، قال: فكريم الطرفين وسيط في العشيرة؟ قلت: نعم، قال: فهل تعلم قريشاً أشرف منه؟ قلت: لا والله، قال: أمحوج هـو؟ قـلـت: لا بـل هـو ذو مال كثير، قال: كم أتى له من السنين؟ قلت: هو ابن سبعين أو قد قاربها، قال: فالسن والشرف أزريا به، قلت: والله بل زاده خيراً، قال: هو ذاك، ثم إن الذى رأيت بي إنى جئت هذا العالم فسألته عن هذا الذي ينتظر، فقال: رجل من العرب من أهل بيت تحجه العرب، فقلت: فينا بيت تحجه العرب، قال هو من إخوانكم وجيرانكم من قريش، فأصابني شيء ما أصابني مثله إذ خرج من يدى فوز الدنيا والآخرة وكنت أرجو أن أكون أنا هو، فقلت: فصفه لى؟ فقال: رجل شاب حين دخل في الكهولة، بدء أمره أنه يجتنب الجحارم والمظالم، ويصل الرحم ويأمر بصلتها، وهو كريم الطرفين، متوسط في العشيرة، أكثر جنده من الملائكة، قلت: وما آية ذلك؟ قال: رجفت الشام منذ هلك عيسى بن مريم عدة رجفات كلها فيها مصيبة، وبقيت رجفة عامة فيها مصيبة، يخرج على أثرها، فقلت هذا هـ و الباطل ، لئن بعث الله رسولا لا يأخذه إلا مسنا شريفا ، قال أمية : والذي يحلف به إنه لمكذا.

فخرجنا حتى إذا كان بيننا وبين مكة ليلتان أدركنا راكبا من خلفنا فإذا هو يقول أصابت الشام من بعدكم ربحفة دثر أهلها فيها

فأصابتهم مصائب عظيمة ، فقال أمية كيف ترى يا أبا سفيان ؟ فقلت : والله ما أظن صاحبك إلا صادقاً ، وقدمنا مكة ثم انطلقت حتى أتيت أرض الحبشة تاجراً وكنت فيها خسة أشهر ثم قدمت مكة فجاءنى الناس يسلمون على وفى آخرهم محمد وهند تلاعب صبيانها ، فسلم على ورحب بى ، وسألنى عن سفرى ومقدمى ، ثم انطلق فقلت والله إن هذا الفتى لعجب ما جاءنى من قريش أحد له معى بضاعة إلا سألنى عنها وما بلغت ، والله إن له معى لبضاعة ما هو بأغناهم عنها ثم ما سألنى عنها فقالت : أو ما علمت بشأنه ؟ فقلت وفزعت وما شأنه ؟ قالت : يزعم أنه رسول الله فذكرت قول النصرانية فوجمت ، ثم قدمت الطائف فنزلت على أمية فقلت : هل تذكر حديث النصراني ؟ قال : نعم ، فقلت : قد كان ، قال : ومن ؟ قلت : عمد بن عبد الله ، فتصبب عرقاً . فقلت : قد كان من أمر الرجل ما كان فأين أنت منه ؟ فقال : والله لا أؤمن بنبى من غير ثقيف أبداً .

فهذا حديث أبى سفيان عن أمية ، وذلك حديثه عن هرقل وهو فى صحيح البخارى ، وكلاهما من أعلام النبوة المأخوذة عن علماء أهل الكتاب .

وذكر الترمذى وغيره من حديث عبد الرحمن بن غزوان وهو ثقة: أخبرنا يونس بن أبى اسحاق، عن أبى بكر بن أبى موسى، عن أبيه، قال: خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبى صلى الله عليه وسلم فى أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب حطوا عن رحالهم، فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا ملتفت.

قال: فهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم الراهب حتى إذا جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين، فقال له أشياخ من قريش: ما

علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجداً، ولا يسجدون إلا لنبى، وإنى أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفيه مثل التفاحة، ثم رجع فصنع لهم طعاماً فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل قال أرسلوا إليه فأقبل وعليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، فقال انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه.

قال فبينا هو قائم عليهم وهو يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم فان الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه وإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم، وقال ما جاء بكم؟ قالوا: بلغنا أن هذا النبى خارج فى هذا الشهر فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس، وإنا قد خبرنا خبره فبعثنا إلى طريقك هذا، فقال: لعل خلفكم أحد هو خير منكم، قالوا: إنا قد أخبرنا خبره بطريقك هذا، قال: أفرأيتم أمراً أراد الله أن يقضيه فهل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا: لا، قال: فبايعوه وأقاموا معه، قال: أنشدكم الله أيكم وليه؟ قالوا أبو طالب، فلم يزل يناشدهم حتى رده، وقد روى محمد بن سعد هذه القصة مطولة.

قال ابن سعد حدثنا محمد بن عمر بن واقد، حدثنا محمد بن صالح وعبد الله بن جعفر الزبيرى، قال محمد بن عمر وحدثنا ابن أبى حبيبة عن داود بن الحصين، قال لما خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه رسول. الله صلى الله عليه وسلم فى المرة الأولى وهو ابن ثنتى عشرة سنة، فلما نزل الركب بصرى من أرض الشام وبها راهب يقال له بحيرا فى صومعة له وكان علماء النصارى يكونون فى تلك الصومعة يتوارثونها عن كتاب يدرسونه، فلما نزلوا على بحيرا وكانوا كثيراً ما يمرون به ولا يكلمهم حتى إذا كان ذلك العام ونزلوا منزلا قريباً من صومعته قد كانوا ينزلونه قبل ذلك كلما مروا، فصنع لهم طعاماً ثم دعاهم، وإنما على دعاثهم أنه رآهم حين طلعوا وغمامة تظل رسول الله صلى الله

عليه وسلم من دونهم جتى نزلوا تحت الشجرة ، ثم نظر إلى تلك الغمامة أظلت تلك الشجرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استظل تحتها .

فلما رأى بحيرا ذلك نزل من صومعته وأمر بذلك الطعام فأتى به وأرسل إليهم، وقال إنى قد صنعت لكم طعاماً يا معشر قريش وأنا أحب أن تحضروه كلكم، ولا تخلفوا أحداً منكم كبيراً ولا صغيراً حراً ولا عبداً فإن هذا شيء تكرموني به، فقال رجل إن لك لشأناً يا بحيرا ما كنت تصنع هذا فما شأنك اليوم؟ قال إنى أحب أن أكرمكم ولكم حق، فاجتمع القوم إليه وتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين القوم لحداثة سنه في رحالهم تحت الشجرة.

فلما نظر بحيرا إلى القوم فلم ير الصفة التى يعرفها ويجدها عنده وجعل ينظر فلا يرى الغمامة على أحد من القوم ويراها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بحيرا يامعشر قريش لا يتخلفن منكم أحد عن طعامى؟ قالوا ما تخلف أحد إلا غلام هو أحدث القوم سنأ فى رحالهم، فقال ادعوه ليحضر طعامى فا أقبح أن تحضروا ويتخلف رجل واحد مع إنى أراه من أنفسكم، فقال القوم هو والله اوسطنا نسباً وهو ابن أخى هذا الرجل يعنون أبا طالب، وهو من ولد عبد المطلب، فقال الجارث بن عبد المطلب: والله إن كان بنا للؤم أن يتخلف ابن عبد المطلب من بيننا، ثم قام إليه فاحتضنه وأقبل به حتى أجلسه على المطلب من بيننا، ثم قام إليه فاحتضنه وأقبل به حتى أجلسه على المطعام والغمامة تسير على رأسه، وجعل بحيراً يلحظه لحظاً شديداً و ينظر إلى أشياء في جسده قد كان يجدها عنده في صفته.

فلما تفرقوا عن الطعام قام إليه الراهب فقال: ياغلام أسألك بحق. اللات والعزى إلا ما أخبرتنى عما أسألك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألنى باللات والعزى فوالله ما أبغضت شيئاً بغضها، فبالله أخبرتنى عما أسألك عنه، قال: سلنى عما بدالك، فجعل رسول

الله صلى الله عليه وسلم يخبره فيوافق ذلك ما عنده، ثم جعل ينظر بين عينيه، ثم كشف عن ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على الصفة التي عنده فقبل موضع الخاتم.

وقالت قريش: إن نحمد عند هذا الراهب لقدرا، وجعل أبو طالب لل يرى من الراهب يخاف على ابن أخيه، فقال الراهب لأبى طالب: ما هذا الغلام منك؟ قال: هو ابنى، قال: ما ينبغى لهذا الغلام أن يكون أبوه حياً، قال: فابن أخى، قال: فا فعل أبوه؟ قال: هلك وأمه حبلى به قال: فما فعلت أمه؟ قال: توفيت قريباً، قال: صدقت، ارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه اليهود فوالله لئن عرفوا منه ما أعرف ليبغنه عنتاً فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم نجده في كتابنا، واعلم أنى قد أديت إليك النصيحة.

فلما فرغوا من تجارتهم خرج به سريعاً ، وكان رجال من يهود قد رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا صفته فأرادوا أن يغتالوه فذهبوا إلى بحيرا فذكروا له أمره فنهاهم أشد النهى ، وقال لهم: أتجدون صفته ؟ قالوا: نعم، قال فما لكم إليه سبيل ، فصدقوه وتركوه ، ورجع أيو طالب فما خرج به سفراً بعد ذلك خوفا عليه .

وذكر الحاكم والبيهقى وغيرهما من حديث عبد الله بن إدريس، عن شرحبيل بن مسلم، عن أبى أمامة، عن هشام بن العاص، قال: ذهبت أنا ورجل آخر من قريش إلى هرقل صاحب الروم ندعوه إلى الإسلام، فخرجنا حتى قلمنا غوطة دمشق، فنزلنا على جبلة بن الأيهم الغسانى، فدخلنا عليه فإذا هو على سرير له، فأرسل إلينا برسول نكلمه، فقلنا لا والله لا نكلم رسولا، إنا بعثنا إلى الملك فإن أذن لنا كلمناه وإلا لم نكلم الرسول، فرجع إليه الرسول فأخبره بذلك، قال فأذن لنا، فقال: تكلموا.

فكلمه هشام بن العاص ودعاه إلى الإسلام وإذا عليه ثياب سوداء فقال له هشام: وما هذه التى عليك؟ فقال لبستها وحلفت أن لا أنزعها حتى أخرجكم من الشام، قلنا ومجلسك هذا، فوالله لنأخذنه منك، ولنأخذن ملك الملك الأعظم، أخبرنا بذلك نبينا، فقال لستم بهم، بل هم قوم يصومون بالنهار ويفطرون بالليل، فكيف صومكم؟ فأخبرناه فلأ وجهه سواداً، فقال قوموا، وبعث معنا رسولا إلى الملك فخرجنا حتى إذا كنا قريبا من المدينة قال لنا الذي معنا: إن دوابكم هذه لا تدخل مدينة الملك، فإن شئتم حملناكم على برأذين وبغال، قلنا والله لا ندخل إلا عليها، فأرسلوا إلى الملك أنهم يأبون، فدخلنا على رواحلنا متقلدين سيوفنا حتى انتهينا إلى غرفة له فأتحنا في أصلها وهو ينظر إلينا، فقلنا لا إله إلا الله والله أكبر. والله يعلم لقد انتفضت الغرفة حتى صارت كأنها عذق تصفقه الرياح.

فأرسل إلينا ليس لكم أن تجهروا علينا بدينكم، وأرسل إلينا أن الدخلوا، فدخلنا عليه وهو على فراش له وعنده بطارقته من الروم وكل شيء في مجلسه أحمر وما حوله حمرة وعليه ثياب من الحمرة، فدنونا منه فضحك، وقال: ما كان عليكم لو حييتموني بتحيتكم فيا بينكم؟ وإذا رجل فصيح بالعربية كثير الكلام، فقلنا إن تحيتنا فيا بيننا لا تحل لك وتحيتك التي تحيا بها لا يحل لنا أن نحييك بها، قال: كيف تحيتكم فيا بينكم؟ فقلنا السلام عليكم.

قال: كيف تحيون ملككم، قلنا بها، قال: كيف يرد عليكم؟ قلنا بها، قال الله والله أكبر. فلها تكلمنا بها، قال فما أعظم كلامكم؟ قلنا لا إله إلا الله والله أكبر. فلها تكلمنا بها ـ والله يعلم ـ لقد انتفضت الغرفة حتى رفع رأسه إليها، قال: فهذه الكلمة التي قلتموها حيث انتفضت الغرفة، كلما قلتموها في بيوتكم تنتفض عليكم بيوتكم، قلنا: لا، ما رأيناها فعلت هذا قط إلا عندك، قال: وددت أنكم كلما قلتموها ينتفض كل شيء عليكم وإنى خرجت

من نصف ملكى، قلنا لم؟ قال: لأنه يكون أيسر لشأنها وأجدر أن لا نكون من أمر النبوة وأن تكون من حيل الناس، ثم سألنا عها أراد فأخبرناه.

ثم قال: كيف صلاتكم وصومكم؟ فأخبرناه، فقال: قوموا، فقمنا، فأمر لنا بمنزل حسن ونزل كثير، فأقمنا ثلاثاً، فأرسل إلينا ليلا فدخلنا عليه، فاستعاد قولنا فأعدناه، ثم دعا بشيء كهيئة الربعة العظيمة مذهبة فيها بيوت صغار عليها أبواب ففتح بيتا وقفلا واستخرج منه حريرة سوداء فنشرها، فإذا فيها صورة حراء، وإذا فيها رجل ضخم العينين، عظيم الإليتين لم أر مثل طول عنقه وإذا ليست له لحية وإذا له ضفيرتان أحسن ما خلق الله، قال: هل تعرفون هذا؟ قلنا لا، قال: هذا آدم عليه السلام، وإذا هو أكثر الناس شعراً، ثم فتح باباً آخر واستخرج منه حريرة سوداء، وإذا فيها صورة بيضاء، وإذا له شعر قطط أحمر العينين ضخم الهامة حسن اللحية، قال تعرفون هذا؟ قلنا لا، قال: هذا نوح عليه السلام. ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة سوداء وإذا فيها صورة رجل شديد البياض حسن العينين صلت الجبين طريل الخد أبيض اللحية كأنه يتبسم، قال: هل تعرفون هذا؟ قلنا لا، قال: هذا إبراهيم عليه السلام، ثم فتح باباً آخر فاستخرج حريرة فإذا صورة بيضاء وإذا والله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أتعرفون هذا؟ قلنا نعم محمد رسول الله وبكينا.

قال والله يعلم إنه قام قامًا ثم جلس فقال: والله إنه لهو؟ قلنا نعم إنه لهو كأنما ننظر إليه، فأمسك ساعة ينظر إليها ثم قال أما إنه كان آخر البيوت ولكن عجلته لكم لأنظر ما عندكم، ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة سوداء فإذا فيها صورة أدماء سمحاء وإذا رجل جعد قطط غائر العينين حديد النظر عابس متراكب الأسنان مقلص الشفة كأنه غضبان، قال: هل تعرفون هذا؟ قلنا لا، قال هذا موسى

بن عمران، وإلى جانبه صورة تشبهه إلا أنه مدهان الرأس عريض الجبين في عينيه قبل، فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا لا، قال: هذا هارون، ثم فتح باباً آخر فاستخرج حريرة بيضاء فإذا فيها صورة رجل آدم سبط ربعة كأنه غضبان، فقال: هل تعرفون هذا قلنا لا، قال هذا لوط.

ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء فإذا فيها صورة رجل أبيض مشرب حمرة أقنى خفيف العارضين حسن الوجه، فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا لا قال هذا اسحاق، ثم فتح باباً آخر فاستخرج حريرة بيضاء فيها صورة رجل تشبه اسحاق إلا إنه على شفته السفلى خال، فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا لا، قال هذا يعقوب، ثم فتح باباً آخر فاستخرج حريرة سوداء فيها صورة رجل أبيض حسن الوجه أقنى الأنف حسن القامة يعلو وجهه نوره، يعرف في وجهه الخشوع يضرب إلى الحمرة، فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا لا، قال هذا اسماعيل جد نبيكم، ثم فتح باباً آخر فاستخرج حريرة بيضاء فيها صورة كأنها صورة آدم كأن وجهه الشمس، فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا لا، قال الا، قال: هذا يوسف.

ثم فتح باباً آخر فاستخرج حريرة بيضاء فيها صورة رجل أحمر خشن الساقين أخفش العينين ضخم البطن ربعة متقلد سيفا، فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا لا، قال: هذا داود، ثم فتح باباً آخر فاستخرج حريرة بيضاء فيها صورة رجل ضخم الأليتين، طويل الرجلين، راكب فرسا، فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا لا، قال: هذا سليمان بن داود. ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة سوداء فيها صورة بيضاء وإذا رجل شاب شديد سواد اللحية لين الشعر حسن الوجه حسن العينين، فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا لا، قال هذا عيسى.

قلنا من أين لك هذه الصور لإنا نعلم أنها على ما صورت عليه الأنبياء، لإنا رأينا صورة نبينا مثله؟ قال إن آدم سأل ربه أن يريه الأنبياء من ولده فأنزل عليه صورهم، وكانوا في خزانة آدم عند مغرب الشمس فاستخرجها ذو القرنين فصارت إلى دانيال، ثم قال أما والله إن نفسى طابت بالخروج من ملكى وإنى كنت عبدا لاشدكم ملكه حتى أموت.

ثم أجازنا وأحسن جائزتنا وسرحنا، فلما أتينا أبا بكر الصديق فأخبرناه بما رأينا وما قال لنا وما أجازنا فبكى أبو بكر، وقال لو اراد الله به خيراً لفعل.

فهذا في الإخبار بنبوته مما تلقاه المسلمون من أقواه علماء أهل الكتاب والمؤمنين منهم، والأول في نقلوه من كتبهم، وعلمائهم يقرون أنه في كتبهم، فالدليل بالوجه الأول يقام عليهم من كتبهم، وبهذا الوجه يقام بشهادة من لا يتهم عليهم لأنه إما من عظمائهم، وإما ممن رغب عن رياسته وماله ووجاهته فيهم وآثر الإيمان على الكفر والهدى على الضلال، وهو في هذا مدع أن علماءهم يعرفون ذلك ويقرون به ولكن لا يطلعون جهالهم عليه.

فالأخبار والبشارة بنبوته صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة عرفت من عدة طرق.

(أحدها) ما ذكرناه، وهو قليل من كثير وغيض من فيض.

(الثانى) إخباره صلى الله عليه وسلم لهم أنه مذكور عندهم وأنهم وعدوا به وأن الأنبياء بشرت به، واحتجاجه عليهم بذلك، ولو كان هذا الأمر لا وجود له البتة لكان مغريا لهم بتكذيبه منفرا لاتباعه محتجا على دعواه بما يشهد ببطلانها.

(الثالث) أن هاتين الأمتين معترفون بأن الكتب القديمة بشرت بنبى عظيم الشأن يخرج في آخر الزمان نعته كيت وكيت، وهذا مما اتفق

عليه المسلمون واليهود والنصارى. فأما «المسلمون» فلها جاءهم آمنوا به وصدقوه وعرفوا أنه الحق من ربهم. وأما «اليهود» فعلماؤهم عرفوه وتيقنوا أنه محمد بن عبد الله فنهم من آمن به ومنهم من جحد نبوته وقالوا لأتباعه إنه لم يخرج بعد. وأما «النصارى» فوضعوا بشارات التوراة والنبوات التي بعدها على المسيح، ولاريب أن بعضها صريح فيها وبعضها محتنع حمله عليه وبعضها محتمل، وأما بشارات المسيح فحملوها وبعضها على الحواريين، وإذا جاءهم ما يستحيل انطباقه عليهم حرفوه أو سكتوا عنه وقالوا لا ندرى من المراد به.

(الرابع) اعتراف من أسلم منهم بذلك وأنه صريح في كتبهم، وعن السلمين الصادقين منهم تلقى المسلمون هذه البشارات وتيقنوا صدقها وصحتها بشهادة المسلمين منهم بها مع تباين أعصارهم وأمصارهم وكثرتهم واتفاقهم على لفظها، وهذا يفيد القطع بصحتها ولو لم يقر بها أهل الكتاب، فكيف وهم مقرون بها لا يجحدونها وإنما يغالطون في تأويلها والمراد بها؟! وكل واحد من هذه «الطرق الأربعة» كاف في العلم بصحة هذه البشارات، وقد قدمنا أن إقدامه صلى الله عليه وسلم على إخبار أصحابه وأعدائه بأنه مذكور في كتبهم بنعته وصفته وأنهم يعرفونه كا يعرفون أبناءهم وتكراره ذلك عليهم مرة بعد مرة في كل بجمع وتعريفهم بذلك وتوبيخهم والنداء عليهم به من أقوى الأدلة القطعية على وجوده من وجهين «أحدهما» قيام الدليل القطعي على صدقه، وجوده من وجهين «أحدهما» قيام الدليل القطعي على صدقه، وجوده من أعظم دواعي تكذيبه والتنفير عنه.

وهذه الطرق يسلكها من يساعدهم على أنهم لم يحرفوا ألفاظ التوراة والإنجيل ولم يبدلوا شيئاً منها فيسلكها بعض نظار المسلمين معهم من غير تعرض إلى التبديل والتحريف. وطائفة أخرى تزعم أنهم بدلوا وحرفوا كثيراً من ألفاظ الكتابين، مع أن الغرض الحامل لهم على ذلك دون

الغرض الحامل لهم على تبديل البشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم بكثير، وإن البشارات لكثرتها لم يمكنهم إخفاؤها كلها وتبديلها، ففضحهم ما عجزوا عن كتمانه أو تبديله.

وكيف ينكر من الأمة الغضبية قتلة الأنبياء الذين رموهم بالعظائم أن يكتموا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته وقد جحدوا نبوة المسيح ورموه وأمه بالعظائم ونعته والبشارة به موجود في كتبهم ؟ ومع هذا أطبقوا على جحد نبوته وإنكار بشارة الأنبياء به، ولم يفعل بهم ما فعله بهم محمد صلى الله عليه وسلم من القتل والسبى وغنيمة الأموال وتخريب الديار وإجلائهم منها، فكيف لا تتواصى هذه الأمة بكتمان نعته وصفته وتبدله من كتبها ؟

وقد عاب الله سبحانه عليهم ذلك في غير موضع من كتابه ولعنهم عليه. ومن العجب أنهم والنصارى يقرون أن التوراة كانت طول مملكة بنى إسرائيل عند الكاهن الأكبر الهاروني وحده، واليهود تقر أن السبعين كاهناً اجتمعوا على اتفاق من جميعهم على تبديل ثلاثة عشر حرفاً من التوراة، وذلك بعد المسيح في عهد القياصرة الذين كانوا تحت قهرهم حيث زال الملك عنهم ولم يبق لهم ملك يخافونه و يأخذ على أيديهم، ومن رضى بتبديل موضع واحد من كتاب الله فلا يؤمن منه تحريف غيره (١٢٧)، واليهود تقر أيضاً أن السامرة حرفوا مواضع من التوراة و بدلوها تبديلا ظاهراً وزادوا ونقصوا، والسامرة تدعى ذلك عليم (١٢٨).

<sup>(</sup>۱۲۷) اجتمع سبعون عالما من علماء اليهود في «الاسكندرية» سنة ۲۸۲ ق. م وترجموا أسفار موسى الخمسة من العبرانية الى اليونانية، واليهود العبرانيون لما رجعوا من بابل زادوا في الحروف العبرانية الأبجدية وغيروا، فلذلك كانت العبرانية الحديثة غير العبرانية القديمة. الستى يتمسك بها السامريون إلى اليوم. (انظر كتاب التاريخ مما تقدم عن الآباء لأبى الفتح ابن ابى الحسن السامري).

<sup>(</sup>١٢٨) كلام المؤلف مذكور في كتاب التاريخ مما تقدم عن الآباء.

وأما «الإنجيل» فقد تقدم أن الذى بأيدى النصارى منه أربعة كتب عنتلقة من تأليف أربعة رجال: متى، ومرقس، ولوقا، و يوحنا. فكيف ينكر تطرق التبديل والتحريف إلها؟ وعلى ما فيها من ذلك فقد صرفهم الله عن تبديل ما ذكرنا من البشارات بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وإزالته وإن قدروا على كتمانه عن أنباعهم وجهالهم.

وفى «التوراة» التى بأيديهم من التحريف والتبديل وما لا يجوز نسبته إلى الأنبياء ما لايشك فيه ذوو بصيرة، والتوراة التى أنزلها الله على موسى بريئة من ذلك، ففيها عن لوط رسول الله «أنه خرج من المدينة وسكن فى كهف الجبل، ومعه ابنتاه، فقالت الصغرى للكبرى: قد شاخ أبونا فارقدى بنا معه لنأخذ منه نسلا، فرقدت معه الكبرى ثم الصغرى، ثم فعلنا ذلك فى الليلة الثانية وحملتا منه بولدين موآب وعمون» (١٢٩). فهل يحسن أن يكون نبى رسول كريم على الله يوقعه الله سبحانه فى مثل هذه الفاحشة العظيمة فى آخر عمره، ثم يذيعها عنه ويحكها للأمم؟.

وفيها «أن الله تجلى لموسى فى طور سيناء وقال له بعد كلام كثير أدخل يدك فى حجرك وأخرجها مبروصة كالثلج» (١٣٠)، وهذا من النمط الأول. والله سبحانه لم يتجل لموسى وإنما أمره أن يدخل يده فى جيبه وأخبره أنها تخرج بيضاء من غير سوء أى من غير برص.

وفيها أن هارون هو الذى صاغ لهم العجل، وهذا إن لم يكن من زياداتهم وافترائهم فهرون اسم السامرى الذى صاغه ليس هو بهرون أخى موسى (١٣١).

<sup>(</sup>١٢٩) قصة زنى لوط عليه السلام في الأصحاح التاسع عشر من سفر التكوبن.

<sup>(</sup>١٣٠) الأصحاح الرابع من سفر الخروج.

<sup>(</sup>۱۳۱) الأصحاح الثانى والثلاثون من سفر الخروج ـ وليس بلازم ان يكون السامرى سمى بهرون.

وفيها أن الله قال لإبراهيم: «اذبح ابنك بكرك اسحاق» (١٣٢)، وهذا من بهتهم وزيادتهم في كلام الله، فقد جمعوا بين النقيضين، فإن بكره هو اسمعيل فإنه بكر أولاده، واسحق إنما بشر به على الكبر بعد قصة الذبح.

وفيها: «ورأى الله أن قد كثر فساد الآدميين فى ألارض فندم على خلقهم، وقال سأذهب الآدمى الذى خلقت على الأرض والخشاش وطيور السماء لإنى نادم على خلقها جداً» (١٣٣). تعالى الله على إفك المفترين وعما يقول الظالمون علواً كبيراً.

وفيها: أن الله سبحانه وتعالى علواً كبيراً تصارع مع يعقوب فضرب به يعقوب الأرض (١٣٤).

وفيها: «أن يهوذا (١٣٠) بن يعقوب النبى زوّج ولده الأكبر من امرأة يقال لها ثامار، فكان يأتيها مستدبراً فغضب الله من فعله فأماته، فزوّج يهوذا ولده الآخر بها فكان إذا دخل بها أمنى على الأرض علما بأنه إن أولدها كان أول الأولاد مدعوا باسم أخيه ومنسوباً إلى أخيه، فكره الله ذلك من فعله فأماته، فأمرها يهوذا باللحاق ببيت أبيها إلى أن يكبر ولده شيلا ويتم عقله، ثم ماتت زوجة يهوذا وذهب إلى منزله ليجز غنمه، فلما أخبرت ثامارا لبست زى الزوانى وجلست على طريقه، فلما

<sup>(</sup>١٣٢) الأصحاح الثاني والعشرون من سفر التكوين.

<sup>(</sup>۱۳۳) الأصحاح السادس من سفر التكوين \_ ولاحظ أننا وصحنا مراد اليهود في ندم الله وغضبه واستحيائه ومجيئه ومصارعته ليعقوب وما الى ذلك في كتابنا: الله وصفاته في اليهودية والنصرانية والإسلام \_ نشر دار النهضة العربية بمصر.

<sup>(</sup>١٣٤) الأصحاح الثاني والثلاثون من سفر التكوين والأصحاح الثاني عشر من سفر هوشع.

<sup>(</sup>١٣٥) قصة يهوذا وثامار في الأصحاح الثامن والثلاثين من سفر التكوين ـ وقول المؤلف: ومن ولد منها كان داود النبي يشير الى «فارص» كما في الأصحاح الأول من أنجيل متى.

مر بها خالها زانية فراودها فطالبته بالأجرة فوعدها بجدى ورمى عندها عصاه وخاتمه فدخل بها فعلقت منه بولدين». ومن ولد منها كان داود النبى، فقد جعلوه ولد زنا كما جعلوا المسيح ولد زنا، ولم يكفهم ذلك حتى نسبوا ذلك إلى التوراة، وكما جعلوا ولدى لوط ولدى زنا، ثم نسبوا داود وغيره من أنبيائهم إلى ذينك الولدين.

وأما فريتهم على الله ورسله وأنبيائه ورمهم لرب العالمين ورسله بالعظائم فكثير جداً، كقولهم: «إن الله استراح في اليوم السابع من خلق السموات والأرض» (١٣٦)، فأنزل الله عز وجل على رسوله تكذيبهم بقوله: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوْتُ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُما فِي سِتّة أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لَّغُوبٍ ﴾ (١٣٠)، وقولهم: ﴿ إِنَّ الله فَقِيرٌ وَخَنُ أَغْنِبًا ﴾ (١٣٠)، وقولهم: ﴿ إِنَّ الله فَقِيرٌ وَخَنُ أَغْنِبًا ﴾ (١٣٠)، وقولهم: ﴿ إِنَّ الله فَقِيرٌ وَخَنُ الْغَنِبَا عُرْبَانِ تَأْكُلُهُ وقولهم: ﴿ إِنَّ الله عَهِدَ إِلَيْنَا أَلّا نُوْمِنَ لِرُسُولِ حَتَى يَأْتِنِنَا يَقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ وقولهم: ﴿ إِنَّ الله عَهِدَ إِلَيْنَا أَلّا نُوْمِنَ لِرُسُولِ حَتَى يَأْتِنِنَا يَقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ وقولهم: ﴿ إِنَّ الله عَهِدَ إِلَيْنَا أَلّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً ﴾ (١٤١)، وقولهم : ﴿ إِنَّ الله ندم على خلق بنى آدم » وأدخلوا هذه الله تك على الطوفان حتى رمدت عيناه وعادته الملائكة ﴾ (١٤١)، وقولهم الله على خلق بنى آدم » وأدخلوا هذه الفرية في التوراة. وقولهم عن لوط: «أنه وطيء ابنتيه وأولدهما ولدين نسبوا إليها جماعة من الأنبياء »، وقولهم في بعض دعاء صلواتهم: « انتبه نسبوا إليها جماعة من الأنبياء »، وقولهم في بعض دعاء صلواتهم: « انتبه نسبوا إليها جماعة من الأنبياء »، وقولهم في بعض دعاء صلواتهم: « انتبه نسبوا إليها جماعة من الأنبياء »، وقولهم في بعض دعاء صلواتهم: « انتبه نسبوا إليها جماعة من الأنبياء »، وقولهم في بعض دعاء صلواتهم: « انتبه نسبوا إليها جماعة من الأنبياء ») وقولهم في بعض دعاء صلواتهم: « انتبه نسبوا إليها جماعة من الأنبياء ») وقولهم في بعض دعاء صلواتهم .

فتجرأوا على رب العالين بهذه المناجاة القبيحة، كأنهم ينخونه بذلك

<sup>(</sup>١٣٦) استراحة الله ــ تعالى ــ في الأصحاح الثاني من سفر التكوين.

<sup>(</sup>۱۳۷) سورة قاف ۳۸. (۱۳۸) آل عمران ۱۸۱.

<sup>(</sup>۱۳۹) المائدة ١٤ (١٤٠) آل عمران ١٨٣.

<sup>(</sup>١٤١) البقرة ٨٠. (١٤٢) هذا القول في التلمود.

<sup>(</sup>١٤٣) المـزمور الثامن والسبعون الآية الحامسة والستون. وفي الزبور آيات كثيرة من هذا النوع.

لينتخى لهم ويحتمى، كأنهم يخبرونه أنه قد اختار الخمول لنفسه وأحبابه فيهزونه بهذا الخطاب للنباهة واشتهار الصيت.

قال بعض أكابرهم بعد إسلامه: فترى أحدهم إذا تلا هذه الكلمات فى الصلاة يقشعر جلده، ولا يشك أن كلامه يقع عند الله بموقع عظيم، وإنه يؤثر فى ربه ويحركه وبهزه وينخيه.

وعندهم فى توراتهم: «إن متوسى صعد الجبل مع مشايخ أمته فأبصروا الله جهرة وتحت رجليه كرسى منظره كمنظر البلور» (١٤٤)، وهذا من كذبهم وافترائهم على الله وعلى التوراة.

وعندهم في توراتهم «إن الله سبحانه لما رأى فساد قوم نوح وإن شرهم قد عظم ندم على خلق البشر في الأرض وشق عليه» (١٤٠).

وعندهم في توراتهم أيضاً: «إن الله ندم على تمليكه شاؤل على إسرائيل» ( ١٤٦).

وعندهم فيها: «أن نوحاً لما خرج من السفينة بنى بيتاً مذبحاً وقرب عليه قرابين، واستنشق الله رائحة القتار، فقال فى ذاته لن أعاود لعنة الأرض بسبب الناس لأن خاطر البشر مطبوع على الرداءة، ولن أهلك جميع الحيوان كما صنعت» (١٤٧).

قال بعض علمائهم الراسخين في العلم عمن هداه الله إلى الإسلام: لسنا نرى أن هذه الكفريات كانت في التوراة المنزلة على موسى، ولا نقول أيضاً إن اليهود قصدوا تغييرها وإفسادها؛ بل الحق أولى ما اتبع، قال: ونحن نذكر حقيقة سبب تبديل التوراه (١٤٨).

<sup>(</sup>١٤٤) الأصحاح الرابع والعشرون من سفر الخروج.

<sup>(</sup>١٤٥) الأصحاح السادس من سفر التكوين.

<sup>(</sup>١٤٦) الأصحاح الخامس عشر من سفر صموئيل الاول الآية العاشرة وما بعدها.

<sup>(</sup>١٤٧) الأصحاح الثامن من سفر التكوين.

<sup>(</sup>١٤٨) المؤلف سينقل من كتاب «بذل الجهود في افحام اليهود» لشموئيل بن يهوذا ابن أيوب ــ ولاحظ أن المؤلف سيرترف أن كاتب التوراة هو «عزير» في بابل الذي

فإن علماء القوم وأحبارهم يعلمون أن هذ التوراة التي بأيديهم لا يعتقد أحد من علمائهم وأحبارهم أنها عين التوراة المنزلة على موسى بن عمران البتة لأن موسى صان التوراة عن بني إسرائيل ولم يبثها فيهم خوفاً من اختلافهم من بعده في تأويل التوراة المؤدى إلى انقسامهم أحزاباً، وإنما سلمها إلى عشيرته أولاد لاوى، قال: ودليل ذلك قول التوراة ما هذه ترجته: «وكتب موسى هذه التوراة ودفعها إلى أئمة بنى لاوى» (١٤١).

وكان بنو هارون قضاة اليهود وحكامهم ، لأن الامامة وخدمة القرابين والبيت المقدس كانت فيهم ، ولم يبد موسى لبنى إسرائيل من التوراة إلا نصف سورة ، وقال الله لموسى عن هذه السورة : «تكون لى هذه السورة شاهدة على بنى إسرائيل ولا تنسى هذه السورة من أفواه أولادهم » (١٠٠) .

يسميه اليهود والنصارى (عزرا) مع أن شموئيل فى بذل المجهود قال أن المحرف هو عزرا. وعزرا غير «عزير» المذكور فى القرآن. والصحيح أنه هو. ولم يكن نبيا ولا وليا. ولم تحرف أسفار موسى الخمسة من بعد عزرا الى اليوم.

<sup>(</sup>١٤٩) الأصحاح الحادى والثلاثون من سفر التثنية.

<sup>(100)</sup> فهم شموئيل والمؤلف أيضا أن موسى لم يبد الا نصف سورة من هذا النص (ولما فرغ موسى من مخاطبة جميع اسرائيل بكل هذه الكلمات قال لهم: وجهوا قلوبكم الى جميع الكلمات التى أنا اشهد عليكم بها اليوم لكى توصوا بها أولادكم فيحرصوا أن يعملوا بجميع كلمات هذه التوراة» (تثنية ٣٦: ٥٥-٤٦) وهذا النص جاء عقب النشيد الذى يبدأ من أول الأصحاح الشانى والثلاثين من سفر التثنية والنشيد فى نظرهما هو نصف السورة. ولكن المفهوم من النص أن الوصية «بجميع كلمات هذه التوراة» وليس بنصف السورة. وكيف يوصيهم بالعمل بالكامل وليس الكل معهم ؟ والصحيح فى هذا الموضوع: أن موسى عليه السلام اصطفى عن أمر الله سبط لاوى ليفوموا بتعلم التوراة وتعليمها للناس ويتفرقوا بين الاسباط لهذا الغرض. وكتب موسى من التوراة ثلاث عشرة نسخة وضع واحدة فى التابوت وأعطى لكل سبط نسخة تذكارا. وفى بابل اتفق اليهود على التحريف.

وأما بقية التوراة فدفعها إلى أولاد هرون وجعلها فيهم وصانها عمن سواهم، فالاثمة الهارونيون هم الذين كانوا يعرفون التوراة ويحفظون أكثرها فقتلهم بختنصر على دم واحد، وأحرق هيكلهم يوم استولى على بيت المقدس، ولم تكن التوراة محفوظة على ألسنتهم، بل كان كل واحد من المارونيين يحفظ فصلا من التوراة.

فلما رأى عزير أن القوم قد أحرق هيكلهم وزالت دولتهم وتفرق جميعهم ورفع كتابهم، جمع من محفوظاته ومن الفصول التى يحفظها الكهنة ما لفق منه هذه التوراة التي بأديهم، ولذلك بالغوا في تعظيم عزير غاية المبالغة، وقالوا فيه ما حكاه الله عنهم في كتابه، وزعموا أن النور على الأرض إلى الآن يظهر على قبره عند بطائح العراق، لأنه عمل لهم كتاباً يحفظ دينهم.

فهذه التوراة التى بأيديهم على الحقيقة كتاب عزير وإن كان فيها أو أكثرها من التوراة التى أنزلها الله على موسى، قال وهذا يدل على أن الذى جمع هذه الفصول التى بأيديهم رجل جاهل بصفات الرب تعالى وما ينبغى له وما لا يجوز عليه، فلذلك نسب إلى الرب تعالى ما يتقدس ويتنزه عنه، وهذا الرجل يعرف عند اليهود والنصارى بعزرا الوراق.

ويظن بعض الناس أنه (الذى مر على قرية وهى خاوية على عروشها قال أنى يحيى هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه) (١٥١). ويقول إنه نبى ولا دليل على هاتين المقدمتين، ويجب

<sup>(</sup>١٥١) البقرة ٢٥٩ وأنظر في موضوع الذي مر على قرية كتابنا (اعجاز القرآن ــ رد على كتاب الفن القصصي في القرآن الكريم ــ الطبعة الثانية ــ نشر الأنجلو المصرية).

التثبت في ذلك نفياً وإثباتاً ، فإن كان هذا نبيا واسمه عزير فقد وافق صاحب التوراة في الاسم .

## « وبالجملة »

فنحن وكل عاقل نقطع ببراءة التوراة التي أنزلها الله على كليمه موسى من هذه الأكاذيب والمستحيلات والترهات، كما نقطع ببراءة صلاة موسى وبنى إسرائيل معه من هذا الذى يقولونه فى صلاتهم اليوم، فإنهم فى العشر الأول من الحرم فى كل سنة يقولون فى صلاتهم ما ترجمته: «يا أبانا أملك على جميع أهل الأرض ليقول كل ذى نسمة الله إسرائيل قد ملك، ومملكته فى الكل متسلطة».

و يقولون فيها أيضاً: «وسيكون لله الملك، وفي ذلك اليوم يكون الله وكونه واحداً واسمه واحد»، و يعنون بذلك إنه لا يظهر كون الملك له وكونه واحداً إلا إذا صارت الدولة لهم، فأما مادامت الدولة لغيرهم فإنه تعالى خامل الذكر عند الأمم، مشكوك في وحدانيته، مطعون في ملكه ومعلوم قطعاً أن موسى ورب موسى برىء من هذه الصلاة براءته من تلك الترهات.

وجحدهم نبوة محمد من الكتب التي بأيديهم نظير «جحدهم نبوة المسيح» وقد صرحت باسمه، ففي نص التوراة «لا يزول الملك من آل يهوذا، والراسم من بين ظهرانيهم إلى أن يأتي المسيح»، وكانوا أصحاب دولة حتى ظهر المسيح فكذبوه ورموه بالعظائم وهتوه وبهتوا أمه فدمر الله عليهم وأزال ملكهم، وكذلك قوله: «جاء الله من طور سيناء، وأشرق من ساعير، واستعلن من جبال فاران» (١٥٢)، فأي نبوة أشرقت من ساعير غير نبوة المسيح؟

<sup>(</sup>۱۰۲) يعتقد المسلمون أن توراة موسى الاسفار الخمسة محرفة عمدا لفظا ومعنى فى بابل من بعد سنة ٥٨٦ ق.م وأن الذى رأس لجنة التحريف هو «عزرا» وتوراة عزرا لم تحرف الى اليوم.

وهم لا ينكرون ذلك، ويزعمون أن قامًا يقوم فيهم من ولد داود النبى إذا حرك شفتيه بالدعاء مات جميع الأمم ولا يبقى إلا اليهود، وهذا «المنتظر» بزعمهم هو المسيح الذى وعدوا به، قالوا ومن علامة بحيئه أن الذئب والتيس يربضان معاً، وأن البقرة والذئب يرعيان معاً، وأن الأسد يأكل التبن كالبقر.

فإذا نظف الأرض منهم ومن عباد الصليب فحينئذ يرعى الذئب والكبش معا، ويربضان معا، وترعى البقرة والذئب معا، ويأكل الأسد التبن، ويلقى الأمن فى الأرض، هكذا أخبر به أشعياء فى نبوته وطابق خبره ما أخبر به النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح فى خروج الدجال وقتل المسيح ابن مريم له، وخروج يأجوج ومأجوج فى أثره ومحقهم من الأرض، وإرسال البركة والأمن فى الأرض حتى ترعى الشاة والذئب، وحتى أن الحيات والسباع لا تضر الناس فصلوات

وأسفار الانبياء كتبت في العصر المكابي سنة ١٦٥ ق.م وعدلت فيها آيات في مجمع يمنيه سنة ٩٠ بعد الميلاد. والمسلمون يعتقدون أن أسفار الانبياء ليست في قوة الاسفار الخمسة. لانها أسفار كتبها اليهود الفريسيون وتعمدوا أثبات التناقض فيها ليلهوا الناس بها عن التحريف المتعمد في الاسفار الخمسة.

الله وسلامه على من جاء بالهدى والنور وتفصيل كل شيء وبيانه ، فأهل الكتاب عندهم عن أنبيائهم حق كثير لا يعرفونه ولا يحسنون أن يضعوه مواضعه ، ولقد أكمل الله سبحانه بمحمد صلوات الله وسلامه عليه ما أنزله على الأنبياء عليهم السلام من الحق وبينه وأظهره لأمته ، وفصل على لسانه ما أجمله لهم وشرح ما رمزوا إليه ، فجاء بالحق وصدق المرسلين ، وتمت به نعمة الله على عباده المؤمنين .

فالمسلمون واليهود والنصارى تنتظر مسيحاً يجىء فى آخر الزمان، فسيح اليهود هو الدجال، ومسيح النصارى لا حقيقة له، فإنه عندهم إله وابن إله وخالق وعميت وعميى، فسيحهم الذى ينتظرونه هو المصلوب المسمر المكلل بالشوك بين اللصوص، المصفوع الذى هو مصفعة اليهود، وهو عندهم رب العالمين وخالق السموات والأرضين، ومسيح المسلمين الذى ينتظرونه هو عبد الله ورسوله وروحه، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول عيسى بن مريم، أخو عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله فيظهر دين الله وتوحيده، ويقتل أعداءه عباد الصليب الذين اتخذوه وأمه إلهين من دون الله، وأعداءه اليهود الذين رموه وأمه بالعظائم فهذا هو الذى ينتظره المسلمون.

وهو نازل على المنارة الشرقية بدمشق، واضعاً يديه على منكبى ملكين، يراه الناس عياناً بأبصارهم نازلا من السهاء، فيحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينفذ ما أضاعه الظلمة والفجرة والخونة من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحيى ما أماتوه، وتعود الملل كلها في زمانه ملة واحدة وهي ملته وملة أخيه محمد وملة أبيها إبراهيم وملة سائر الأنبياء، وهي الإسلام الذي من يبتغي غيره ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد حل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدركه من أمته السلام، وأمره أن يقرئه إياه منه، فأخبر عن موضع نزوله بأى بلد وبأى مكان منه، وبحاله وقت

نزوله ، وملبسه الذى كان عليه ، وأنه «محصرتان» أى ثوبان ، وأخبر بما يفعل عند نزولة مفصلا حتى كأن المسلمين يشاهدونه عياناً قبل أن يروه .

وهذا من جملة الغيوب التى أخبر بها فوقعت مطابقة لخبره حذو القذة بالقذة، فهذا منتظر المسلمين لا منتظر المغضوب عليهم والضالين. ولا منتظر اخوانهم من الروافض المارقين، وسوف يعلم المغضوب عليهم إذا جاء منتظر المسلمين انه ليس بابن يوسف النجار، ولا هو ولد زنية، ولا كان طبيباً حاذقاً ماهراً في صناعته استولى على المقول بصناعته، ولا كان ساحراً ممخرقا، ولا مكنوا من صلبه وتسميره وصفعه وقتله، بل كانوا أهون على الله من ذلك. ويعلم الضالون أنه ابن البشر، وأنه عبد الله ورسوله ليس بإله ولا ابن إله، وأنه بشر بنبوة محمد أخيه أولاً وحكم بشريعته ودينه آخراً، وأنه عبو المغضوب عليهم والضالين، وولى رسول الله واتباعه المؤمنين، وما كان أولياؤه الأرجاس الأنجاس عبدة الصلبان والصور المدهونة في الحيطان، إن أولياؤه إلا الموحدون عباد المرحمن أهل الإسلام والإيمان، الذين نزهوه وأمه عما رماهما به أعداؤهما اليهود، ونزهوا ربه وخالقه ومالكه وسيده عما رماه به أهل الشرك والسب الواحد المعبود.

فلنرجع إلى الجواب على طريق من يقول: «إنهم غيروا ألفاظ الكتب وزادوا ونقصوا» كما أجبنا على طريق من يقول: «إنما غيروا معانيها وتأولوها على غير تأويلها»، قال هؤلاء: «نحن لا ندعى ولا طائفة من المسلمين أن الفاظ كل نسخة في العالم غيرت وبدلت، بل من المسلمين من يقول إنه غير بعض الفاظها قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيرت بعض النسخ بعد مبعثه، ولا يقولون إنه غيرت كل نسخة في العالم بعد المبعث؛ بل غير البعض وظهر عند كثير من

الناس تلك النسخ المغيرة المبدلة دون التي لم تبدل، والنسخ التي لم تبدل موجودة في العالم».

ومعلوم أن هذا مما لا يمكن نفيه والجزم بعدم وقوعه ، فإنه لا يمكن أحد أن يعلم أن كل نسخة في العالم على لفظ واحد بسائر الألسنة ، ومن الذي أحاط بذلك علماً وعقلا ؟

أهل الكتاب يعلمون أن أحداً لا يمكنه ذلك.

وأما من قال من المسلمين: إن التغيير وقع في أول الأمر فإنهم قالوا أنه وقع أولاً من عزرا الوراق، في «التوراة» في بعض الأمور إما عمداً وإما خطأ، فإنه لم يقم دليل على عصمته ولا أن تلك الفصول التي جمعها من التوراة بعد احتراقها هي عين التوراة التي أنزلت على موسى، وقد ذكرنا أن فيها ما لا يجوز نسبته إلى الله وأنه أنزله على رسوله وكليمه، وتركنا كثيراً لم نذكره.

وأما «الإنجيل» فهى أربعة أناجيل أخذت عن أربعة نفر، اثنان منهم لم يريا المسيح أصلا (وهما مرقص ولوقا»، واثنان رأياه واجتمعا به (وهما متى ويوحنا)، وكل منهم يزيد وينقص ويخالف إنجيل أصحابه في أشياء، وفيها ذكر القول ونقيضه.

ففیه أنه قال: «إن كنت أشهد لنفسی فشهادتی غیر مقبولة، ولكن غیری یشهد لی» (۱۰۳)، وقال فی موضع آخر: «إن كنت أشهد لنفسی فشهادتی حق لأنی أعلم من أین جئت؟ وإلی أین أذهب؟» (۱۰۴).

وفيه أنه لما استشعر بوثوب اليهود عليه قال: «قد جزعت نفسى الآن أفادا أقول؟ يا أبتاه سلمنى من هذا الوقت» (١٥٥)، وأنه لما رفع على

<sup>(</sup>۱۵۳) يوحنا: ۳۱.

<sup>(</sup>١٥٤) الأصحاح الثامن من يوحنا الآية الرابعة عشر.

<sup>(</sup>۱۵۵) متی ۲۱: ۲۸ – ۳۹.

خشبة الصلب صاح صياحا عظيا وقال: «يا إلهى! لم أسلمتنى؟» (١٥٦) فكيف يجتمع هذا مع قولكم: إنه هو الذى اختار إسلام نفسه إلى الهود ليصلبوه و يقتلوه رحمة منه بعباده حتى فداهم بنفسه من الخظايا. وأخرج بذلك آدم ونوحا وإبراهيم وموسى وجمع الأنبياء من جهنم بالحيلة التى دبرها على إبليس؟ وكيف يجزع إله العالم من ذلك؟ وكيف يسأل السلامة منه وهو الذى اختاره ورضيه؟! وكيف يشتد صياحه ويقول: «يا إلهى لم أسلمتنى» وهو الذى أسلم نفسه؟! وكيف لم يخلصه أبوه مع قدرته على تخليصه وإنزال صاعقة على الصليب وأهله أم كان رباً عاجزاً مقهوراً مع الهود.

وفيه أيضاً «أن اليهود سألته أن يظهر لهم برهاناً أنه المسيح، فقال: تهدمون هذا البيت \_ يعنى بيت المقدس\_ وأبنيه لكم في ثلاثة أيام، فقالوا له بيت مبنى في ست وأربعين سنة تبنيه أنت في ثلاثة أيام» (١٥٧)، ثم ذكرتم في الإنجيل أيضاً «أنه لما ظفرت به اليهود وحمل إلى بلاط عامل قيصر واستدعيت عليه بينة أن شاهدى زور جاءا إليه وقالا سمعناه يقول أنا قادر على بنيان بيت المقدس في ثلاثة أيام» (١٥٨) فيالله العجب كيف يدعى أن تلك المعجزة والقدرة له ويدعى أن الشاهدين عليه بها شاهدا زور؟.

وفيه أيضاً للوقا «أن المسيح قال لرجلين من تلامذته: اذهبا إلى الحصن الذى يقابلكما، فإذا دخلتماه فستجدان فِلْوا (١٠٩) مربوطاً لم يركبه أحد فحلاه وأقبلا به إلى» (١٦٠)، وقال في إنجيل متى في هذه القصة «أنها كانت حمارة متبعة» (١٦١).

<sup>(</sup>١٥٦) متى ٢٧: ٦٦. (١٥٧) يوحنا ٢: ١٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>۱۵۸) متی ۲۱: ۲۱.

<sup>(</sup>١٥٩) الفلو: الجحش أو المهر يفطم أو يبلغ السنة.

<sup>(</sup>١٦٠) لوقا ۱۹: ۲۹ وما بعدها . (١٦١) متى ٢١: ٢.

وفيه أنه قال: «لا تحسبوا أنى قدمت لأصلح بين أهل الأرض، لم آت لصلاحهم، لكن لألقى المحاربة بينهم، إنما قدمت لأفرق بين المرء وابنه والبنت وأمها حتى يصير أعداء المرء أهل بيته» (١٦٢)، ثم فيه أيضاً: «إنما قدمت لتحيوا وتزدادوا خيراً وأصلح بين الناس» (١٦٣)، وأنه قال: «من لطم خدك اليمين فأنصب له الآخر» (١٦٤).

وقيه أيضاً أنه قال: «طوبا لك ياشمعون ابن يونا، وأنا أقول أنك بطرس وعلى هذا الحجر تبنى بيعتى، فكلما أحللته على الأرض يكون على السماء، وما عقدته على الأرض يكون معقوداً فى السماء» (١٦٠)، ثم فيه بعينه بعد أسطر يقول له: «اذهب ياشيطان ولا تعارض فإنك جاهل» (١٦٦) فكيف يكون شيطان جاهل مطاع فى السموات.

وقى الإنجيل نص «إنه لم تلد النساء مثل يحيى» (١٦٧)، هذا فى إنجيل متى، وفى إنجيل يوحنا «إن اليهود بعثت إلى يحيى من يكشف عن أمره، فسألوه من هو، أهو المسيح؟ قال: لأ، قالوا: نراك الياس؟ قال: لا، قالوا: أخبرنا من أنت؟ قال: أنا صوت مناد المفاوز» (١٦٨)، ولا يجوز لنبى أن ينكر نبوته فإنه يكون مخبراً بالكذب.

```
      (۱۲۲) متی ۱۰: ۳۴ ...
      (۱۲۲) یوحنا ۱۰: ۳۹ ...

      (۱۲۵) متی ۱۰: ۳۲ ...
      (۱۲۵) متی ۱۱: ۱۱ ...

      (۱۲۲) متی ۱۲: ۳۲ ...
      (۱۲۷) متی ۱۱: ۱۱ ...
```

(١٦٨) يشير المؤلف الى ما فى الأصحاح الأول من يوحنا ونصه: «وهذه هى شهادة يوحنا حين أرسل اليهود عن أورشليم كهنة ولاو يين ليسألوه: من أنت؟ فاعترف ولم ينكر. وأقر أنى لست أنا المسيح. فسألوه: أذن ماذا؟ ايلياء أنت؟ فقال: لست أنا النبى انت؟ فأجاب: لا. فقالوا له: من انت؟ لنعطى جوابا للذين أرسلونا. ماذا تقول عن نفسك؟ قال: أنا صوت صارخ فى البرية ... الخ» وقد فهم المؤلف أن يحيى أنكر نبوته وفهمه لأنه قرأ النص هكذا «نبى أنت؟» وصحتها النبى أنت أى النبى المشهور المعروف الذى أخبر عنه موسى فى سفر التثنية. وهو عمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الموضوع الذى تشير إليه آية

الأعراف ١٥٧ فأن هذا هو نص الإنحيل .

ومن العجب أن في إنجيل متى (١٦١) نسبة المسيح إلى أنه ابن يوسف، فقال: عيسى بن يوسف بن فلان، ثم عد إلى إبراهيم الخليل تسعة وثلاثين أباً. ثم نسبه لوقا (١٧٠) أيضاً في إنجيله إلى يوسف، وعد منه إلى إبراهيم نيفاً وخسين أباً. فبينا هو إله تام إذ صيروه ابن الإله ثم جعلوه ابن يوسف النجار.

والمقصود أن هذا الاضطراب في «الإنجيل» يشهد بأن التغيير وقع فيه قطعاً، ولا يمكن أن يكون ذلك من عند الله، بل الاختلاف الكثير الذي فيه يدل على أن ذلك الاختلاف من عند غير الله، وأنت إذا اعتبرت نسخه ونسخ التوراة التي بأيدي اليهود والسامرة والنصاري رأيتها عنلفة اختلافاً يقطع من وقف عليه بأنه من جهة التغيير والتبديل.

وكذلك نسخ «الزبور» (١٧١) مختلفة جداً ومن المعلوم أن نسخ التوراة

<sup>(</sup>١٦٩) الأصحاح الأول من متى.

<sup>(</sup>١٧٠) الأصحاح الثالث من لوقا.

<sup>(</sup>۱۷۱) الزابور هو المسمى الآن «سفر المزامير» وتلاحظ فيه مايلي:

١- المزمور رقم ٩ ورقم ١٠ في النسخة العبرانية هو مزمور واحد في النسخة اليونانية ويحمل رقم ٩.

٢ المزمور ١٤٧ في العبرانية مقسم الى اثنين في اليونانية ويحمل رقم ١٤٦ و١٤٧.

۳ المزمور عدد ۷۲ مزمورا منسوبة إلى داود عليه السلام ففى نهاية ۷۲ «تمت صلوات داود بن يسى».

٤\_ عدد ١١ مزمورا لبني قورح.

هـ عدد ۲ مزمورا لسليمان عليه السلام.

٦\_ عدد ١٢ مزمورا لأساف.

٧ عدد ١ مزمور لايتان الازراص.

٨... عدد ١ مزمور لموسى عليه السلام.

۹ المزمور ۱۳۷ يثبت أن سفر الزبور كتب بعد سبى بابل بعد سنة ۸۵ ق.م. ق.م وداود كان سنة ۱۰۹٦ ق.م.

والإنجيل إنما هي عند رؤساء الهود والنصارى وليست عند عامتهم (١٧٢)، ولا يحفظونها في صدورهم كحفظ المسلمين للقرآن، ولا يمتنع على الجماعة القليلة التواطؤ على تغيير بعض النسخ، ولاسيا إذا كان بقيتهم لا يحفظونها، فإذا قصد طائفة منهم تغيير نسخة أو نسخ عندهم أمكن ذلك، ثم إذا تواطئوا على أن لا يذكروا ذلك لعوامهم وأتباعهم أمكن ذلك، وهذا واقع في العالم كثيراً.

فهؤلاء الهود تواطئوا وتواصوا بكتمان نبوة المسيح وجحد البشارة به وتحريفها واشتر ذلك بين طائفتهم في الأرض مشارقها ومغاربها (١٧٣)، وكذلك تواطئوا على أنه كان طبيبا ساحرا ممخرقا ابن زانية، وتواصوا به مع رؤيتهم الآيات الباهرات التي أرسل بها وعلمهم أنه أبعد خلق الله مما رمي به وشاع ما تواطئوا عليه وملأوا به كتبهم شرقاً وغرباً، وكذلك تواطئوا على أن لوطاً نكح ابنتيه وأولدهما أولاداً وشاع ذلك فيهم جميعهم، وتواطئوا على أن الله ندم و بكي على الطوفان وعض أنامله، وصارع يعقوب فصرعه يعقوب، وأنه راقد عنهم وأنهم يسألونه أن ينتبه من رقدته وشاع ذلك في جميعهم.

وكذلك تواطئوا على فصول لفقوها بعد زوال مملكتهم يصلون بها، لم تعرف عن موسى ولا عن أحد من أتباعه، كقولهم فى صلاتهم: «اللهم أضرب ببوق عظيم لعنقنا، واقبضنا جميعا من أربعة أقطار الأرض إلى قدسك، سبحانك، ياجامع تشتيت قوم إسرائيل»، وقولهم فيها: «اردد حكامنا منا كالأولين وسيرتنا كالابتداء، وابن أورشليم قرية قدسك فى أيامنا وأعزنا ببنائها، سبحانك، يابانى أورشليم». ولم يكن موسى وقومه يقولون فى صلاتهم شيئاً من ذلك.

<sup>(</sup>۱۷۲) من القرن الخامس عشر الميلادى انتشرت نسخ الكتاب المقدس في أيدى العوام والخواص.

<sup>(</sup>١٧٣) المؤلف يفهم أن لعيسى نبوءات في التوراة. وليس له.

وكذلك تواطؤهم على قولهم فى صلاتهم أول العام ما حكيناه عنهم، وكذلك تواطؤهم على شرع صوم إحراق بيت المقدس وصوم حصا وصوم كدليا وفرضهم ذلك وصوم صلب هامان وقد اعترفوا بأنهم زادوها لأسباب اقتضتها، وتواطئوا بذلك على مخالفة ما نصت عليه التوراة من قوله: «لا تزيدوا على الأمر الذى أنا موصيكم به شيئاً، ولا تنقصوا منه شيئاً» (174).

فتواطئوا على الزيادة والنقصان وتبديل أحكام الله، كما تواطئوا على تعطيل فريضة الرجم على الزاني وهو في التوراة نصاً (١٧٥).

وكذلك تواطؤهم على امتناع النسخ على الله فيها شرعه لعباده تمسكا منهم باليهودية، وقد أكذبتهم التوراة وسائر النبوات (١٧٦).

ومن العجائب حجرهم على الله أن ينسخ ما شرعه لئلا يلزم البداء ثم يقولون أنه ندم وبكى على الطوفان وعاد فى رأيه وندم على خلق الإنسان، وهذه مضارعة لإخوانهم من عباد الصليب الذين نزهوا رهبانهم عن الصاحبة والولد ثم نسبوهما إلى الفرد الصمد.

ومن ذلك تواطؤهم على أن الملك يعود إليهم وترجع الملل كلها إلى ملة اليهودية ويصيرون قاهرين لجميع أهل الملل، ومن ذلك تواطؤهم على .تعطيل أحكام التوراة وفرائضها، وتركها في جل أمورهم إلا اليسير منها وهم معترفون بذلك وأنه أكبر أسباب زوال ملكهم وعزهم.

<sup>(</sup>١٧٤) الأصحاح الرابع من سفر التثنية الآية الثانية.

<sup>(</sup>١٧٥) الأصحاخ الثاني والعشرون من سفر التثنية.

<sup>(</sup>۱۷٦) كذبتهم التوراة فى قولهم بعدم النسخ لأن نكاح العمات والخالات والخالات عرم فى شريعة موسى وكان من قبل مباحا وتحريم المباح نسخ. وكذبتهم النبوات فان من أوصاف النبى المنتظر عندهم أن يسمعوا له ويطيعوا فى كل ما يكلمهم به وهذا يعنى أنهم ملتزمون بكل كلامه حتى ولو أمرهم بهجران التوراة.

فكيف ينكر من طائفة تواطأت على تكذيب المسيح وجحد نبوته وبهته وبهت أمه والكذب الصريح على الله وعلى أنبيائه وتعطيل أحكام الله والاستبدال بها وعلى قتلهم أنبياء الله أن تتواطأ على تحريف بعض التوراة، وكتمان نعت محمد رسول صلى الله عليه وسلم وصفته فيها.

وأما أمة الضلال وعباد الصليب والصور المزوقة في الحيطان، وإخوان المخنازير، وشاتمو خالقهم ورازقهم أقبح شتم، وجاعلوه مصفعة اليهود، وتواطؤهم على ذلك، وعلى ضروب المستحيلات وأنواع الأباطيل، فلا إله إلا الله الذي أبرز للوجود مثل هذه الأمة التي هي أضل من الحمير ومن جميع الأنعام وأوليائه وموالاة الشيطان، والتعوض بعبادة الصور والصلبان عن عبادة الرحمن الرحيم، وعن قول الله أكبر بالتصليب على الوجه، وعن قراءة (الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين) بد «اللهم أعطنا خبزنا الملائم لنا» وعن السجود للواجد القهار بالسجود للواجد القهار ببالسجود للصور المدهونة في الحائط بالأحمر والأصفر واللازورد. فهذا بعض شأن هاتين الأمتين اللتين عندهم من النبوة والكتاب، فما الظن بسائر الأمم الذين ليس عندهم من النبوة والكتاب حس ولا خبر، ولا عين ولا أثر؟

# السؤال الرابع

وأما السؤال الرابع وهو قول السائل: «إن قلتم إن عبد عبد الله بن سلام وكعب الأحبار ونحوهما شهدوا لنا بذلك من كتبهم فهلا أتى ابن سلام وأصحابه الذين أسلموا بالنسخ التى لهم كى تكون شاهدة علينا» ا. هـ

والجواب من وجوه:

(الوجه الأول). أن شواهد النبوة وآياتها لا تنحصر فيماعند أهل الكتاب من نعت النبى صلى الله عليه وسلم وصفته ، بل آياتها وشواهدها متنوعة متعددة جداً ، ونعته وصفته فى الكتب المتقدمة فرد من أفرادها ، وجمهور أهل الأرض لم يكن إسلامهم عن الشواهد والأخبار التى فى كتبهم ، وأكثرهم لا يعلمونها ولا سمعوا بها بل أسلموا للشواهد التى عند التى عاينوها والآيات التى شاهدوها وجاءت تلك الشواهد التى عند أهل الكتاب مقوية عاضدة من باب تقوية البينة وقد تم النصاب بدونها .

فله ولاء العرب من أولهم إلى آخرهم لم يتوقف إسلامهم على معرفة ما عند أهل الكتاب من الشواهد، وإن كان ذلك قد بلغ بعضهم وسمعه منهم قبل النبوة و بعدها كما كان الأنصار يسمعون من اليهود صفة النبى صلى الله عليه وسلم ونعته ومخرجه، فلما عاينوه وأبصروه عرفوه بالنعت الذى أخبرهم به اليهود فسبقوهم إليه، فشرق أعداء الله

بريقهم وغصوا بمائهم، وقالوا ليس هو الذى كنا نعدهم به، فالعلم بنبوة محمد والمسيح وموسى صلوات الله وسلامه عليهم لا يتوقف على العلم بأن من قبلهم أخبر بهم وبشر بنبوتهم بل طرق العلم بها متعددة فإذا عرفت نبوة النبى صلى الله عليه وسلم بطريق من الطرق ثبتت نبوته ووجب اتباعه وإن لم يكن من قبله بشر به.

فإذا علمت نبوته بما قام عليها من البراهين، فإما أن يكون تبشير من قبله به لازما لنبوته، وإما لا يكون لازماً، فان لم يكن لازماً يجب وقوعه ولا يتوقف تصديق النبى عليه بل يجب تصديقه بدونه، وإن كان لازماً علم قطعاً أنه قد وقع، وعدم نقله إلينا لا يدل على عدم وقوعه إذ لا يلزم من وجود الشيء نقله العام، ولا الخاص، وليس كل ما أخبر به موسى والمسيح وغيرهما من الأنبياء المتقدمين وصل إلينا، وهذا مما يعلم بالاضطرار.

فلو قدر أن البشارة بنبوته صلى الله عليه وسلم ليست فى الكتب الموجودة بأيديكم لم يلزم الا يكون المسيح وغيره بشروا به ، بل قد يبشرون ولا ينقل ، ويمكن أن يكون فى كتب غير هذه المشهورة المتداولة بينكم ، فلم يزل عند كل أمة كتب لا يطلع عليها إلا بعض خاصتهم فضلا عن جميع عامتهم ، ويمكن أنه كان فى بعضها فأزيل منه وبدل ونسخت النسخ من هذه التى قد غيرت واشتهرت بحيث لا يعرف غيرها وأخفى أمر تلك النسخ الأولى ، وهذا كله ممكن ، لاسيا من الأمة التى تواطأت على تبديل دين نبيها وشريعته هذا كله على تقدير عدم البشارة به فى شيء من كتبهم أصلا .

ونحن قد ذكرنا من البشارات به التى فى كتبهم ما لا يمكن لمن له أدنى معرفة منهم ححده والمكابرة فيه، وإن أمكنهم المغالطة بالتأويل عند رعاعهم وجهالهم.

(الوجه الثاني).. أن عبد الله بن سلام قد قابل اليهود وأوقفهم بين

يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ذكره ونعته وصفته فى كتبهم وأنهم يعلمون أنه رسول الله وقد شهدوا بأنه أعلمهم وابن اعلمهم وخيرهم وابن خيرهم، فلم يضر قولهم بعد ذلك أنه شرهم وابن شرهم وجاهلهم وابن جاهلهم، كما إذا شهد على رجل شاهد عند الحاكم فسأله عنه فعدله وقال إنه مقبول الشهادة عدل رضى لا يشهد إلا بالحق وشهادته جائزة على فلما أدى الشهادة قال إنه كاذب شاهد زور، ومعلوم أن هذا لا يقدح فى شهادته.

وأما كعب الأحبار فقد ملأ الدنيا من الأخبار بما في النبوات المتقدمة من البشارة به وصرح بها بين أظهر المسلمين واليهود والنصارى، وأذن بها على رؤوس الملأ وصدقه مسلمو أهل الكتاب عليها، وأقروه على منا أخبر به، وأنه كان أوسعهم علىا بما في كتب الأنبياء، وقد كان الصحابة يمتحنون ما ينقله ويزنونه بما يعرفون صحته فيعلمون صدقة، وشهدوا له بأنه أصدق الذين يحكون لهم عن أهل الكتاب أو من أصدقهم ونحن اليوم ننوب عن عبد الله بن سلام وقد أوجدناكم هذه البشارات في كتبكم فهي شاهدة لنا عليكم والكتب بأيديكم فأتوا بها فاتلوها إن كنتم صادقين، وعندنا ممن وفقه الله للإسلام منكم من فاتلوها إن كنتم صادقين، وعندنا ممن وفقه الله للإسلام منكم من الكفر يوافقكم ويقابلكم ويحاققكم عليها، وإلا فاشهدوا على أنفسكم بما شهد والتكذيب والجحد للحق ومعاداة الله ورسوله.

(الوجه الثالث).. أنه لو أتاكم عبد الله بن سلام بكل نسخة متضمنة لغاية البيان والصراحة لكان في بهتكم وعنادكم وكذبكم ما يدفع في وجوهها ويحرفها أنواع التحريف ما وجد إليه سبيلا، فإذا جاءكم بما لا قبل لكم به قلتم: ليس هو، ولم يأت بعد، وقلتم: نحن لا نفارق حكم التوراة، ولا نتبع نبى الأميين، وقد صرح أسلافكم الذين شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاينوه أنه رسول حقاً،

وأنه المبشر به الموعود به على ألسنة الأنبياء المتقدمين، وقال من قال منهم في وجهه: نشهد أنك نبى، فقال: «ما يمنعك من اتباعى؟»، قال: إنا نخاف أن يقتلنا اليهود، وقد قال تعالى: ﴿ إِنَّ الدِّينَ حَقَّتَ عَلَيْمٍ كُلُ عَايَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾ (١) وقد كليتُ رَيِّكَ لايؤمنُونُ \* وَلَوْجَآءَتُهُم كُلُ عَايةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمِ ﴾ (١) وقد جاءكم بآيات هي أعظم من بشارات الأنبياء به وأظهر بحيث أن كل آية منها يصلح أن يؤمن على مثلها البشر، فما زادكم ذلك إلا نفوراً وتكذيباً وإباء لقبول الحق، فلو نزَّل الله إليكم ملائكته وكلمكم الموتى وشهد له بالنبوة كل رطب ويابس لغلبت عليكم الشقوة وصرتم إلى ماسبق لكم في أم الكتاب.

<sup>(</sup>۱) يونس: ٩٦ ـــ ٩٧. (٢) الذاريان: ٥٢ ـــ ٩٣.

## السؤال الخامس

وأما السؤال الخامس وهو قول السائل: «إنكم نسبتم الأمتين العظيمتين المذكورتين إلى اختيار الكفر على الإيمان للغرض المذكور، فابن سلام وأصحابه أولى بذلك الغرض، لأنهم قليلون جداً، وأضداده كثيرون لا يحصيهم عدد» ا. ه.

### والجواب من وجوه:

(أحدها).. أنا قد بينا أن جهور هاتين الأمتين المذكورتين آمن به وصدقه وقد كانوا ملء الأرض، وهذه الشام ومصر وما جاورهما واتصل بها من أعمالها، والجزيرة والموصل وأعمالها، وأكثر بلاد المغرب وكثير من بلاد المشرق، كانوا كلهم نصارى فأصبحت هذه البلاد كلها مسلمين، فالمتخلف من هاتين الأمتين عن الإيمان به أقل القليل بالإضافة إلى من آمن به وصدقه، وهؤلاء عباد الأوثان كلهم أطبقوا على الإسلام إلا من كان منهم في أطراف الأرض بحيث لم تصل إليه الدعوة، وهذه أمة المجوس توازى هاتين الأمتين كثرة وشوكة وعدداً دخلوا في دينه و بفي من بقي منهم كما بقيتم أنتم تحت الذلة والجزية.

(الثانى). أنا قد بينا أن الغرض الحامل لهم على الكفر ليس هو مجرد المأكلة والرياسة فقط وإن كان من جلة الأغراض، بل منهم من حمله ذلك، ومنهم من حمله الحسد، ومنهم من حمله الكبر، ومنهم من حمله الهوى، ومنهم من حمله عبة الآباء والأسلاف وحسن الظن بهم، ومنهم

من حمله ألفه للدين الذى نشأ عليه وجبل بطبعه فصار انتقاله عنه كمفارقة الإنسان ما طبع عليه، وأنت ترى هذا السبب كيف هو الغالب المستولى على أكثر بنى آدم فى إيثارهم ما اعتادوه من المطاعم والمشارب والملابس والمساكن والديانات على ما هو خير منه وأوفق بكثير، ومنهم من حمله التقليد والجهل وهم الأتباع الذين ليس لهم علم، ومنهم من حمله الخوف من فوات محبوب أو حصول مرهوب، فلم نسب هاتين الأمتين إلى الغرض المذكور وحده.

(الشالث).. أنا قد بينا أن الأمم الذين كانوا قبلهم كانوا أكثر عدداً وأغزر عقولا منهم وكلهم اختاروا العمى على الهدى والكفر على الإيمان بعد البصيرة، فلهاتين الأمتين سلف كثير وهم أكثر الخلق.

(الرابع).. أن عبد الله بن سلام وذويه إنما أسلموا في وقت شدة من الأمر وقلة من المسلمين وضعف وحاجة وأهل الأرض مطبقون على عداوتهم واليهود والمشركون هم أهل الشوكة والعدة والحلقة والسلاح، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذ ذاك قد أووا إلى المدينة، وأعداؤهم يتطلبونهم في كل وجه، وقد بذلوا الرغائب لمن جاءهم بهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه وخادمها فاستخفوا ثلاثا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه وخادمها فاستخفوا ثلاثا في غار تحت الأرض، ثم خرجوا بعد ثلاث على غير الطريق إلى أن قدموا المدينة، والشوكة والعدد والعدة فها للهود والمشركين.

فأسلم عبد الله بن سلام حين مقدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة لما رأى أعلام النبوة التى كان يعرفها وشاهدها فيه، وترك الأغراض التى منعت المغضوب عليهم من الإسلام من الرياسة والمال والجاه بينهم، وقد شهدوا له كلهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رئيسهم وخيرهم وسيدهم، فعلم أنهم إن علموا بإسلامه أخرجوه من تلك الرياسة والسيادة فأحب أن يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم تنك الرياسة والسيادة فأحب أن يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال أدخلنى بعض بيوتك وسلهم عنى ففعل، وسألهم عنه

فأخبروه أنه سيدهم ورئيسهم وعالمهم، فخرج عليهم وذكرهم وأوقفهم على أنهم يعلمون أنه رسول الله، وقابلهم بذلك، فسبوه وقدحوا فيه وأنكروا رياسته وسيادته وعلمه.

فلو كان عبد الله بن سلام ممن يؤثر عرض الدنيا والرياسة لفعل كما فعله إخوان القردة وأمة الغضب والقوم البهت، وهكذا شأن من أسلم من اليهود حينئذ، وأما المتخلفون فكثير منهم صرح بغرضه لخاصته وعامته، وقال: إن هؤلاء قد عظمونا ورأسونا ومولونا فلو اتبعناه لنزعوا ذلك كله منا، وهذا قد رأيناه نحن في زماننا وشاهدناه عياناً.

ولقد ناظرت بعض علماء النصارى معظم يوم فلما تبين له الحق بهت، فقلت له وأنا وهو خاليان: ما يمنعك الآن من اتباع الحق؟ فقال لى: إذا قدمت على هؤلاء الحمير هكذا لفظه فرسوا لنا الشقاف تحت حوافر دابتى وحكمونى فى أموالهم ونسائهم ولم يعصونى فيا آمرهم به، وأنا لا أعرف صنعة ولا أحفظ قرآنا ولا نحواً ولا فقهاً، فلو أسلمت لدرت فى الأسواق أتكفف الناس، فمن الذى يطيب نفساً بهذا؟! فقلت: هذا لا يكون، وكيف تظن بالله أنك إذا آثرت رضاه على هواك يخزيك ويذلك ويحوجك؟! لو فرضنا أن ذلك أصابك فما ظفرت به من الحق والنجاة من النار ومن سخط الله وغضبه فيه أتم العوض عما فاتك، فقال حتى يأذن الله، فقلت القدر لا يحتج به، ولو كان القدر حجة لكان حجة للهود على تكذيب المسيح وحجة للمشركين على تكذيب المسيح وحجة للمشركين على تكذيب الرسل، ولاسيا أنتم تكذبون بالقدر فكيف تحتج به؟! فقال دعنا الآن من هذا وأمسك.

(الخامس).. إن جوابك في نفس سؤالك فإنك اعترفت أن عبد الله ابن سلام وذويه كانوا قليلين جداً وأضدادهم لا يحصون كثرة، ومعلوم أن الغرض الداعى لموافقة الجمهور الذين لا يحصون كثرة وهم أولو القوة والشوكة أقوى من الغرض الداعى لموافقة الأقلين المستضعفين. والله الموفق..

## السؤال السادس

وأما السؤال السادس وهو قول السائل: «تدخل علينا الريبة من جهة عبد الله بن سلام وأصحابه، وهو أنكم قد بنيتم أكثر أساس شرائعكم في الحلال والحرام والأمر والنهي على أحاديث عوام من الصحابة الذين ليس لهم بحث في علم ولا دراسة ولا كتابة قبل مبعث نبيكم، فابن سلام هو وأصحابه أولى أن يؤخذ بأحاديثهم ورواياتهم، لأنهم كانوا أهل علم وبحث ودراسة وكتابة قبل مبعث نبيكم وبعده، ولا نراكم تروون عنهم من الحلال والحرام والأمر والنهي إلا شيئاً يسيراً جداً، وهو ضعيف عندكم» ا.ه.

#### والجواب من جوه:

(أحدها).. أن هذا بهت من قائله، فإنا لم نبن أساس شريعتنا في الحلال والحرام والأمر والنهى إلا على كتاب ربنا الجيد الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حيد، الذى أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، الذى تحدى به الأمم كلها على اختلاف علومها وأجناسها وطبائعها وهو في غاية الضعف، وأعداؤه طبقوا الأرض أن يعارضوه بمثله فيكونوا أولى بالحق منه ويظهر كذبه وصدقهم فعجزوا عن ذلك.

فتحداهم بأن يأتوا بعشر سور مثله فعجزوا، فتحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا، هذا وأعداؤه الأدنون إليه أفصح الخلق وهم أهل

البلاغة والفصاحة واللسن والنظم والنثر والخطب وأنواع الكلام، فما منهم من فاه في معارضته ببنت شفة، وكانوا أحرص الناس على تكذيبه وأشدهم أذى له بالقول والفعل والتنفير عنه بكل طريق.

فا نقل عن أحد منهم سورة واحدة عارضه بها، إلا مسيلمة الكذاب بمثل قوله: "«ياضفدع بنت ضفدعين، نقى كم تنقين، لا الشارب تمنعين، ولا الماء تكدرين»، ومثل «والطاحنات طحناً، والعاجنات عجناً، فالخابزات خبزاً، إهالة وسمناً» وأمثال هذه الألفاظ التى هى بالفاظ أهل الجنون والمعتوهين أشبه منها بألفاظ العقلاء.

فالمسلمون إنما بنوا أساس دينهم ومعالم حلالهم وحرامهم على الكتاب الذي لم ينزل من السهاء كتاب أعظم منه، فيه بيان كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة وشفاء لما في الصدور، به هدى الله رسوله وأمته فهو أساس دينهم.

(الثانى).. إن قولكم «إن المسلمين بنوا أساس دينهم على رواية عوام من الصحابة» من أعظم البهت وأفحش الكذب، فانهم وإن كانوا أميين فحذ بعث الله فيهم رسوله زكاهم وعلمهم الكتاب والحكمة وفضلهم في العلم والهمل والهدى والمعارف الإلهية والعلوم النافعة المكلة للنفوس على جميع الأمم، فلم تبق أمة من الأمم تدانيهم في فضلهم وعلومهم وأعمالهم ومعارفهم.

فلو قيس ما عند جميع الأمم من معرفة وعلم وهدى وبصيرة إلى ما عندهم لم يظهر له نسبة إليه بوجه ما، وإن كان غيرهم من الأمم أعلم بالحساب والهندسة، والكم المتصل والكم المنفصل، والنبض والقارورة والبول والقسطة، ووزن الأنهار ونقوش الحيطان، ووضع الآلات العجيبة، وصناعة الكيمياء، وعلم الفلاحة، وعلم الهيئة، وتسير الكواكب، وعلم الموسيقى والألحان، وغير ذلك من العلوم التي هي بين علم لا ينفع وبين ظنون كاذبة، وبين علم نفعه في العاجلة وليس من

زاد المعاد. فإن أردتم أن الصحابة كانوا عواما في أصل العلوم فنعم إذاً «وتلك شكاة ظاهر عنك عارها» وإن أردتم أنهم كانوا عواماً في العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه ودينه وشرعه وتفاصيله واليوم الآخر وتفاصيله وتفاصيل ما بعد الموت وعلم سعادة النفوس وشقاوتها وعلم صلاح القول وأمراضها فمن بهت نبيهم بما بهته به وجحد نبوته ورسالته التي هي للبصائر أظهر من الشمس للأبصار لم ينكر له أن يبهت أصحابه ويجحد فضلهم ومعرفتهم، وينكر ما خصهم الله به وميزهم على من قبلهم ومن هو كائن من بعدهم إلى يوم القيامة؟! وكيف يكونون عواماً في ذلك وهم أذكى الناس فطرة وأزكاهم نفوساً، وهم يتلقونه غضاً طرياً ومحضاً لم يشب عن نبهم، وهم أحرض الناس عليه وأشوقهم إليه، وخبر السهاء يأتيهم على لسانه في ساعات الليل والنهار والحضر والسفر، وكتابهم قد اشتمل على علوم الأولين والآخرين، وعلم ما كان من المبدأ والمعاد، وتخليق العالم وأحوال الأمم الماضية، والأنبياء وسيرهم وأحوالهم مع أممهم، ودرجاتهم ومنازلهم عند الله، وعددهم، وعدد المرسلين منهم، وذكر كتبهم، وأنواع العقوبات التي عذب الله بها أعداءهم، وما أكرم به أتباعهم، وذكر الملائكة وأصنافهم وأنواعهم وما وكلوا به واستعملوا فيه، وذكر اليوم الآخر وتفاصيل أحواله، وذكر الجنة وتفاصيل نعيمها والنار وتفاصيل عذابها، وذكر البرزخ وتفاصيل أحوال الخلق فيه، وذكر اشراط الساعة والإخبار بها مفصلا بما لم يتضمنه كتاب غيره من حين قامت الدنيا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كها أخبر به المسيح عنه من قوله في الإنجيل وقد بشرهم به فقال: «وكل شيء أعده الله تعالى لكم يخبركم به» وفي موضع آخر منه: «ویخبرکم بالحوادث والغیوب»، وفی موضع آخر «ویعلمکم کل شيء »، وفي موضع آخر منه: «يحيى لكم الأسرار، ويفسر لكم كل شيء، وأجيئكم بالأمثال وهو يجيئكم بالتأويل»، وفي موضع آخر:

«إن لى كلاماً كثيراً أريد أن أقوله لكم ولكنكم لا تستطيعون حمله ، لكن إذا جاء روح الحق ذلك يرشدكم إلى جميع الحق ، لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بما يسمع ، ويخبركم بكل ما يأتى ، ويعرفكم جميع ما للآب».

فن هذا علمه بشهادة المسيح وأصحابه يتلقون ذلك جميعه عنه وهم أذكى الخلق وأحفظهم وأحرصهم، كيف تدانيهم أمة من الأمم في هذه العلوم والمعارف؟! ولقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً صلاة الصبح ثم صعد المنبر فخطبهم حتى حضرت الظهر، ثم نزل فصلى وصعد فخطبهم حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى وخطبهم حتى حضرت المغرب، فلم يدع شيئاً إلى قيام الساعة إلا أخبرهم به، فكان أعلمهم أحفظهم.

وخطبهم مرة أخرى خطبة فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، وقال يهودى لسلمان: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة! قال أجل! فهذا اليهودى كان أعلم بنبينا من هذا السائل وطائفته!!

وكيف يدعى فى أصحاب نبينا أنهم، عوام وهذه العلوم النافعة المبثوثة فى الأمة على كثرتها واتساعها وتفنن ضروبها إنما هى عنهم مأخوذة ومن كلامهم وفتاويهم مستنبطة، وهذا عبد الله بن عباس كان من صبيانهم وقد طبق الأرض علما وبلغت فتاويه نحواً من ثلاثين سفراً، وكان بحراً لا ينزف لو نزل به أهل الأرض لأوسعهم علما، وكان إذا أخذ فى الحلال والحرام والفرائض يقول القائل لا يحسن سواه، فإذا أخذ فى تفسير القرآن ومعانيه يقول السامع لا يحسن سواه، فإذا أخذ فى السنة والرواية عن النبى صلى الله عليه وسلم يقول القائل لا يحسن سواه، فإذا أخذ فى سواه، فإذا أخذ فى أنساب العرب وقبائلها وأصولها وفروعها فكذلك، فإذا أخذ فى

الشعر والغريب فكذلك.

قال مجاهد: العلماء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقال قتادة فى قوله تعالى: ﴿ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ الله عليه وسلم، ولما حضر الحَتَّ ﴾ (١)، قال: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولما حضر معاذا الموت قيل له: أوصنا، قال: أجلسونى، إن العلم والإيمان بمكانها من اقتفاهما وجدهما عند أربعة رهط: عند عوير أبى الدرداء، وعند سلمان الفارسى، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام، فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنه عاشر عشرة فى الجنة».

وقال أبو اسحق السبيعى، قال عبد الله: علماء الأرض ثلاثة، فرجل بالشام، وآخر بالكوفة، وآخر بالمدينة. فأما هذان فيسألان الذى بالمدينة، والذى بالمدينة لا يسألها عن شيء.

وقيل لعلى بن أبى طالب: حدثنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: عن أيهم؟ قالوا: عن عبد الله بن مسعود، قال: قرأ القرآن وعلم السنة ثم انتهى وكفى بذلك، قالوا: فحدثنا عن حذيفة: قال: أعلم أصحاب محمد بالمنافقين، قالوا: فأبو ذر؟، قال: كنيف ملىء علماً عجن فيه، قالوا فعمار؟، قال: مؤمن نسى إذا ذكرته ذكر خلط الله الإيمان بلحمه ودمه ليس للنار فيه نصيب، قالوا: فأبو موسى؟ قال: صبغ فى العلم صبغة، قالوا: فسلمان؟، قال: علم العلم الأول والآخر، بحر لا ينزح، هو منا أهل البيت، قالوا: فحدثنا عن نفسك يا أمير المؤمنين؟، قال: إياها أردتم، كنت إذا سئلت أعطيت، وإذا سكت ابتديت.

وقال مسروق: شافهت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت

<sup>(</sup>١) سبأ: الآية ٦.

علمهم ينتهى إلى ستة: إلى على وعبد الله وعمر وزيد بن ثابت وأبى الدرداء وأبى بن كعب، ثم شافهت الستة فوجدت علمهم ينتهى إلى على وعبد الله.

وقال مسروق: جالست أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا كالأخاذ الاخاذ يروى الراكب، والأخاذ يروى الراكبين، والأخاذ العشرة، والأخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم، وإن عبد الله من تلك الأخاذ.

وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى أرى الرى يخرج من أظفارى، ثم أعطيت فضلى عمر»، فقالوا: فما أولت ذلك يارسول الله، قال: «العلم».

وقال عبد الله: إنى لاحسب أن عمر بن الخطاب قد ذهب بتسعة أعشار العلم.

وقال عبد الله: لو أن علم عمر بن الخطاب وضع في كفة الميزان وضع علم أهل الأرض في كفة لرجح علم عمر.

وقال حذيفة بن اليمان: كأن علم الناس مع علم عمر دس فى حجر.

وقال الشعبى: قضاة هذه الأمة أربعة عمر وعلى وزيد وأبو موسى . وقال الشعبى: قضاة هذه الأمة أربعة عمر وعلى وزيد وأبو موسى . وقال قبيصة بن جابر: ما رأيت رجلا قط أعلم بالله ولا أقرأ لكتاب الله ولا أفقه في دين الله من عمر .

وقال على: بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأنا حديث السن ليس لى علم بالقضاء، فقلت إنك ترسلنى إلى قوم يكون فيهم الأحداث وليس لى علم بالقضاء، قال فضرب فى صدرى وقال: «إن الله سيهدى قلبك ويثبت لسانك»، قال: فا شككت فى قضاء بين اثنين بعده.

وفى الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال: كنت أرعى غنا لعقبة ابن أبى معيط فربى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فقال لى: «ياغلام هل من لبن؟»، فقلت: نعم ولكنى مؤتمن، قال: «فهل من شاة لم ينزل عليها الفحل؟»، قال فأتيته بشاة فسح ضرعها فنزل لبن فحلبه فى إناء فشرب وسقى أبا بكر، ثم قال للضرع: «اقلص» فقلص، قال ثم أتيته بعد هذا فقلت: يارسول الله علمنى من هذا القول، فسح رأسى، وقال: «يرحك الله إنك عليم معلم».

وقال عقبة بن عامر: ما رأى أحداً أعلم بما أنزل على محمد من عبد الله، فقال أبو موسى: إن تقل ذلك فإنه كان يسمع حين لا نسمع ويدخل حين لا ندخل.

وقال مسروق: قال عبد الله: ما أنزلت سورة إلا وأنا أعلم فيا أنزلت، ولو إنى أعلم أن رجلا أعلم بكتاب الله منى تبلغه الإبل والمطايا لأتيته.

وقال عبد الله بن بريدة في قوله عز وجل: ﴿ حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً ﴾ قال: هو عبد الله بن مسعود. وقيل لمسروق: كانت عائشة تحسن الفرائض؟ قال: والله لقد رأيت الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونها عن الفرائض.

وقال أبو موسى: ما أشكل علينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علماً.

وقال شهر بن حوشب: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا تحدثوا وفيهم معاذ بن جبل نظروا إليه هيبة له.

وقال على بن أبى طالب: أبو ذر وعاء ملىء علماً ، ثم وكىء عليه فلم يخرج منه شيء حتى قبض .

وقال مسروق: قدمت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين

في العلم.

ولما بلغ أبا الدرداء موت عبد الله بن مسعود قال: أما إنه لم يخلف بعده مثله.

وقال أبو الدرداء: إن من الناس من أوتى علماً ولم يؤت حلماً، وشداد بن أوس ممن أوتى علماً وحلماً.

ولما مات زيد بن ثابت قام ابن عباس على قبره وقال: هكذا يذهب العلم.

وضم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس وقال: «اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب»، وقال محمد بن الحنيفية لما مات ابن عباس: لقد مات ربانى هذه الأمة. وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: ما رأيت أحداً أعلم بالسنة ولا أجلد رأياً ولا أثقب نظراً حين ينظر من ابن عباس.

وكان عمر بن الخطاب يقول له: قد طرأت علينا عضل أقضية أنت لها ولأمثالها، ثم يقول عبيد الله، وعمر عمر في جده وحسن نظره للمسلمين.

وقال عطاء بن أبى رباح: ما رأيت مجلساً قط أكرم من مجلس ابن عباس: أكثر فقها وأعظم جفنة، إن أصحاب الفقه عنده، وأصحاب القرآن عنده، وأصحاب الشعر، يصدرهم كلهم فى واد واسع، وكان عمر بن الخطاب يسأله مع الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزيده الله علماً وفقهاً.

وقال عبد الله بن مسعود: لو أن ابن عباس أدرك أسناننا ما عشره منا رجل. أى ما بلغ عشره.

وقال امن عباس: ما سألنى أحد عن مسألة إلا عرفت أنه فقيه أو غير فقيه، وقيل له أنى أصبت هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول، وقلب

عقول، وكان يسمى البحر من كثرة علمه. وقال طاوس: أدركت نحو خسين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر لهم ابن عباس شيئاً فخالفوه لم يزل بهم حتى يقررهم. وقال الأعمش: كان ابن عباس إذا رأيته قلت: أجمل الناس، فإذا تكلم قلت: أفصح الناس، فإذا حدث قلت: أعلم الناس. وقال مجاهد: كان ابن عباس إذا فسر الشيء رأيت عليه النور.

وقال ابن سيرين: كانوا يرون أن الرجل الواحد يعلم من العلم ما لا يعلمه الناس أجمعون. قال ابن عون: فكأنه رآنى أنكرت ذلك قال فقال: أليس أبو بكر كان يعلم ما لا يعلم الناس، ثم كان عمر يعلم ما لا يعلم الناس، ثم كان عمر يعلم ما لا يعلم الناس؟! وقال عبد الله بن مسعود: لو وضع علم أحياء العرب في كفة وعلم عمر في كفة لرجح بهم علم عمر، قال الأعمش فذكروا ذلك لإبراهيم فقال: عبد الله إن كنا لنحسبه قد ذهب بتسعة أعشار العلم.

وقال سعيد بن المسيب: ما أعلم أحداً من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من عمر بن الخطاب، وقال الشعبى: قضاة الناس أربعة . . عمر وعلى وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعرى .

وكانت عائشة رضى الله عنها مقدمة فى العلم بالفرائض والسنن والأحكام والحلال والحرام والتفسير. قال عروة بن الزبير: ما جالست أحداً قط أعلم بقضاء ولا بحديث الجاهلية ولا أروى للشعر ولا أعلم بفريضة ولا طب من عائشة. وقال عطاء: كانت عائشة أعلم الناس وأفقه الناس.

وقال البخارى فى تاريخه: روى العلم عن أبى هريرة ثمانائة رجل ما بين صاحب وتابع. وقال عبد الله بن مسعود: إن الله نظر فى قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه وبعثه برسالته، ثم نظر فى قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب

أصحابه خير قلوب العباد فجعلوا وزراءه. وقال ابن عباس فى قوله تعالى: ﴿ قُلِ الْخُمَدُ لِلَّهِ وَسَلَامُ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ﴾ (٢)، قال: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال ابن مسعود: من كان منكم مستناً فليستن بمن قد مات فإن الحسى لا يؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد، أبر هذه الأمة قلوباً، وأعمقها علماً، وأقلها تكلفاً، قوم احتارهم الله لإقامة دينه وصحبة نبيه فاعرفوا لهم حقهم، وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم.

<sup>(</sup>٢) النفل ٩ه . (٣) البقرة ١٤٣٠.

<sup>(</sup>٤) آل عَمران ١١٠.

<sup>(</sup>a) الفتح ٢٩ ولاحظ أن للأمة الاسلامية مثلا في التوراة في المزمور المائة والتاسع والاربعين ومثلا في الانجيل. وقد سبق أن ذكرنا نص التوراة. وأما نص الانجيل فهو: «وقال بماذا نشبه ملكوت الله؟ أو بأى مثل تمثله؟ مثل حبة خردل متى زرعت في الأرض فهى أصغر جميع السنور التي على الأرض. ولكن متى زرعت تطلع وتسير أكبر جميع البقول. وتصنع أغصانا كبيرة. حتى تستطيع طيور الساء ان تتآوى تحت ظلها» (مرقس ٢٠-٣٠).

وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ لَلْصِّدِقِينَ ﴾ (١) وهم محمد وأصحابه.

وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل»، وقال تعالى: ﴿ وَالسَّنِقُونُ اللهُ عَزِوجِل»، وقال تعالى: ﴿ وَالسَّنِقُونُ اللهُ عَنْمُ مَ وَرَضُواْ عَنْهُ اللهُ عَنْمُ مَ جَنَّنِ مَعْ مِلْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ الله عند وقال مالك عن نافع: كان ابن عباس وابن عمر يجلسان للناس عند قدوم الحاج وكنت أجلس إلى هذا يوماً وإلى هذا يوماً، فكان ابن عباس يجيب ويفتى في كل ما يسأل عنه وكان ابن عمر يرد أكثر مما يفتى .

قال مالك: وسمعت «أن معاذ بن جبل يكون أمام العلماء برتوة» يعنى يكون أمامهم يوم القيامة برمية حجر.

وقال مالك: أقام ابن عمر بعد النبى صلى الله عليه وسلم ستين سنة يفتى الناس فى الموسم وغير ذلك وكان من أئمة الدين، وقال عمر لجرير: يرحمك الله إن كنت لسيداً فى الجاهلية فقيهاً فى الإسلام. وقال محمد بن المنكدر: ما قدم البصرة أحد أفضل من عمران بن حصين.

وكان لجابر بن عبد الله حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ عنه العلم.

والعلم إنما انتشر في الآفاق عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الذين فتحوا البلاد بالجهاد، والقلوب بالعلم والقرآن، فملأوا الدنيا خيراً وعلماً، والناس اليوم في بقايا آثار علمهم.

قال الشافعي في رسالته وقد ذكر الصحابة فعظمهم وأثنى عليهم ثم قال: «وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به

 <sup>(</sup>٦) التوبة ١١٩.
 (٧) التوبة الآية المائة.

علم، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا، ومن أدركنا بمن نرضى أو حكى لنا عنه ببلدنا صرنا فيا لم نعلم (^) فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعوا أو قول بعضهم إن تفرقوا، وكذلك نقول ولم نخرج من أقاو يلهم كلهم».

وقال الشافعي: «وقد أثنى الله على الصحابة في التوراة والإنجيل والقرآن وسبق لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم من الفصل ما ليس لأحد بعدهم».

وقال أبو حنيفة: «إذا جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة نختار من قولهم ولم نخرج عنه».

وقال ابن القاسم: «سمعت مالكا يقول: لما دخل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الشام نظر إليهم رجل من أهل الكتاب فقال ما كان أصحاب عيسى بن مريم الذين قطعوا بالمناشير وصلبوا على الخشب بأشد اجتهاداً من هؤلاء».

وقد شهد لهم الصادق المصدوق الذى لا ينطق عن الهوى «بأنهم خير القرون على الإطلاق» كما شهد لهم ربهم تبارك وتعالى بأنهم خير الأمم على الإطلاق.

وعلماؤهم وتلاميذهم هم الذين ملأوا الأرض علماً، فعلماء الإسلام كلهم تلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم وهلم جرا، وهؤلاء الأئمة الأربعة النين طبق علمهم الأرض شرقاً وغرباً هم تلاميذ تلاميذهم، وخيار ما عندهم ما كان عن الصحابة، وخيار الفقه ما كان عنهم، وأصح التفسير ما أخذ عنهم.

وأما كلامهم في باب معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وقضائه وقدره ففي أعلى المراتب، فمن وقف عليه وعرف ما قالته الأنبياء عرف

<sup>(</sup>٨) عبارة الأصل: صاروا فيا لم يعلموا فيه سنة.

أنه مشتق منه مترجم عنه ، وكل علم نافع فى الأمة مستنبط من كلامهم ومأخوذ عنهم ، وهؤلاء تلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم قد طبقت تصانيفهم وفتاويهم الأرض ، فهذا مالك جمعت فتاويه فى عدة أسفار ، وكذلك أبو حنيفة ، وهذه تصانيف الشافعى تقارب المائة ، وهذا الإمام أحمد بلغت فتاويه وتآليفه نحو مائة سفر ، وفتاويه عندنا فى نحو عشرين سفراً ، وغالب تصانيفه بل كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين ، وهذا علامتهم المتأخر «شيخ الإسلام ابن تيمية » جمع بعض أصحابه فتاواه فى ثلاثين مجلداً ورأيتها فى الديار المصرية ، وهذه تآليف أئمة الإسلام التى لا يحصيها إلا الله ، وكلهم من أولهم إلى آخرهم يقر للصحابة بالعلم والفضل ، ويعترف بأن علمه أولهم إلى علومهم كعلومهم بالنسبة إلى علم نبيهم .

وفى «الثقفيات» حدثنا قتيبة بن سعيد، عن سعيد بن عبد الرحمن المعافرى، عن أبيه:

أن كعباً رأى حبر اليهود يبكى ، فقال له ما يبكيك ؟ قال: ذكرت بعض الأمر ، فقال كعب: أنشدك الله لئن أخبرتك ما أبكاك لتصدقنى ؟ قال نعم ، قال أنشدك الله: هل تجد في كتاب الله المنزل أن موسى نظر في التوراة فقال: رب إني أجد خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يؤمنون بالكتاب الأول والكتاب الآخر و يقاتلون أهل الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الدجال فاجعلهم أمتى ، قال هم أمة أحمد ياموسى ؟ قال الحبر: نعم ،

قال كعب: فأنشدك الله هل تجد في كتاب الله المنزل أن موسى نظر في التوراة فقال: يارب إنى أجد أمة هم الحمادون رعاة الشمس المحكمون إذا أرادوا أمراً قالوا: نفعله إن شاء الله. فاجعلهم أمتى، قال هم أمة أحمد يا موسى «، قال الحبر: نعم.

فقال كعب فأنشدك الله أتجد في كتاب الله المنزل أن موسى نظر

فى التوراة فقال: يارب إنى أجد أمة إذا أشرف أحدهم على شرف كبر الله وإذا هبط حمد الله؛ الصعيد طهورهم والأرض لهم مسجد حيثا كانوا يتطهرون من الجنابة، طهورهم بالصعيد كطهورهم بالماء حيث لا يجدون الماء، غراً محجلين من آثار الوضوء فاجعلهم أمتى، قال هم أمة أحمد يا موسى ؟ قال الحبر: نعم.

قال كعب: فأنشدك الله أتجد في كتاب الله أن موسى نظر في التوراة فقال: يارب إني أجد أمة مرحومة ضعفاء أورثتهم الكتاب فاصطفيتهم لنفسك فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فلا أجد أحدا منهم إلا مرحوما فاجعلهم أمتى، قال: هم أمة أحمد يا موسى ؟ قال الحبر: نعم .

قال كعب: أنشدك الله أتجد في كتاب الله أن موسى نظر في التوراة فقال: يارب إني أجد أمة مصاحفهم في صدورهم، يصفون في صلاتهم كصفوف الملائكة، أصواتهم في مساجدهم كدوى النحل، لا يدخل النار منهم أحد إلا من برىء من الحسنات مثل ما برىء الحجر من ورق الشجر، قال موسى: فاجعلهم أمتى، قال: هم أمة أحمد يا موسى؟ قال الحبر: نعم.

فلما عجب موسى من الخير الذى أعطى الله محمداً وأمته قال ليتنى من أصحاب محمد، فأوحى الله إليه ثلاث آيات يرضيه بهن ﴿ يَنُمُوسَىٰ مِن أَصِحاب محمد، فأوحى الله إليه ثلاث آيات يرضيه بهن ﴿ يَنُمُوسَىٰ إِنِي آصَطَفَيْتُكَ عَلَى آلنّاسِ ﴾ (١) الآية . ﴿ وَمِن قَوْم مُوسَىٰ أُمَّةً يَهُدُونَ بِآلَةً وَيِهِ عَيْدَلُونَ ﴾ (١) الآية ، قال فرضى يَعَدِلُونَ ﴾ (١) الآية ، قال فرضى موسى كل الرضا .

وهذه الفصول بعضها في التوراة التي بأيديهم وبعضها في نبوة

<sup>(</sup>٩) الأعراف ١٤٤. (١٠) الأعراف ١٥٩.

<sup>(</sup>١١) الأعراف ١٤٥.

أشعياء وبعضها في نبوة غيره .

و «التوراة» أعم من التوراة المعينة، وقد كان الله سبحانه كتب لموسى فى ﴿ الْأَلُواجِ مِن كُلِ مُنِي وَمُوعَظَةٌ وَتَفْصِيلًا لِكُلِ مُنَي ﴿ الْأَلُواجِ مِن كُلِ مُنِي وَمُوعَظَةٌ وَتَفْصِيلًا لِكُلِ مُنَى ﴿ ١٢) فلا يقدح فى هذا فلما كسرها رفع منها الكثير وبقى خير كثير (١٣)، فلا يقدح فى هذا النقل جهل أكثر أهل الكتاب به فلا يزال فى العلم الموروث عن الأنبياء شيء لا يعرفه إلا الآحاد من الناس أو الواحد، وهذه الأمة على قرب عهدها بنبها، فى العلم الموروث عنه، ما لا يعرفه إلا الأفراد

وسمع كعب رجلا يقول: (أيت في المنام كأن الناس جعوا

القليلون جداً من أمته وسائر الناس منكر له وجاهل به.

<sup>(</sup>١٢) الأعراف ١٤٥.

<sup>(</sup>١٣) فى الشهر الثالث بعد خروج بنى اسرائيل من مصر، وفى صحراء سيناء. مقابل جبل الطور أنزل الله تعالى على موسى عليه السلام الوصايا العشره. والأحكام التشريعية (أنظر سفر الخروج ١٩ وما بعده)

ثم قال له «اصعد الى الجبل وكن هناك. فأعطيك لوحى الحجارة والشريعة والوصية التى كتبها لتعليمهم. وبعد أربعين ليلة نزل موسى من الجبل «ولوحا الشهادة فى يده» ولما أبصر الشعب يعبدون عجلا «طرح اللوحين من يديه وكسرها فى أسفل الجبل، (خروج ٣٢) «ثم قال الرب لموسى انحت لك لوحين من حجر مثل الأولين. فأكتب أنا على اللوحين الكلمات التى كانت على اللوحين الاولين اللذين كسرتها» ومن ذلك يفهم أن اللذين كسرهما موسى هما لوحا العهد وليست ألواح الشريعة. وأن الله تعالى كتب له لوحى المعهد بعد ما كسرهما موسى، وعبارة القرآن الكريم تفيد الواح الشريعة كلها. التى تعنى أن شريعة موسى نزلت جلة، ويفهم من التوراة أن لوحى العهد هما لوحا الوصايا العشره ويفهم منها أيضا: أن التوراة نزلت جلة. ثم أضاف موسى اليها تشريعات كما في قصة بنات سلفحاد المذكورة في سفر العدد، والحق: أن لوحى العهد هما غير الوصايا المعشر. لأن فيها كما يبدو عهدا من الله لليهود أن يؤمنوا بنبي الاسلام اذا جاء، وقد وضع موسى لوحى المعهد في التابوت لهذا الغرض والألواح التى كسرها موسى هى الواح موسى لوحى المعهد في التابوت لهذا الغرض والألواح التى كسرها موسى هى الواح الشريعة، ثم أعيدت كتابتها في عهد موسى، وفي زمن الأسر البابلى غير الزبانيون والأحبار عبارات في التوراة.

للحساب فدعى الأنبياء فجاء مع كل نبى أمته ورأيت لكل نبى نورين ولكل من اتبعه نوراً يمشى بين يديه ، فدعى محمد صلى الله عليه وسلم فإذا لكل شعرة فى رأسه ووجهه نور ، ولكل من اتبعه نوران يمشى بها ، فقال كعب : من حدثك بهذا ؟ قال : رؤيا رأيتها فى منامى ، قال : أنت رأيت هذا فى منامك ؟ قال : نعم ، قال : والذى نفسى بيده إنها لصفة محمد وأمته وصفة الأنبياء وأجمهم لكأنما قرأتها من كتاب الله .

وفى بعض الكتب القديمة أن عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه قيل له: ياروح الله! هل بعد هذه الأمة أمة؟ قال: نعم، قيل: وأية أمة؟ قال: أمة أحمد، قيل: ياروح الله! وما أمة أحمد؟ قال: علماء حكماء أبرار أتقياء، كأنهم من الفقه أنبياء، يرضون من الله باليسير من الرزق، ويرضى الله منهم باليسير من العمل، يدخلهم الجنة بشهادة أن لا إلا الله (١٤).

وقال كعب: «علماء هذه الأمة كأنبياء بنى اسرائيل» وفيه حديث مرفوع لا أعرف حاله.

ثم نقول: وما يدريكم معاشر المثلثة وعباد الصلبان وأمة اللعنة والغضب بالفقه والعلم؟ ومسمى هذا الاسم حيث تسلبونه أصحاب محمد الذين هم وتلاميذهم كأنبياء بنى إسرائيل، وهل يميز بين العلماء والجهال و يعرف مقادير العلماء إلا من هو من جلتهم ومعدود في زمرتهم؟

فأما طائفة شبه الله علماءهم بالحمير التي تحمل أسفاراً، وطائفة علماؤها يقولون في الله ما لا ترضاه أمة من الأمم فيمن تعظمه وتجله، وتأخذ دينها عن كل كاذب ومفتر على الله وعلى أنبيائه، فثلها مثل عريان يحارب شاكى السلاح، ومن سقف بيته زجاج وهو يزاحم أصحاب القصور بالأحجار، ولا يستكثر على من قال في الله ورسوله ما

<sup>(</sup>١٤) من المقرر في الشريعة الاسلامية أن دخول الجنة بالايمان وبالعمل. وكذلك في شريعة موسى. وأما عند النصارى فدخول الجنة بالايمان وليس بالأعمال.

قال أن يقول في أعلم الخلق إنهم عوام.

فليهن أمة الغضب علم «المشنا والجمارا المكون منها التلمود» وما فيها (١٠) من الكذب على الله وعلى كليمه موسى. وما يحدث لهم أحبارهم وعلماء السوء منهم كل وقت، ولتهنهم علوم دلتهم على أن الله ندم على خلق البشر حتى شق عليه. و بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة، ودلتهم على أن يناجوا في صلاتهم بقولهم: «يا إلهنا انتبه من رقدتك كم تنام». ينخونه حتى يتنخى لهم و يعيد دولتهم.

ولتهن أمة الضلال علومهم التى فارقوا بها جميع شرائع الأنبياء وخالفوا بها المسيح خلافاً تتحققه علماؤهم فى كل أمره كها سيمر بك .

وعلومهم التى قالوا بها فى رب العالمين ما قالوا مما كادت السموات تنشق منه والأرض تنفطر والجبال تنهد لولا أن أمسكها الحليم الصبور.

وعلومهم التى دلهم على التثليث، وعبادة خشبة الصليب والصور المدهونة بالسيرقون والزنجفر، ودلهم على قول عالمهم «أفرايم» أن اليد التى جبلت طينة آدم هى التى علقت على الصلبوت، وأن الشبر الذى ذرعت به السموات هو الذى سمر على الخشبة، وقول عالمهم المشهور «كيرلس» (١٦) «من لم يقل أن مريم والدة الله فهو خارج عن ولاية الله».

<sup>(</sup>١٥) عبارة الأصل: علم المشنا والتلمود وما فيها.

<sup>(</sup>١٦) عبارة الأصل: عريقودس. وفي الجزء الاول من كتاب تاريخ الأقباط أن كيرلس قال النسطور «أن مريم لم تلد انسانا عاديا، بل ابن الله المتجسد لذلك هي حقا أم الله» وفي مجمع أفسس سنة ٤٣١م قرر المجتمعون مانصه: «ليكن محروما من ينكر أن المسيح هو الاله الحقيقي وأن العذراء الطاهرة هي والدة الاله. وأنها ولدت جسدانيا الكلمة المتجسد الذي من الله لكون الكلمة صار جسدا. وليكن محروما من لم يعترف بأن كلمة الله الآب صار واحدا مع الجسد كالأقنوم. وأن المسيح واحد فقط مع جسده. وهو اله وهو النسان. وليكن محروما من قال: ان للمسيح اقنومان منفصلان أو اقنومان لم تجمع بينها الا المصاحبة أو القدرة أو السلطان، ولم يوجد بينها توحيدا طبيعيا تاما» (صفحة ١٦٢ الجزء الاول تاريخ الأقباط زكي شنودة طبعة مصر ١٩٦٨م).

# السؤال السابع

وأما السؤال السابع وهو قول السائل: «ونرى فى دينكم أكثر الفواحش فيمن هو أعلم وأفقه فى دينكم كالزنا واللواط والخيانة والحسد، والبخل، والغدر والتجبر والتكبر والخيلاء، وقلة الورع واليقين وقلة الرحمة والمروءة والحمية، وكثرة الهلع، والتكالب على الدنيا، والكسل فى الخيرات، وهذا الحال يكذب لسان المقال» ا. ه.

### والجواب من وجوه:

(الوجه الأول).. أن يقال: ماذا عن الرسل الكرام من معاصى أممهم وأتباعهم ؟! وهل يقدح ذلك شيئاً في نبوتهم أو يغير وجه رسالتهم ؟! وهل سلم من الذنوب على اختلاف أنواعها وأجناسها إلا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ؟! وهل يجوز رد رسالتهم وتكذيبهم معصية بعض أتباعهم لهم ؟! وهل هذا إلا من أقبح التعنت ؟

وهو بمنزلة رجل مريض دعاه طبيب ناصح إلى سبب ينال به غاية عافيته ، فقال: لو كنت طبيباً لم يكن فلان وفلان وفلان مرضى .

وهل يلزم الرسل أن يشفو جميع المرضى بحيث لا يبقى فى العالم مريض؟ هل تعنت أحد من الناس للرسل عثل هذا التعنت؟

(الوجه الثاني).. أن الذنوب والمعاصى أمر مشترك بين الأمم لم تزل في العالم من طبقات بني آدم عالمهم وجاهلهم وزاهدهم في الدنيا وراغبهم وأميرهم ومأمورهم، وليس ذلك أمراً اختصت به هذه الأمة

حتى يقدح به فيها وفي نبيها.

(الوجه الثالث).. أن الذنوب والمعاصى لا تنافى الإيمان بالرسل، بل يجتمع فى العبد الإسلام والإيمان والذنوب والمعاصى، فيكون فيه هذا وهذا.. فالمعاصى لا تنافى الإيمان بالرسل وإن قدحت فى كماله وتمامه.

فالمسلمون ذنوبهم ذنوب موحدين، ويقوى التوحيد على محو آثارها بالكلية (٣)، وإلا فما معهم من التوحيد يخرجهم من النار إذا عذبوا بذنوبهم.

وأما المشركون والكفار فإن شركهم وكفرهم يحبط حسناتهم، فلا يلقون ربهم بحسنة يرجون بها النجاة، ولا يغفر لهم شيء من ذنوبهم، قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يُغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ (١) وقال تعالى في حق الكفار والمشركين: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَاعَلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ مَبَاءَ مَّنفُورًا ﴾ (٥)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

<sup>(</sup>١) الزمر ٥٣. (٢) الحديث الصحيح الالمي: يقصد الحديث القدسي.

<sup>(</sup>٣) عبارة الأصل: ذنوبهم ذنوب موحد أن قوى التوحيد على.

<sup>(</sup>٤) النساء ١١٦. (٥) الفرقان ٢٣.

«أبى الله أن يقبل من مشرك عملا».. فالذنوب تزول آثارها بالتوبة النصوح، والتوحيد الخالص، والحسنات الماحية، والمصائب المكفرة لها، وشفاعة الشافعين في الموحدين، وآخر ذلك إذا عذب بما يبقى عليه منها أخرجه توجيده من النار، وأما الشرك بالله والكفر بالرسول فإنه يحبط جميع الحسنات بحيث لا تبقى معه حسنة.

(الوجه الخامس).. أن يقال لمورد هذا السؤال \_إن كان من الأمة الغضبية إخوان القردة \_ ألا يستحى من إيراد هذا السؤال مَنْ آباؤه وأسلافه كانوا يشاهدون في كل يوم من الآيات ما لم يره غيرهم من الأمم؟.

وقد فلق الله لهم البحر وأنجاهم من عدوهم وما جفت أقدامهم من ماء البحر حتى قالوا لموسى: ﴿ اَجْعَلُ لَنَ إِلَاهًا كَا لَمُمْ وَالْمَةٌ قَالَ إِنَّكُرْ فَوْمٌ مَاء البحر حتى قالوا لموسى: ﴿ اَجْعَلُ لَنَ إِلَاهًا كَا لَمُمْ وَالْمَةٌ قَالَ إِنَّكُرْ فَوْمٌ كَبُهُ لُونَ ﴾ (٢)، ولما ذهب لميقات ربه لم يمهلوه أن عبدوا بعد ذهابه العجل المصوغ، وغلب أخوه هرون معهم ولم يقدر على الإنكار عليهم، وكانوا مع مشاهدتهم تلك الآيات والعجائب يهمون برجم موسى وأخيه هرون فى كثير من الأوقات والوحى بين أظهرهم!! ولما ندبهم إلى الجهاد قالوا: ومن أند وربع أنه أنه أنه أنه أنه أنه أنه أنه المنه وحده، فاغتسل حتى قالوا: إنه آدر \_ أى منتفخ الخصية \_ ولهذا يغتسل وحده، فاغتسل يوماً ووضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فعدا خلفه عرياناً حتى نظر بنو إسرائيل إلى عورته فرأوه أحسن خلق الله متجرداً.

ولما مات اخوه هرون قالوا: إن موسى قتله وغيبه. فرفعت الملائكة لهم تابوته بين السماء والأرض حتى عاينوه ميتاً، وآثروا العودة إلى مصر

<sup>(</sup>٦) الأعراف ١٣٨.

<sup>(</sup>٧) المائدة ٢٤.

إلى العبودية ليشبعوا من أكل اللحم والبصل والقثاء والعدس. هكذا عندهم (^).

والذي حكاه الله عنهم أنهم آثروا ذلك على المن والسلوي.

وانهماكهم على الزنا وموسى بين أظهرهم وعدوهم بإزائهم حتى ضعفوا عنهم ولم يظفروا بهم، وهذا معروف عندهم، وعبادتهم الأصنام بعد عصر يوشع بن نون معروف (¹)، وتحيلهم على صيد الحيتان فى يوم السبت لا تنسه، حتى مسخوا قردة خاسئين (¹)، وقتلهم الأنبياء بغير حق حتى قتلوا فى يوم واحد سبعين نبياً، فى أول النهار وأقاموا السوق آخره كأنهم جزروا غنماً وذلك أمر معروف، وقتلهم يحيى بن زكريا (¹۱)، ونشرهم إياه بالمنشار، وإصرارهم على العظائم، واتفاقهم على تغيير كثير من أحكام التوراة (¹۱)، ورميهم لوطاً بأنه وطىء أبنتيه وأولدهما (٣)، ورميهم يوسف بأنه حل سراو يله وجلس من امرأة العزيز مجلس المرأة من القابلة حتى أنشق له الحائط وخرجت له كف يعقوب وهو عاض على أنامله فقام وهرب (١٤).

<sup>(</sup>٨) قولمم أن موسى آدر ليس فى التوراة. وقولهم أن موسى قبل هرون ليس فى التوراة. وفى البخارى قولهم: أن موسى آدر \_ وفيه مقال (انظر تفسير القرطبى فى نهاية الاحزاب) \_ وأما ايثارهم العودة ليشبعوا من أكل اللحم ففى التوراة فى الأصحاح السادس عشر من سفر الخروج.

<sup>(</sup>٩) انظر سفرى يشوع والقضاة.

<sup>(</sup>١٠) مسخت أفهامهم لا أجسامهم.

<sup>(</sup>١١) لم يقتلوا يحيى بن زكريا عليه السلام \_ يوحنا المعمدان فقد صرح القرآن بموته لا بقتله كما صرحت الأناجيل «وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا» (انظر كتابنا: يوحنا المعمدان بين الاسلام والنصرانية).

<sup>(</sup>١٢) غيروا التوراة في بابل لفظا ومعنى. ثم لجأوا بعد التغيير الى تحريف الكلم عن مواضعه.

<sup>(</sup>١٣) قصة زنى لوط بابنتيه مذكورة في الأصحاح التاسع عشر من سفر التكوين.

<sup>(</sup>١٤) ليس في التوراة.

وهذا لو رآه أفسق الناس وأفجرهم لقام ولم يقض غرضة.

وطاعتهم للخارج على ولد سليمان بن داود لما وضع لهم كبشين من ذهب فعكفت جماعتهم على عبادتها، إلى أن جرت الحرب بينهم وبين المؤمنين الذين كانوا مع ولد سليمان، وقتل منهم في معركة واحدة ألوف مؤلفة (١٥).

أفلا يستحى عباد الكباش والبقر من تعيير الموحدين بذنوبهم ؟! أو لا تستحى ذرية قتلة الأنبياء من تعيير المجاهدين لأعداء الله ؟! فأين ذرية مَنْ سيوف آبائهم تقطر من دماء الأنبياء ممن تقطر سيوفهم من دماء الكفار والمشركين ؟! وألا يستحى من يقول في صلاته لربه: «انتبه كم تنام يارب استيقظ من رقدتك» (١٦)، ينخيه بذلك ويحميه، من تعيير مَنْ يقول في صلاته: ﴿ الحمد لله رب العالمين، الرحن الرحم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين ﴾ (١٦).

فلو بلغت ذنوب المسلمين عدد الحصا والرمال والتراب والأنفاس ما بلغت مبلغ قتل نبى واحد ولا وصلت إلى قول إخوان القردة ﴿ إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِياً ﴾ (١١)، وقولهم: ﴿ عُنَ يُرُ اللهَ اللهِ ﴾ (١١)، وقولهم: ﴿ عُنَ يُرُ اللهَ اللهِ ﴾ (١١)، وقولهم: ﴿ عُنَ يُرُ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وقولهم: «إن الله بكى على الطوفان حتى رمد من البكاء وجعلت الملائكة تعوده»، وقولهم: «إنه عض أنامله على ذلك»، وقولهم: «إنه

<sup>(</sup>١٥) أبن سليمان: رحبعام. والخارج عليه: يربعام بن ناباط (انظر سفر الملوك الاول والثاني).

<sup>(</sup>۱۷) سورة الفاتحة. (۱۸) آل عمران ۱۸۱.

<sup>(</sup>١٩) التوبة ٣٠. (٢٠) الماثدة ١٨.

ندم على خلق البشر وشق عليه لما رأى من معاصيهم وظلمهم » وأعظم من ذلك نسبة هذا كله إلى التوراة التي أنزلها على كليمه (٢١).

فلو بلغت ذنوب المسلمين ما بلغت لكانت في جنب ذلك كتفلة في بحر.

ولا تنس «قصة أسلافهم مع شاؤل الخارج على داود» فإن سوادهم الأعظم انضم إليه وشدوا معه على حرب داود، ثم لما عادوا إلى طاعة داود وجاءت وفودهم وعساكرهم مستغفرين معتذرين بحيث اختصموا في السبق إليه فنبغ منهم شخص ونادى بأعلى صوته: «لا نصيب لنا في داود ولا حظ في ابن يسى، ليمض كل منكم إلى خبائه يا إسرائيلين» (٢٢ فلم يكن بأوشك من أن ذهب جميع عسكر بني إسرائيل إلى أخبيتهم بسبب كلمته، ولما قتل هذا الصائح عادت العساكر جميعها إلى خدمة داود، فما كان القوم إلا مثل همج رعاع العساكر جميعهم طبل ويفرقهم عصى!!

<sup>(</sup>٢١) سبق أن اشرنا الى ذلك.

<sup>(</sup>۲۲) القصة التى ذكرها المؤلف ليست مع داود عليه السلام وشاول (طالوت عليه السلام) ولكن مع رحبعام بن سليمان عليه السلام فانه بعد موت أبيه ذهب «يربعام بن نباط» الى رحبعام بن سليمان وقال له: «ان أباك ثقل نيرنا. وأما أنت فخفف من نيرنا» (الملوك الأول ۱۲: ۱۰) فرد عليه رحبعام بقوله: «أبى ثقل نيركم. وأنا أزيد على نيركم. أبى أدبكم بسياط. وأنا أؤدبكم بالعقارب... فلما رأى كل اسرائيل أن الملك على نيركم. أبى أدبكم بحوابا على الملك قائلين: أى قسم لنا فى داود. ولانحسيب لنا فى ابن يسى؟ الى خيامك يا اسرائيل. الآن انظر الى بيتك ياداود.» (الملوك الاول ۱۲).

وقول المؤلف: ولما قتل هذا الصائح عادت العساكر جميعا الى خدمة داود: خطأ. فان اليهود انقسموا من ذلك الوقت ولم يتحدوا الى اليوم هذا. انقسموا الى سامريين وعبرانيين.

## دين اليهود

وهذه «الأمة الغضبية» وإن كانوا مفترقين إفتراقاً كثيرا فيجمعهم فرقتان «القراؤون والربانيون» (١) وكان لهم أسلاف فقهاء وهم صنفوا لهم كتابين: أحدهما يسمى «المشنا» ومبلغ حجمه نحو ثمانمائة ورقة ، والثانى يسمى «الجمارا» (٢) ومبلغه قريب من نصف حمل بغل (ومجموع المشنا والجمارا يسمى «التلمود» (٣) ، ولم يكن المؤلفون له فى عصر واحد وإنما ألفوه فى جيل بعد حيل ، فلما نظر متأخروهم إلى ذلك وأنه كيلم مر عليه الزمان زادوا فيه ، وفى الزيادات المتأخرة ما ينقض وأنه كيلم من أوله ، علموا أنهم إن لم يقفلوا باب الزيادة وإلا أدى إلى الخلل الفاحش فقطعوا الزيادة وحظروها على فقائهم وحرموا من يزيد عليه شيئاً فوقف الكتاب على ذلك المقدار.

<sup>(</sup>١) عبارة الأصل: القرابون والربانيون.

<sup>(</sup>۲) عبارة الأصل: التلمود. بدل الجمارا. والجمارا سرح وتفسير للمشنا التى هى متن. ومن المتن والجمارا يتكون التلمود وهو يشبه كتب أصول الفقه وكتب الفقه والأحكام الاسلامية. والتلمود نوعان. تلمود أورشليم وتلمود بابل وكل منها كتب ظهور المسيح عيسى عليه السلام «وقد وضعت تراجم عديدة للتلمود الى عدة لغات لكنها كلها محذوفة الحواشى والأقسام التى لا يجوز الاطلاع عليها لغير الحاخاميين. المتقدمين فى اللاهوت وآخر هذه التراجم هى التى وضعها الدكتور «ايزودور. ابشناين» وقد شملت خسة وثلاثين بجلدا بين عام ١٩٣٥م و١٩٥٢م بالانكليزية» (انظر صفحة ٨٢ كتاب التوراة تازيخها وغاينها ترجة وتعليق: سهيل ديب دار النفائس بيروت).

<sup>(</sup>٣) عبارة الأصل: نصف حمل بغل ولم يكن ... الخ.

وكان فقهاؤهم قد حرموا عليهم في هذين الكتابين مؤاكلة من كان على عير ملتهم، وحظروا عليهم أكل اللحمان من ذبائح من لم يكن على دينهم، لأنهم علموا أن دينهم لا يبقى عليهم مع كونهم تحت الذل والعبودية وقهر الأمم لهم إلا أن يصدوهم عن مخالطة من كان على غير ملتهم، وحرموا عليهم مناكحتهم والأكل من ذبائحهم، ولم يمكنهم ذلك إلا بحجة يبتدعونها من أنفسهم و يكذبون فيها على الله.

فإن التوراة إنما حرمت عليهم مناكحة غيرهم من الأمم لئلا يوافقوا أزواجهم في عبادة الأصنام والكفر بالله (١)، وإنما حرمت عليهم أكل ذبائح الأمم التي يذبحونها قربانا للأصنام لأنه سمى عليها غير اسم الله (١)، فأما ما ذكر عليه اسم الله وذبح لله فلم تنطق التوراة بتحريمه البتة بل نطقت بإباحة أكلهم من أيدى غيرهم من الأمم، وموسى إنما نهاهم عن مناكحة عباد الأصنام خاصة وأكل ما يذبحونه باسم الأصنام.

قالوا: التوراة حرمت علينا أكل «الطريفا»، قيل لهم: «الطريفا» هي الفريسة التي يفترسها الأسد أو الذئب أو غيرهما من السباع. كما قال في التوراة «ولحم في الصحراء فريسة لا تأكلوا (٦). للكلاب تطرحونه».

فلما نظر فقهاؤهم إلى أن التوراة غير ناطقة بتحر مآكل الأمم عليهم إلا عباد الأصنام وصرحت التوراة بأن تحريم مؤاكتهم ومخالطتهم خوف

<sup>(</sup>١) خروج ٢٣ تثنية ٤ تثنية ٧ تثنية ١٢.

<sup>(</sup>٥) «احترز من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض. فيزنون وراء الهتهم، ويذبحون لآلهتهم فتدعى وتأكل من ذبيحتهم. وتأخذ من بناتهم لبنيك فتزنى بناتهم وراء آلهتهن ويجعلن بنيك يزنون وراء آلهتهن» (خروج ٣٤: ١٦:١٥).

<sup>(</sup>٦) الأصحاح الثانى والعشرون من سفر الخروج الآية الحادية والثلاثون «ولحم فى الصحراء فريسة لاتأكلوا. للكلاب تطرحونه» والتوراة للسامرية ليس فيها «للكلاب تطرحونه».

استدراج المخالطة إلى المناكحة والمناكحة قد تستتبع الانتقال من دينهم إلى أديانهم وموافقتهم في عبادة الأوثان ووجدوا جميع هذا واضحاً في التوراة اختلقوا كتابا سموه «هلكث شحيطا» وتفسيره! علم الذباحة، ووضعوا في هذا الكتاب من الآجار والأغلال ما شغلوهم به عما هيه من الذل والصغار والحزى، فأمروهم فيه أن ينفخوا الرئة حتى يملأوها هواء ويتأملوها هل يخرج الهواء من ثقب منها أم لا فإن خرج منها الهواء حرموه، وإن كانت بعض أطراف الرئة لاصقة ببعض لم يأكلوه، وأمروا الذي يتفقد الذبيحة أن يدخل يده في بطن الذبيحة و يتأمل بأصابعه فإن وجد القلب ملتصقا إلى الظهر أو أحد الجانبين ولو كان الالتصاق بعرق دقيق كالشعرة حرموه ولم يأكلوه وسموه «طريفا».

ومعنى هذه اللفظة عندهم أنه نجس حرام، وهذه التسمية عدوان منهم، فإن معناها فى لغتهم هى الفريسة التى يفترسها السبع ليس لها معنى فى لغتهم سواه، ولذلك عندهم فى التوراة أن إخوة يوسف لما جاءوا بقميصه ملطخاً بالدم قال يعقوب فى جلة كلام «طاروف طوراف يوسيف» تفسيره: «وحش ردىء أكله افتراساً افترس يوسف» (٧)، وفى التوراة «ولحم فى الصحراء فريسة لا تأكلوا».

فهذا الذى حرمته التوراة من «الطريفا» وهذا نزل عليهم وهم فى التيه وقد اشتد قرمهم إلى اللحم فمنعوا من أكل الفريسة والميتة، ثم اختلفوا فى خرافات وهذيانات تتعلق بالرئة وقالوا ما كان من الذبائح سليا من هذه الشروط فهو «دخيا» وتفسيره طاهر، وما كان خارجاً عن ذلك لهو «طريفا» وتفسيره نجس حرام، ثم قالوا: معنى قوله فى التوراة: «ولحم فريسة فى الصحراء لا تأكلوا للكلاب تطرحونه»، يعنى إذا ذبحتم ذبيحة ولم توجد فيها هذه الشروط فلا تأكلوها بل بيعوها على

<sup>(</sup>٧) نص الآیة «وحش ردیء أكله افترس یوسف افتراسا» (تكوین ۳۷: ۳۳).

من ليس من أهل ملتكم، قالوا ومعنى قوله «وللكلاب تطرحونه» أى لمن ليس على ملتكم فهو الكلب فأطعموه إياه بالثمن، فتأمل هذا التحريف والكذب على الله وعلى التوراة وعلى موسى.

ولذلك كذبهم الله على لسان رسوله في تخريم ذلك فقال في السورة المدنية التي خاطب فيها أهل الكتاب ﴿ فَكُلُواْ مِنَّ رَزَفَكُمُ اللَّهُ حَلَنكُ طَيِّبُ وَاشْكُرُواْ يَعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ \* إِنَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ طَيِّبُ وَاشْكُرُواْ يَعْمَتُ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ \* إِنَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

وقال في سورة الأنعام: ﴿ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوجِي إِلَى الْمُحَمَّا أَوْ لَكُمْ خِنْزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْفِسَقًا أُمِلَ لِغَيْرِ اللَّهَ بِهِ عَلَى اللَّهِ بَعْ عَلَى اللَّهِ بِهِ عَلَى اللَّهِ بَعْ عَلَى اللَّهُ وَمَنَ اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَمَنَ اللَّهُ وَمَنَ اللَّهُ وَالْعَلَى عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ وَمَنَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُعْمَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُعْمَلُولُونُهُمَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُعْمَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُعْمَا اللَّهُ وَمُعْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُعْمَا اللَّهُ وَمُعْمَا اللَّهُ وَمُعْمَا اللَّهُ وَمُعْمَا اللَّهُ وَمُعْمَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَمُعْمَا اللَّهُ وَمُعْمَا اللَّهُ وَاللَهُ عَلَى عَلَيْ اللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللْمُ الْمُعَلِقُولُا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللْمُ الْمُعْمِلُولُهُ اللْمُورِةُ اللْمُورِةُ اللْمُ الْمُعْمِلُولُولِ اللْمُ الْمُعْمِلُولُهُ اللْمُعْمِلُولُهُ اللْمُ الْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُهُ اللْمُعْمِلُولُهُ اللْمُعْمِلُولُهُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلُولُهُ الْمُعْمِلُولُهُ الْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلِمُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلُولُولُهُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلُولُولُهُ اللْمُعْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولِ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلُولُولُولُولُهُ الْمُعْمِلُولُولُولُولِ

﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصَنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلٌ ﴾ (١)، فهذا المحرم عليهم بنص التوراة ونص القرآن .

فلما نظر «القراؤون» منهم وهم أصحاب عنان(١١) وبنيامين إلى

<sup>(</sup>٨) النحل ١١٤ ــ ١١٥. (١) الانعام ١١٥ ــ ١٤٦.

<sup>(</sup>١٠) النحل ١١٨.

<sup>(</sup>۱۱) فرقة القرائين : فرقة من اليهود العبرانيين أسسها في العراق «عنان بن داود» المتوفى في حدود سنتي ۸۹۰ ـ ۸۰۰ ميلادية والقراؤون من كلمة (القرأ) وهي لفظة عبرية يعنى مدلولها الحرفي (القراءة) وهي على هذا تقابل لفظة (القرآن) وفي مدينة القدس شيد (عنان) لجماعته كنيسا ظل قائما حتى أيام الحروب الصليبية ووضع كتابين ضمنها أحكام طريقته الأول يدعى كتاب (الفرائض) والثاني : كتاب (الفذلكة) وكان ـ

هذه المحالات الشنيعة والافتراء الفاحش والكذب البارد على الله وعلى التوراة وعلى موسى وأن أصحاب «الجمارا والمشنا» (١٢) كذابون على الله وعلى التوراة وعلى موسى، وأنهم أصحاب حماقات ورقاعات، وأن الله وعلى مسألة أتباعهم ومشايخهم يزعمون أن الفقهاء منهم كانوا إذا اختلفوا في مسألة من هذه المسألل وغيرها يوحى الله إليهم بصوت يسمعونه «الحق في هذه المسألة مع الفقيه فلان» و يسمون هذا الصوت «بث قول» فلما نظر «القراؤون» (١٣) إلى هذا الكذب المحال قالوا: قد فسق هؤلاء، ولا يجوز قبول خبر فاسق ولا فتواه، فخالفوهم في سائر ما أصلوه من الأمور التي لم ينطق بها نص التوراة. وأما تلك الترهات التي ألفها فقهاؤهم الذين يسمونهم «الجخاميم» في علم الذباحة ورتبوها ونسبوها إلى الله فأطرحها القراؤون كلها وألقوها، وصاروا لا يحرمون شيئاً من الذبائح التي يتولون ذبحها البتة، ولهم فقهاء أصحاب تصانيف إلا أنهم يبالغون في الكذب على الله، وهم أصحاب ظواهر مجردة، والأولون أصحاب استنباط وقياسات.

والفرقة الثانية يقال لهم «الربانيون» (١٤) وهم أكثر عددا، وفيهم المخاميم الكذابون على الله الذين زعموا أن الله كان يخاطب جميعهم في

ومن أخص الامور الدينية التي يخالف القراؤون بها سائر اليهود تركهم قواعد التقويم اللهودى في تعيين مواسم الأعياد فالشهر لا يثبت عندهم الا اذا قرر العدول رؤية الهلال (انظر كتاب رحلة بنيامين من صفحة ١٩١ يوجد في دار الكتب المصرية).

<sup>-</sup> فى جميع ما يكتبه ويقوله يتهجم على التلمود وتعاليم الربانيين ويتهمهم بتزييف الشريعة الموسوية بتفسيرها على وجه يخالف ما جاء فى نص التوراة فازدادت بعدا الشقة بين القرائين والربانيين. ومن المأثور عن عنان قوله (لو كنت احمل أرباب التلمود فى بطنى لقتلت نفسى وقتلتهم معى)ويدل احصاء سنة ١٩٣٣م أن عددهم فى العالم لا يزيد على اثنى عشر ألفا.

<sup>(</sup>١٢) عبارة الأصل: «والمشنا».

<sup>(</sup>١٣) عبارة الأصل: القرابون.

<sup>(</sup>١٤) عبارة الأصل: الربانيون.

كل مسألة بالصوت الذى يسمونه «بث قول» وهذه الطائفة أشد اليهود عداوة لغيرهم من الأمم، فإن الحجاميم أوهموهم بأن الذبائح لا يحل منها إلا ما كان على الشروط التى ذكروها، فإن سائر الأمم لا تعرف هذا وإنه شيء خصوا به وميزوا بهم عمن سواهم، وإن الله شرفهم به كرامة للمم، فصار الواحد منهم ينظر إلى من ليس على نحلته كما ينظر إلى المدابة، وينظر إلى ذبائحه كما ينظر إلى الميتة، وأما «القراؤون» فأكثرهم خرجوا إلى دين الإسلام ونفعهم تمسكهم بالظواهر وعدم تحريفها إلى أن لم يبق منهم إلا القليل لأنهم أقرب استعدادا لقبول الإسلام لأمرين.

(أحدهما) إساءة ظنهم بالفقهاء الكذابين المفترين بملى الله وطعنهم عليهم .

(الثاني) تمسكهم بالظواهر وعدم تحربفها وإبطال معانيا بم

وأما أولئك «الربانيون» فإن فقهاءهم وحخاميمهم حصروهم فى مثل سم الخياط بما وضعوا لهم من التشديدات والآصار والأغلال المضافة إلى الآصار والأغلال التى شرعها الله عقربة لهم، وكان لهم فى ذلك مقاصد.

(منها) .. أنهم قصدوا بذلك مبالغتهم في مضادة مذاهب الأمم حتى لا يختلطوا بهم فيؤدى اختلاطهم بهم إلى موافقتهم والخروج من السبت واليهودية .

(القصد الثانى). أن اليهود مبددون فى شرق الأرض وغربها وجنوبها وشمالها، كما قال تعالى: ﴿ وَتَعَلَّعْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَمَا ﴾ (١٠). وما من جماعة (١٦) منهم فى بلدة إلا إذ قدم عليهم رجل من أهل

<sup>(</sup>١٥) الأعراف ١٦٨.

<sup>(</sup>١٦) اقوال المؤلف عن «الطريفا» نقلها عن كتاب. بذل المجهود في افحام =

دينهم من بلاد بعيدة يظهر لهم الخشونة في دينه والمبالغة في الاحتياظ، فإن كان من فقهائهم شرع في إنكار أشياء عليهم يوهمهم قلة دينهم وعلمهم، وكلما شدد عليهم قالوا هذا هو العالم، فأعلمهم أعظمهم تشديداً عليهم، فتراه أول ما ينزل عليهم لا يأكل من أطعمتهم وذبائحهم، ويتأمل سكين الذباح ويشرع في الإنكار عليه ببعض أمره، ويقول لا آكل إلا من ذبيحة يدى، فتراهم معه في عذاب، ويقولون هذا عالم غريب قدم علينا فلايزال ينكر عليهم الحلال ويشدد عليهم الآصار والاغلال ويفتِّح لهم أبواب المكر والاحتيال، وكلما فعل هذا قالوا: هذا هو العالم الرباني والحخيم الفاضل، فإذا رآه رئيسهم قد مشى حاله وقبل بينهم مقاله وزن نفسه معه فإذا رأى أنه ازدرى به وطعن عليه لم يقبل منه، فإن الناس في الغالب يميلون مع الغريب وينسبه أصحابه إلى الجهل وقلة الدين، ولا يصدقونه لأنهم يرون القادم قد شدد عليهم وضيق، وكلما كان الرجل أعظم تضييقاً وتشديداً كان أفقه عندهم، فينصرف عن هذا الرأى فيأخذ في مدحه وشكره، فيقول: لقد عظم الله ثواب فلان إذ قوى ناموس الدين في قلوب هذه الجماعة، وشيد أساسه، وأحكم سياج الشرع، فيبلغ القادم قوله فيقول ما عندكم أفقه منه ولا أعلم بالتوراة، وإذا لقيه يقول: لقد زين الله بك أهل بلدنا، ونعش بك هذه الطائفة.

وإن كان القادم عليهم حبراً من أحبارهم فهناك ترى العجب العجيب من الناموس التى تراه يعتمده والسنن التى يحدثها، ولا يعترض عليه أحد، بل تراهم مسلمين له، وهو يحتلب درهم ويجتلب درهمهم.

وإذا بلغه عن يهودى طعن عليه صبر عليه حتى يرى منه جلوسا على قارعة الطريق يوم السبت أو يبلغه أنه اشترى من مسلم لبناً أو خراً أو

<sup>=</sup> اليهود » لشمونيل بن يهوذا بن أيوب. وقوله: «وما من جماعة منهم ... النح أيضا من بذل المجهود.

خرج عن بعض أحكام «المشنا، والجمارا» فحرمه بين ملأ اليهود وأباحهم عرضه ونسبه إلى الخروج عن اليهودية، فيضيق به البلد على هذه الحال، فلا يسعه إلا أن يصلح ما بينه وبين الحبر بما يقتضيه الحال، فيد يسعو إن فلاناً قد أبصر رشده ورجع للحق وأقلع عها كان فيه وهو اليوم يهودى على الوضع، فيعودون له بالتعظيم والإكرام!!

## (من شريعتهم نكاح امرأة الأخ أو العار!!)

وأذكر لك مسألة من مسائل شرعهم المبدل أو المنسوخ تعرف بمسألة «البياما والجالوس» وهى أن عندهم فى التوراة: «إذا أقام إخوان فى موضع واحد ومات أحدهما ولم يعقب ولداً فلا تصير امرأة الميت إلى رجل أجنبى بل حموها ينكحها، وأول ولد يولدها نسب إلى أخيه الدارج، فان أبى أن ينكحها خرجت متشكية إلى مشيخه قومه قائلة قد أبى حموى أن يستبقى إسها لأخيه فى بى إسرائيل ولم يرد ند حى، في عضوه و يكلفه أن يقف و يقول ما أردت نكاحها، فتتناول المرأة نعله فتخرجه من رجله وتمسكه بيدها وتبصق فى وجهه وتنادى عليه: كذا فليصنع بالرجل الذى لا يبنى بيت أخيه. و يدعى في بعد بالخلوع النعل، و ينتبز بنوه بهذا اللقب» (١٧).

وفى هذا كله لتلجئه له إلى نكاحها، لأنه إذا علم أنه قد فرض على المرأة وعليه ذلك فرعا استحيا وخجل من شيل نعله من رجله والبصق فى وجهه ونبزه باللقب المستكره الذى يبقى عليه وعلى أولاده عاره ولم يجد بداً من نكاحها فإن كان من الزهد فيها والكراهة لها بحيث يرى أن هذا كله اسهل عليه من أن يبتلى بها وهان عليه هذا كله فى التوراة.

٠(١٧) النص في الأصحاح الخامس والعشرين من سفر التثنية .

ونشأ لهم من ذلك فرع مرتب عليه وهو: أن يكون مريداً للمرأة محباً لها وهي في غاية الكراهة له، فأحدثوا لهذا الفرع حكما في غاية الظلم والفضيحة فإذا جاءت إلى الحاكم أحضروه معها ولقنوها أن تقول: أن حوى لا يقيم لأخيه إسها في بني إسرائيل، ولم يرد نكاحي، وهو عاشق لها حفيلزمونها بالكذب عليه وإنها أرادته فأمتنع فإذا قالت ذلك ألزمه الحاكم أن يقوم ويقول: ما أردت نكاحها ونكاحها غاية سؤله وأمنيته، فيأمرونه بالكذب عليها فيخرج نعله من رجله إلا أنه لا مسك هنا ولا ضرب بل يبصق في وجهه وينادى عليه: هذا جزاء من مسك هنا ولا ضرب بل يبصق في وجهه وينادى عليه: هذا جزاء من ليبني بيت أخيه.

فلم يكفهم أن كذبوا عليه حتى أقاموه مقام الخزى وألزموه بالكذب والبصاق في وجهه والعتاب على ذنب جره غيره، كما قيل:

وجسرم جسره سفهاء قسوم وحل بغيسر جارمه العذاب

أفلا يستحى من تعيير المسلمين من هذا شرعه ودينه؟!

ولا يستبعد اصطلاح الأمة الغضيبة على الحال واتفاقهم على أنواع من الكفر والضلال، فإن الدولة إذا انقرضت عن أمة باستيلاء غيرها عليها وأخذ بلادها انطمست حقائق سالف أخبارها ودرست معالم دينها وآثارها، وتعذر الوقوف على الصواب الذي كان عليه أولوها وأسلافها ؛ لأن زوال الدولة عن الأمة إنما يكون بتتابع الغارات وخراب البلاد وإحراقها وجلاء أهلها عنها، فلا تزال هذه البلايا متتابعة عليها إلى أن تستحيل رسوم دياناتها وتضمحل أصول شرعها وتتلاشى قواعد دينها، وكلها كانت الأمة أقدم واختلفت عليها الدول المتناولة لها بالإذلال والصغار كان حظها من اندراس دينها أوفر، وهذه الأمة الغضبية أوفر الأمم حظاً من ذلك، فإنها أقدم الأمم عهداً، واستولت عليها سائر الأمم

<sup>(</sup>١٨) البيت للشاعر أبي الطيب المتنبي.

من الكلدانيين (البابليين) والفرس واليونان والرومان. والرومان الذين تنصروا (١٩)، وما من هذه الأمم أمة إلا وقصدت استئصالهم وإحراق كتبهم وتخريب بلادهم، حتى لم يبق لهم مدينة ولا جيش ولا حصن إلا بأرض الحجاز وحيبر فأعز ما كانوا هناك، فلما قام الإسلام « واستعلن الرب تعالى من جبال فاران » صادفهم تحت ذمة الفرس والنصارى وصادف هذه الشرذمة بخيبر والمدينة فأذاقهم الله بالمسلمين من القتل والسبى وتخريب الديار ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم، وكانوا من سبط لم يصبهم الجلاء فكتب الله عليهم الجلاء وشتهم ومزقهم بالإسلام كل ممنزق، ومع هذا فلم يكونوا مع أمة من الأمم أطيب منهم مع المسلمين ولا آمن، فإن الذي نالهم من النصاري والفرس وعباد الأصنام لم ينلهم من المسلمين مثله، وكذلك الذي نالهم مع ملوكهم العصاة الذين قتلوا الأنبياء وبالغوا في طلبهم وعبدوا الأصنام، أحضروا من البلاد سدنة للأصنام لتعظيمها وتعظيم رسومها في العبادة وبنوا لها البيع والهياكل وعكفوا على عبادتها وتركوا لها أحكام التوراة وشرع موسى أزمنة طويلة وأعصاراً متصلة، فإذا كان هذا شأنهم مع ملوكهم فما الظن بسأنهم مع أعدائهم أشد الأعداء عليهم كالنصارى الذين عندهم أنهم قـتلوا المسيح وصلبوه وصفعوه وبصقوا في وجهه ووضعوا الشوك على رأسه وكالفرس والكلدانيين وغيرهم.

وكثيرا ما منعهم ملوك الفرس من الختان وجعلوهم قلفاً، وكثيراً ما منعوهم من الصلاة لمعرفتهم بأن معظم صلاتهم دعاء على الأمم بالبوار وعلى بلادهم بالخراب إلا أرض كنعان، فلما رأوا أن صلاتهم هكذا منعوهم من الصلاة، فرأت اليهود أن الفرس قد جدوا في منعهم من

<sup>(</sup>١٩) عبارة الأصل سائر الأمم من الكندانيين والكلدانيين والبابليين والفرس واليونان والنصارى وما من ... الخ.

الصلاة فاخترعوا أدعية مزجوا بها صلاتهم سموها «الخزانة» وصاغوا لها ألحاناً عديدة وصاروا يجتمعون على تلحينها وتلاوتها، والفرق بين الخزانة والصلاة أن الصلاة بغير لحن ويكون المصلى فيها وحده، والخزانة بلحن يشاركه غيره فيه، فكانت الفرس إذا أنكروا ذلك عليهم قالت اليهود نحن نغنى وننوح على أنفسنا فيخلون بينهم وبين ذلك، فجاءت دولة الإسلام فأمنوا فيها غاية الأمن، وتمكنوا من صلاتهم في كنائسهم، واستمرت الخزانة سنة فيهم في الأعياد والمواسم والأفراح وتعوضوا بها عن الصلاة.

والعجب أنهم مع ذهاب دولتهم وتفرق شملهم وعلمهم بالغضب الممدود المستمر عليهم ومسخ أسلافهم قردة لقتلهم الأنبياء وعدوانهم فى السبت وخروجهم عن شريعة موسى والتوراة وتعطيلهم لأحكامها يقولون فى صلاتهم «محبة الدهر»:

(أحبنا يا إلهنا! ويا أبانا! أنت أبونا منقذنا).

ويمثلون أنفسهم بعناقيد العنب وسائر الأمم بالشوك المحيط بالكرم لخفظه، وأنهم سيقيم الله لهم نبياً من آل داود (٢٠) إذا حرك شفتيه بالدعاء مات جميع الأمم ولا يبقى على وجه الأرض إلا اليهود، وهو

<sup>(</sup>۲۰) من بعد موت سليمان عليه السلام أفترق بنو اسرائيل الى فرقتين. الأولى: السامريون. والثانية: العبرانيون. ولما حرفوا التوراة فى بابل وأدعوا كذبا أن النبى المنتظر الذى قال عنه موسى «يقيم لك الرب الهك نبيا من وسطك من أخوتك ... الخ» (تثنية ١٨: ١٥ — ٢٢) سيكون من بنى اسرائيل. أطلقوا عليه لتأكيد الادعاء لقب «المسيح» كما يلقبون أنبياءهم وعلماءهم وملوكهم. ولما رجعوا من بابل وابشتد العداء بين السامرين والعبرانيين أدعى السامريون أن «المسيح» سيأتى من ذرية أفرايم بن يوسف عليه السلام وادعى العبرانيون أنه سيأتى من ذرية داود عليه السلام من سبط يهوذا بن يعقوب عليه السلام. ولما ظهر عيسى عليه السلام وهو مسيح كسائر المسحاء ونبى كسائر الانبياء السلام. ولما ظهر عيسى عليه السلام وهو مسيح كسائر المسحاء ونبى كسائر الانبياء أخبر العبرانيين أن «المسيح» لن يكون من آل داود، بديل قول داود عنه: أنه سيده. =

بزعمهم المسيح الذى وعدوا به ، وينبهون الله بزعمهم من رقدته فى صلاتهم ، وينخونه ويحمونه ، تعالى الله عن إفكهم وضلالهم علواً كبيراً . وضلال هذه الأمة الغضبية وكذبها وإفتراؤها على الله ودينه وأنبيائه لا مزيد عليه .

وأما أكلهم الربا والسحت والرشا، واستبدادهم دون العالم بالخبث والمكر والبهت، وشدة الحرص على الدنيا، وقسوة القلوب، والذل والصغار، والخزى، والتحيل على الأغراض الفاسدة، ورمى البرآء بالعيوب، والطعن على الأنبياء.. فأرخص شيء عندهم، وما عيروا به المسلمين مما ذكروه ومما لم يذكروه فهو في بعضهم وليس في جميعهم ونبيهم وكتابه ودينه وشرعه برئ منه، ما عليه من معاصى أمته وذنوبهم، فإلى الله إيابهم وعلى الله حسابهم.

<sup>&</sup>quot; والابن لا يكون سيدا لأبيه. ففى أنجيل متى: «وفيا كان الفريسيون -علماء اليهود العبرانيين والغيورين على الشريعة بزعمهم بعتمعين. سألهم يسوع قائلاً: ماذا تظنون فى المسيح؟ ابن من هو؟ قالوا له: ابن داود. قال لهم: فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائلا: قال الرب لربى: أجلس عن يمينى حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. فان كان داود يدعوه ربا فكيف يكون أبنه؟ فلم يستطيع أحد أن يجيبه بكلمة» (متى ٢٢: ١١ - ٢١) يشير الى المزمور المائة والعاشر. وفيه «قال الرب لربى: أجلس عن يمينى حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك ... الخ» وفي ترجمة اليسوعيين: «قال الرب لسيدى: أجلس عن يمينى حتى أجلس عن أجعل أعداءك موطئا لقدميك ... الخ» يشير داود عليه السلام بقوله الى أن «المسيح المنتظر» الذي هو نبى الاسلام صلى الله عليه وسلم لن يكون من بنى أسرائيل.

وعلياء اليهود في سبيل تأكيد هذا الادعاء كتبوا في أسفار الأنبياء عن النبي المنتظر باشارات ورموز للعلماء: أن النبي المنتظر لن يكون من بني إسرائيل وكتبوا عبارات للعامة يفهم منها أنه من بني أسرائيل.

## دين النصارى

وإن كان المعير للمسلمين من أمة الضلال وعباد الصليب والصور المدهونة فى الحيطان والسقوف فيقال له: ألا يستحى من أصل دينه الذى يدين به اعتقاده: «أن رب السموات والأرض تبارك وتعالى نزل عن كرسى عظمته وعرشه ودخل فى فرج امرأة تأكل وتشرب وتبول وتتغوط وتحيض، فالتحم ببطنها، وأقام هناك تسعة أشهر يتلبط بين نجو و بول ودم طمث، ثم خرج إلى القماط والسرير كلها بكى ألقمته أمه ثديها.

ثم انتقل إلى المكتب بين الصبيان، ثم آل أمره إلى لطم اليهود خديه، وصفعهم تاجاً من الشوك على رأسه والقصبة في يده، استخفافاً به وانتهاكاً لحرمته. ثم قربوه من مركب خص بالبلاء راكبه، فشدوه عليه وربطوه بالحبال، وسمروا يديه ورجليه، وهو يصيح ويبكى ويستغيث من حر الحديد وألم الصلب» (١).

هذا وهو الذى خلق السموات والأرض، وقسم الأرزاق والآجال، ولكن اقتضت حكمته ورحمته أن يمكن أعداءه من نفسه لينالوا منه ما نالوا فيستحقوا بذلك العذاب والسجن فى الجحيم، ويفدى أنبياءه ورسله وأولياءه بنفسه فيخرجهم من سجن إبليس، فإن روح آدم وإبراهيم ونوح

<sup>(</sup>١) هذا اعتقاد الأرثوذكس، الذين سماهم قديما الشهرستاني في «الملل والنحل» باليعاقبة.

وسائر النبيين عندهم كانت في سجن إبليس في النار حتى خلصها من سجنه بتمكينه أعداءه من صلبه (٢).

## مقالة أشباه الحمير في مريم وابنها

وأما قولهم في «مرم» (٣) فإنهم يقولون إنها أم المسيح ابن الله في الحقيقة، لا أم لابن الله إلا هي، ولا والدة له غيرها، ولا أب لابنها إلا الله، ولا ولد له سواه، وإن الله اختارها لنفسه ولولادة ولده وابنه من بين سائر النساء، ولو كانت كسائر النساء لما ولدت إلا عن وطء الرجال لها، ولكن اختصت عن النساء بأنها حبلت بابن الله، وولدت ابنه الذي لا ابن له في الحقيقة غيره، ولا ولد له سواه، وإنها على العرش جالسة عن يسار الرب تبارك وتعالى والد ابنها، وابنها عن يمينه.

والنصارى يدعونها ويسألونها سعة الرزق، وصحة البدن، وطول

<sup>(</sup>٢) هذا اعتفاد جميع النصارى.

<sup>(</sup>٣) يعتقد النصارى الأرثوذكس والكاثوليك (اليعاقبة والملكانية) أن مريم \_رضى الله عنها\_: «اله» لأنها فى \_زعمهم \_ «أم الاله» وحيث يطلب من الفرع يطلب من الأصل من باب أولى. لأن الأصل وهو مريم أنجب الفرع الذى .. هو عيسى الاله \_ فى الأصل من باب أولى. والله أعلم \_ قول الله تعالى «أأنت قلت للناس: اتخذونى وأمى الهين من دون الله؟» وفى مجمع آفسوس الأول سنة ٤٦١ ميلادية قرر المجتمعون: «أن العذراء تدعى بحق والدة الاله» وقد وضع المجمع مقدمة لقانون الأيمان هذا نصها: «نعظمك ياأم النور الحقيقى. ونمجدك أينها العذراء المقدسة والدة الاله. لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك ياسيدنا وملكنا المسيح. فخر الرسل أكليل الشهداء. تهليل الصديقين. ثبات الكنائس غفران الخطايا، نبشر بالثالوث المقدس، لاهوت واحد، نسجد المد. ونمجده يارب ارحم، يارب بارك آمين» أ. هـ (ص ٥٣ العذراء فى التاريخ الكنسى \_تأليف القس يوسف أسعد حطبعة دار العالم العربى بمصر سنة التاريخ الكنسى \_تأليف القس يوسف أسعد مطبعة دار العالم العربى بمصر سنة التاريخ الكنسى \_ تأليف القس يوسف أسعد مطبعة دار العالم العربى بمصر سنة

العمر، ومغفرة الذنوب، وأن تكون لهم عند ابنها ووالده \_الذى يعتقد عامتهم أنه زوجها، ولا ينكرون ذلك عليهم \_ سوراً وسنداً وذخراً وشفيعاً وركناً، ويقولون فى دعائهم: «يا والدة الإله اشفعى لنا»! وهم يعظمونها ويرفعونها على الملائكة وعلى جميع النبيين والمرسلين، ويسألونها ما يسأل الإله من العافية والرزق والمغفرة.

حتى أن «اليعقوبية» يقولون في مناجاتهم لها: «يا مريم يا والدة الإله، كوني لنا سوراً وسنداً وذخراً وركناً».

«والنسطورية» (1) يقولون: «يا والدة المسيح كونى لنا كذلك»، و يقولون لليعقوبية: «لا تقولوا: يا والدة الإله وقولوا يا والدة المسيح»، فقالت لهم اليعقوبية: «المسيح عندنا وعندكم إله فى الحقيقة فأى فرق بيننا وبينكم فى ذلك؟ ولكنكم أردتم مصالحة المسلمين ومقاربتهم فى التوحيد».

هذا.. والأوقاح الأرجاس من هذه الأمة تعتقد أن الله سبحانه اختار مريم لنفسه ولولده، وتخطاها كما يتخطى الرجل المرأة.

قال النظام بعد أن حكى ذلك عنهم: «وهم يفصحون بهذا عند من يثقون به» ...

قد قال ابن الاخشيد هذا عنهم في «المعونة»، وقال: «إليه يشيرون، ألا ترون أنهم يقولون، من لم يكن والداً يكون عقيا والعقم آفة

<sup>(</sup>٤) ولد «نسطور» في «جرمانيقية» المعروفة الان بد «مرعش» في «سوريا» وكان يقول: «لما كان الجزء اللاهوتي من طبيعة المسيح لم يولد من العذراء فلا يحق أن تسمى والدة الإله. بل والدة المسيح الانسان» شرح نسطور مذهبه قائلا: «أن مريم لم تلد الها. بل ما يولد من الجسد ليس الا جسدا وما يولد من الروح هو روح. أن الخليقة لم تلد الخالق اولدت انسانا هو آلة للاهوت» ولقد طلب البابا كيرلس عقد مجمع لننظر في رأى نسطور وعقد المجمع في مدينة «أفسوس» سنة أربعمائة وواحد وثلاثين ميلادية. وقرر تحري بدعة نسطور وتجريده من الآسقفية. (ص ١٦٠ ــ ١٦٢ تاريخ الأقباط ج ١).

وعيب، وهذا قول جميعهم وإلى المباضعة يشيرون، ومن خالط القوم وطاولهم و باطنهم عرف ذلك منهم».

فهذا كفرهم وشركهم برب العالمين ومسبتهم له.

. ولهذا قال فيهم أحد الخلفاء الراشدين: «أهينوهم ولا تظلموهم فلقد سبوا الله مسبة ما سبه إياها أحد من البشر».

وقد أخبر النبى صلى الله عليه وسلم عن ربه فى الحديث الصحيح أنه قال: (شتمنى ابن آدم لم يكن له ذلك، وكذبنى ابن آدم ولم يكن له ذلك، أما شتمه إياى فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد)، وأما تكذيبه إياى فقوله: «لن يعيدنى كما بدأنى وليس أول الخلق بأهون على من إعادته»..

فلو أتى الموحدون بكل ذنب وفعلوا كل قبيح وارتكبوا كل معصية ما بلغت مثقال ذرة فى جنب هذا الكفر العظيم برب العالمين، ومسبته هذا السب، وقول العظائم فيه.

فَا ظَن هَذَه الطَّائِفَة برب العالمين أن يفعله بهم إذ لقوه ﴿ بَوْمُ بَنْبَفُ وَجُوهٌ وَنَسُودٌ وَجُوهٌ وَنَسُودُ وَاللّهِ ﴿ (١)؟ ﴿ وَيَسَالِ المُنْ عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه ومتبرئا منهم: ﴿ مُنْجُننَكُ مَا يَكُونُ لِى أَنْ أَقُولَ مَالَيْسَ فِي عَنْ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه الله ومتبرئا منهم: ﴿ مُنْجُننَكُ مَا يَكُونُ لِى أَنْ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي يَحَقّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِيّةٌ مَا فِي نَفْسِي: وَلَا أَعْمُ مَا فِي نَفْسِي: وَلَا أَعْمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنّكُ أَنْ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي يَحْقَى إِن كُنتُ قُلْتُهُ وَقَدْ عَلِيّةً مَا فَي نَفْسِي: وَلَا أَعْمُ مَا فِي نَفْسِي عَلَيْهِم مَا فَي نَفْسِي عَلَيْهِم وَاللّه مَا أَمْرَ تَنِي فِي عَلَيْهِم وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْ وَرَبّكُم وَكُنتُ عَلَيْهِم اللّه عَلَيْهِم وَاللّه ومَا اللّه عَلَى اللّه اللّه ومَا الله عليه عَلَيْهِم وأَنْتَ عَلَى كُلّ شَيْ وَشَيِدٌ ﴾ (١) . فهذا أصل دينهم وأساسه الذي قام عليه .

<sup>(</sup>٥) آلعمران ٢٠٦.

<sup>.</sup> ۱۱۷ ــ ۱۱۲۵ (۷)

وأما فروعه وشرائعه فهم مخالفون للمسيح في جميعها (^)، وأكثر ذلك بشهاداتهم وإقرارهم ولكن يحيلون على البتاركة والأساقفة، فإن المسيح صلوات الله وسلامه عليه كان يتدين (¹) بالطهارة، ويغتسل من الجنابة، ويوجب غسل الحائض. وطوائف النصارى عندهم أن ذلك كله غير واجب، وأن الإنسان يقوم من على بطن المرأة يبول ويتغوط ولا يحس ماء ولا يستجمر، والبول والنجو ينحدر على ساقه وفخذه ويصلى كذلك وصلاته صحيحة تامة عنده، ولو تغوط وبال وهو يصلى لم يضره فضلا عن أن يفسو أو يضرط، ويقولون: إن الصلاة بالجنابة والبول والغائط أفضل من الصلاة بالطهارة، لأنها حينئذ أبعد من صلاة المسلمين واليهود وأقرب إلى مخالفة الأمتين. ويستفتح الصلاة بالتصليب بين عينيه، وهذه الصلاة رب العالمين بسرئ منها، وكذلك المسيح وسائر النبيين، فإن هذه بالاستهزاء أشبه منها بالعبادة، وحاش المسيح أن تكون هذه صلاته أو صلاة أحد من الحواريين.

والمسيح كان يقرأ في صلاته ما كان الأنبياء وبنو إسرائيل يقرأونه في صلاتهم من التوراة والزبور، وطوائف النصارى إنما يقرأون في صلاتهم كلاما قد لحنه لهم الذين يتقدمون ويصلون بهم، يجرى مجرى النوح والأغانى فيقولون: هذا قداس فلان وهذا قداس فلان، ينسبونه

<sup>(</sup>٨) النبصارى مخالفون للمسيح في كل شيء لأن بولس في رسالته الى أهل غلاطية قال لهم آمنوا ولا تعملوا (اذ نعلم أن الانسان لا يتبرر بأعمال الناموس بل بايمان يسوع المسيح آمنا نحن أيضا بيسوع المسيح لنتبرر بايمان يسوع لا بأعمال الناموس. لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر جسد ما) (غلاطية ٢: ٦).

<sup>(</sup>٩) المسيح كان يتدين بالطهارة لأنه كان على شريعة موسى ولن ينسخها ولن ينقض بل ينقضها بقوله (لا تظنوا أنى جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء ما جئت لأنقض بل لأكمل) (متى ٥: ١٧).

إلى الذين وضعوه، وهم يصلون إلى الشرق. وما صلى المسيح إلى الشرق قط، وما صلى إلى أن توفاه الله إلا إلى بيت المقدس (١٠)، وهي قبلة داود والأنبياء قبله، وقبلة بنى إسرائيل. والمسيح اختتن وأوجب الختان كما أوجبه موسى وهارون والأنبياء قبل المسيح. والمسيح حرم الخنزير، ولعن آكله، وبالغ فى ذمه \_والنصارى تقر بذلك \_ ولقى الله ولم يطعم من لحمه بوزن شعيرة، والنصارى تتقرب إليه بأكله.

والمسيح ما شرع لهم هذا الصوم الذي يصومونه قط ولا صامه في عمره مرة واحدة ولا أحد من أصحابه، لا صام صوم العذاري في عمره، ولا أكل في الصوم ما يأكلونه ولا حرم فيه ما يحرمونه، لا عطل المسبت يوماً واحداحتي لقى الله، ولا اتخذ الأحد عيدا قط، والنصاري تقرأنه رقى مريم المجدلية (١١) فأخرج منها سبع شياطين (١٢)، وأن الشياطين قالت له: «أين ناوي»؟ فقال لها: «أسلكي هذه الدابة النجمة» (١٣) يعنى الخنزير.

<sup>(</sup>١٠) موسى فى التوراة لم يحدد لليهود جهة معينة يتجهون اليها بالصلاة والحج مثل الكعبة عندنا نحن المسلمين أنه لم يحدد قبلة ففى الأصحاح العشرين من سفر الخروج يقول الله (فى كل الاماكن التى فيها اضع لاسمى ذكرا آتى اليك وأباركك) لم يحدد مكانا فان لله المشرق والمغرب

ولكن اليهود في بابل رأوا جعل أرض كنعان قبلة وكتبوا هكذا في سفر التثنية وبعد رجوعهم من بابل انقسم اليهود على أنفسهم فالسامر يون قالوا جبل جير زيم هو القبلة والعبرانيون قالوا: أن جبل صهيون هو القبلة وهيكل سليمان (بيت المقدس كان مبنيا على جبل صهيون وكان العبرانيون يقدسون هيكل سليمان والمسيح عيسى بن مريم كان من اليهود العبرانيين فلذلك قدس هيكل سليمان وكان يتجه اليه بالتعظيم).

<sup>(</sup>١١) عبارة الأصل: الجد الانسية.

<sup>(</sup>۱۲) في أنجيل لوقا «مريم التي تدعى المجدلية التي خرج منها سبعة شياطين» (لوقا ٨: ٢).

<sup>(</sup>١٣) في انجيل لوقا أن المسيح وتلاميذه لما ساروا الى «كورة الجدريين» رأوا =

فهذه حكاية النصارى عنهم بوهم يزعمون أن الخنزير من أطهر الدواب وأجملها، والمسيح سار في الذبائح والمناكح والطلاق والمواريث والحدود سيرة الأنبياء قبله.

وليس عند النصارى على من زنا أو لاط أو سكر حد فى الدنيا أبدا ولا عذاب فى الآخرة ، لأن القس والراهب يغفره لهم فكلما أذنب أحدهم ذنبا أهدى للقس هدية أو أعطاه درهما أو غيره ليغفر له به .

وإذا زنت امرأة أحدهم بيتها عند القس ليطيبها له فاذا انصرفت من عنده وأخبرت زوجها أن القس طيبها قبل ذلك منها وتبرك به!

وهم يقرون أن المسيح قال: «إنما جئتكم لأعمل بالتوراة وبوصايا الأنبياء قبلى، وما جئت ناقضاً بل متما، ولأن تقع الساء على الأرض أيسر عند الله من أن أنقض شيئاً من شريعة موسى، ومن نقض شيئاً من شر ندلك يدعى ناقضا في ملكوت الساء» (١٤) وما زال هو وأصحابه كذلك إلى أن خرج من الدنيا، وقال لأصحابه: «اعملوا بما رأيتموني أعمل، وارضوا من الناس بما أرضيتكم به، ووصوا الناس بما وصيتكم به، وكونوا لهم كما كنت معكم، وكونوا لهم كما كنت معكم، وكونوا لهم كما كنت لكم» (١٥).

وما زال أصحاب المسيح بعده على ذلك قريباً من ثلاثمائة سنة ثم أخذ القوم في التغيير والتبديل والتقرب إلى الناس بما يهوون ومكايدة الهود ومناقضتهم بما فيه ترك دين المسيح والانسلاخ منه جملة.

فرأوا الهود قد قالوا في المسيح: إنه ساحر مجنون ممخرق ولد زنية

<sup>=</sup> رجلا فيه «شياطين كثيرة دخلت فيه» فشفاه، فخرجت الشياطين من الانسان، ودخلت في الحنازير» (لوقا ٨).

<sup>(</sup>١٤) الأصحاح الحنامس من متى الآية ١٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>١٥) الأصحاح الثالث والعشرون من متى.

فقالوا: هو إله تام وهو ابن الله!! ورأوا اليهود يختتنون فتركوا الختان! ورأوهم يبالغون فى الطهارة فتركوها جملة! ورأوهم يتجنبون مؤاكلة الحائض وملامستها ومخالطتها جملة فجامعوها! ورأوهم يحرمون الخنزير، فأباحوه وجعلوه شعار دينهم، ورأوهم يحرمون كثيراً من الذبائح والحيوان فأباحوا ما دون الفيل إلى البعوضة، وقالوا: كل ما شئت ودع ما شئت لا حرج، ورأوهم يستقبلون بيت المقدس فى الصلاة فاستقبلوا هم الشرق.

ورأوهم يحرمون على الله نسخ شريعة شرعها فجوزوا هم لأساقفتهم وتباركهم أن ينسخوا ما شاءوا ويحللوا ما شاءوا ويحرموا ما شاءوا، ورأوهم يحرمون السبت ويحفظونه فحرموا هم الأحد وأحلوا السبت مع إقرارهم بأن المسيح كان يعظم السبت ويحفظه، ورأوهم ينفرون من الصليب، فإن في التوراة «ملعون من تعلق بالصليب» (١٦) والنصارى تقر بهذا، فعبدوا هم الصليب.

كما أن فى التوراة تحريم الخنزير(١٧) نصا فتعبدوا هم بأكله، وفيها الأمر بالختان (١٨) فتعبدوا هم بتركه مع إقرار النصارى بأن المسيح قال لأصحابه: «إنما جئتكم لأعمل بالتوراة ووصايا الأنبياء قبلى، وما جئت ناقضا بل متمها، ولأن تقع الساء على الأرض أيسر عند الله من أن أنقض شيئاً من شريعة موسى» (١١).

<sup>(</sup>١٦) سفر التثنية الأصحاح الحادى والعشرون ، الآية الثالثة والعشرون.

<sup>(</sup>١٧) سفر اللاوبين الأصحاح الحادى عشر الآية السابعة تحرم أكل الخنزير.

<sup>(</sup>١٨) الأصحاح السابع عشر من سفر التكوين (يلزم بالختان).

<sup>(</sup>١٩) قال المسيح: (لا تظنوا أنى جئت لانقض الناموس أو الانبياء ماجئت لانقض بل لأكمل فانى الحق أقول لكم الى أن تزول الساء والارض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الشكل فن نقض احدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى أصغر فى ملكوت السموات وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيا فى ملكوت السموات). متى ٥: ١٧-١٧.

فذهبت النصارى تنقضها شريعة شريعة فى مكايدة اليهود ومغايظتهم وانصاف إلى هذا السبب ما فى كتابهم المعروف عندهم «بافركسيس» (٢٠) أن قوماً من النصارى خرجوا من بيت المقدس وأتوا أنطاكية وغيرها من الشام فدعوا الناس إلى دين المسيح الصحيح، فدعوهم إلى العمل بالتوراة وتحريم ذبائح من ليس من أهلها، وإلى الختان وإقامة السبت، وتحريم الخنزير وتحريم ما حرمته التوراة، فشق ذلك على الأمم واستثقلوه، فاجتمع النصارى ببيت المقدس وتشاوروا فيا يحتالون به على الأمم ليحببوهم إلى دين المسيح و يدخلوا فيه، فاتفق رأيهم على مداخلة الأمم والترخيص لهم والاختلاط بهم، وأكل ذبائحهم، والانحطاط فى أهواتهم، والتخلق بأخلاقهم وإنشاء شريعة تكون بين شريعة الإنجيل وما عليه الأمم وأنشأوا فى ذلك كتاباً (٢١)، قهذا أحد مجامعهم الكبار.

وكانوا كلما أرادوا إحداث شيء اجتمعوا مجمعاً افترقوا فيه على ما يريدون إحداثه إلى أن اجتمعوا المجمع الذي لم يجتمع لهم أكبر منه (٢٢)

<sup>(</sup>٢٠) سفر أعمال الرسل.

<sup>(</sup>٢١) نص الكتاب: (الرسل والمشايخ والاخوة يهدون سلاما الى الاخوة الذين من الامم في أنطاكية وسورية وكيليكية. اذ قد سمعنا ان اناسا خارجين من عندنا أزعجوكم بأقوال مقلبين أنفسكم وقائلين أن تحتنوا وتحفظوا الناموس الذين نحن لم نأمرهم. برأينا وقد صرنا بنفس واحدة أن نختار رجلين ونرسلها اليكم مع حبيبنا برنابا وبولس رجلين قد بذلا أنفسها لأجل أسم ربنا يسوع المسيح فقد أرسلنا يهوذا وسينا وهما يخبرانكم بنفس الأمور شفاها. لأنه قد رأى الروح القدس ونحن أن لا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة: أن تمنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم المخنوق والزنا التي أن حفظتم أنفسكم منها فنعا تفعلون. كونوا معافين) أعمال ١٥: ٣٢-٢٩).

<sup>(</sup>۲۲) كان هذا المجمع فى سنة ٣٢٥ فى عشرين من مايو فى مدينة نيقية عاصمة بشينية بآسيا الصغرى .. وقد عقد بأمر الأمبراطور قسطنطين الكبير وقد حضره بنفسه وحضره ٣١٨ أسقفا غير القسوس والشمامسة من كل أنحاء العالم المسيحى وكان السبب فى عقد =

فى عهد قسطنطين الرومى ابن هيلانة الحرانية الفندقية ، وفى زمنه بدل دين المسيح وهو الذى أشاد دين النصارى المبتدع وقام به وقعد ، وكان عدتهم زهاء ألفى رجل ، فقرروا تقريراً ثم رفضوه ولم يرتضوه ، ثم اجتمع ثلاثمائة وثمانية عشر رجلا منهم ــوالنصارى يسمونهم الآباء ــ فقرروا هذا التقرير الذى هم عليه اليوم ، وهو أصل الأصول عند جميع طوائفهم لا يتم لأحد منهم نصرانية إلا به ، ويسمونه «سنهودس» وهى «الأمانة»!

ولفظها: «نؤمن بالله الآب الواحد خالق ما يرى وما لا يرى، وبالرب الواحد يسوع المسيح ابن الله بكر أبيه وليس بمصنوع، إله حق من إله حق، من جوهر أبيه، الذي بيده أتقنت العوالم وخلق كل

<sup>=</sup> هذا المجمع قول آريوس (ان يسوع المسيح ليس أزليا وأنما هو مخلوق من الآب وأن الابن ليس مساويا للآب في الجوهر) وقرر المجمع بأغلبية ٣٠٠ إلى ١٧ تحريم بدعة آريوس وحرق كتبه وقد فصل المجمع أيضا في مشكلة تحديد اليوم الذي يقع فيه عيد الفصح اي عيد القيامة وقد فصل المجمع أيضا في مشكلة معمودية المراطقة (المبتدعة) العائدين إلى المسيحية وفصل المجمع في مسائل أخرى. وقرر في هذا المجمع صيغة للايمان التي يسميها المؤلف (الأمانة) ولفظها:

<sup>(</sup>نؤمن باله واحد الآب ضابط الكل خالق الساء والأرض ما يرى وما لا يرى. ونؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور اله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من الساء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البلطي وتألم وقبر وقام من الاموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصنعد إلى السموات وجلس عن يمين ابيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لمكه انقضاء).

وفى مجمع القسطنطنية سنة ٣٨١ زادوا على العبارات السابقة ما يلى (ونؤمن بالروح القدس الحيى المنبثق من الآب المسجود له مع الآب والابن المناطق فى الانبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية. ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الأموات وخياة الدهر الآتى آمين).

شيء، الذي من أجلنا معشر الناس ومن أجل خلاصنا نزل من الساء وتجسد من الروح القدس ومن مريم البتول وحبلت به مريم البتول وولدته، وأخذ وصلب، وقتل أيام بيلاطس البنطى، ومات ودفن، وقام في اليوم الثالث كما هو مكتوب، وصعد إلى الساء وجلس عن يمين أبيه، وهو مستعد للمجيء تارة أخرى للقضاء بن الأموات والأحياء.

ونؤمن بالروح القدس روح الحق الذى يخرج من أبيه روح محبته، وبمعمودية واحدة لغفران الخطايا، وبجماعة واحدة قديسيه سليحية جاثليقية، وبقيام أبداننا وبالحياة الدائمة إلى أبد الآبدين» (٢٣).

فصرحوا فيها بأن المسيح رب وأنه ابن الله ، وإنه بكره ليس له ولد غيره ، وأنه ليس بمصنوع . أى ليس بعبد مخلوق بل هو رب خالق ، وأنه إله حق ، وأنه مساو لأبيه فى الجوهر ، وأنه بيده أتقنت العوالم ، وهذه اليد التى أتقنت العوالم بها عندهم هى التى ذاقت حر المسامير كما صرحوا به فى كتبهم .

وهذه ألفاظهم، قالوا: «وقد قال القدوة عندنا: إن اليد التي سمرها الهود في الخشبة هي اليد التي عجنت طين آدم وخلقته، وهي اليد التي شبرت السهاء، وهي اليد التي كتبت التوراة لموسى»! قالوا وقد وصفوا صنيع الهود به وهذه ألفاظهم «وإنهم لطموا الإله وضربوه على رأسه». قالوا: «وفي بشارة الأنبياء به أن الإله تحبل به امرأة عذراء (٢٤) وتلده و يؤخذ و يصلب و يقتل!»، قالوا وأما «سنهودس» دون الأمم، قد اجتمع عليه سبعمائة من الآباء وهم القدوة وفيه: «أن

<sup>(</sup>٢٣) هذه الأمانة يسمها النصارى الآن «قانون الايمان» والنص الذى . . ذكره المؤلف موضوع فى مجمع نيقية ٢٣٥- وفى مجمع القسطنطينية «٢٨م كها أشرنا فى التعليق (٢٢)».

<sup>(</sup>٢٤) يشير بالامرأة العذراء الى الاصحاح السابع من سفر أشعياء الآية الرابعة عشر والكلمة المترجمة بالعذراء قد تترجم بالامرأة الشابة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة =

مريم حبلت بالإله وولدته وأرضعته وسقته وأطعمته »..

قالوا: وعندنا أن المسيح ابن آدم وهو ربه وخالقه ورازقه، وابن ولده إبراهيم وربه وخالقه ورازقه، وابن إسرائيل وربه وخالقه ورازقه، وابن مريم وربها وخالقها ورازقها».

قالوا: «وقد قال علماؤنا ومن هو القدوة عند جميع طوائفنا: اليسوع في البدء ولم يزل كلمة، والكلمة لم تزل الله، والله الكلمة، فذاك الذى ولدته مريم وعاينه الناس وكان بينهم هو الله وهو ابن الله وهو كلمة الله، هذه ألفاظهم، قالوا: فالقديم الأزلى خالق السموات والأرض هو الذى عاينه الناس بأبصارهم ولمسوه بأيديهم، وهو الذى حبلت به مريم وخاطب الناس من بطنها حيث قال للأعمى: أنت تؤمن بابن الله ؟ قال الأعمى: ومن هو حتى أومن به ؟ قال: هو المخاطب لك، ابن مريم، فقال: آمنت بك وخر ساجداً » (٢٠).

قالوا: «فالذي حبلت به مريم هو الله وابن الله وكلمة الله»..

<sup>=</sup> فدلالتها على مريم دلالة محتملة يضاف الى ذلك أن أشعياء يتحدث عن حادثة تتم فى زمنه وقد تمت الحادثة بالفعل فى عهد آحاذ الملك ويشير بقتل المسيح الى الأصحاح الثالث والخمسين من سفر أشعياء مع أن النص لايدل عليه بدليل أنه يوجد فى النص (لاصورة له ولا جمال فننظر اليه ولا ننظر فنشتهيه محتقر وعذول من الناس رجل أوجاع وعنبر الحزن وكمستر عنه وجوهنا. محتقر فلم نعتد به) (أشعياء ٥٣: ٢-٣). هذا معارض بقول النصارى عن المسيح (أنه أبرع جمالا من بنى البشر) (المزمور ٤٥).

<sup>(</sup>٢٥) قصة هذا الأعمى وردت فى الأصحاح التاسع من أنجيل يوحنا (قال للأعمى أتومن بابن الله ؟ أجاب ذاك من هو ياسيد لأومن به ؟ فقال له يسوع قد رأيته والذى يتكلم معك هو هو فقال أومن ياسيد وسجد له) (يوحنا ٩: ٣٥ـ٣٥).

وأشار علماء النصارى بقولهم اليسوع فى البدء ولم يزل كلمة ... النح الى أول أنجيل يوحنا وهو: (فى البدء كان الكلمة ، والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. هذا كان البدء عند الله. كل شىء به كان وبغيره لم يكن شىء بما كان. فيه كانت الحياة . والحياة كانت نور الناس . والنور يضىء فى الظلمة . والظلمة لم تدركه ) (يوحنا ١ : ١--٥) .

وقالوا: «وهو الذى ولد ورضع وفطم وأخذ وصلب وصفع وكتفت يداه سمر وبصق فى وجهه ومات ودفن وذاق ألم الصلب والتسمير والقتل لأجل خلاص النصارى من خطاياهم».

قالوا: «وليس المسيح عند طوائفنا الثلاثة بنبى ولا عبد صالح بل هو رب الأنبياء وخالقهم وباعثهم ومرسلهم وناصرهم ومؤيدهم ورب اللائكة».

قالوا: «وليس مع أمه بمعنى الخلق التدبير اللطف والمعونة، فإنه لا يكون لها بذلك مزية على سائر الإناث ولا الحيوانات ولكنه معها بمبلها به واحتواء بطنها عليه؛ فلهذا فارقت إناث جميع الحيوانات وفارق ابنها جميع الخلق، فصار الله وابنه الذى نزل من السهاء وحبلت به مريم وولدته إلها واحداً ومسيحاً واحداً ورباً واحداً وخالقاً واحداً لا يقع بينها فرق ولا يبطل الاتحاد بينها بوجه من الوجوه لا فى حبل ولا فى ولادة ولا فى حال نوم ولا مرض ولا صلب ولا موت ولا دفن بل هو متحد به فى حال الحمل، فهو فى تلك الحال مسيح واحد وخالق واحد وإله واحد ورب واحد، وفى حال الولادة كذلك، وفى حال الصلب والموت كذلك»...

قالوا: «فمنا من يطلق في لفظه وعبارته حقيقة هذا المعنى فيقول: مريم حبلت بالإله، وولدت الإله، ومات الإله. ومنا من يمتنع من هذه العبارة لشناعة لفظها ويعطى معناها وحقيقتها، ويقول: مزيم حبلت بالمسيح في الحقيقة، وهي أم المسيح في الحقيقة، وهي أم المسيح في الحقيقة، وابن الله في الحقيقة، وابن الله في

<sup>=</sup> وقوله أن المسيح قال للأعمى أنت تؤمن بابن الله ... النح قول للبس الحق بالباطل يريدون أن يطبقوا نبوءة المزمور الثانى على المسيح عيسى بن مريم مع أن المزمور الثاني الا يشير اليه (انظر فصل أقنوم الابن في كتابنا أقانيم النصارى).

الحقيقة، وكلمة الله في الحقيقة، لا ابن لله في الحقيقة سواه، ولا أب للمسيح في الحقيقة إلا هو».

قالوا: «فهؤلاء يوافقون في المعنى قول من قال حبلت بالإله وولدت الإله وقتل الإله وصلب الإله، ومات ودفن، وإن منعوا اللفظ والعبارة».

قالوا: «وإنما منعنا هذه العبارة التى أطلقها إخواننا، لئلا يتوهم علينا إذا قلنا: حبلت بالإله وولدت الإله وألم الإله ومات الإله أن هذا كله حل ونزل بالإله الذى هو آب ولكنا نقول حل هذا كله ونزل بالمسيح والمسيح عندنا وعند طوائفنا إله تام من إله تام من جوهر أبيه، فنحن وإخواننا فى الحقيقة شىء واحد لا فرق بيننا إلا فى العبارة فقط».

قالوا: «فهذا حقيقة ديننا وإيماننا، والآباء والقدوة قد قالوه قبلنا وسنوه لنا مهدوه وهم أعلم بالمسيح منا» أ. ه.

لا تختلف المثلثة عباد الصليب من أولهم إلى آخرهم أن المسيح ليس بنبى ولا عبد صالح ولكنه إله حق من إله حق من جوهر أبيه، وأنه إله تام، انه خالق السموات والأرضين، والأولين والآخرين ورازقهم ومحيهم ومميتهم وباعثهم من القبول وحاشرهم ومحاسبهم ومميتهم ومعاقبهم.

والنصارى تعتقد أن الآب انخلع من ملكه كله وجعله لابنه، فهو الذى يخلق ويرزق ويميت ويحيى ويدبر أمر السموات والأرض، ألا تراهم يقولون في أمانتهم: «ابن الله وبكر أبيه، وليس بمصنوع \_إلى قولهم بيده أتقنت العوالم وخلق كل شيء \_إلى قولهم وهو مستعد للمجيء تارة أخرى لفصل القضاء بين الأموات والأحياء»؟ ويقولون في صلواتهم ومناجاتهم: «أنت أيها المسيح اليسوع تحيينا وترزقنا وتخلق أولادنا وتقيم أجسادنا وتبعثنا وتجازينا».

وقد تضمن هذا كله تكذيبهم الصريح للمسيح وإن أوهمتهم ظنونهم الكاذبة أنهم يصدقونه فان المسيح قال لهم: «إن الله ربى وربكم، وإلهى وإلهكم» (٢٦) فشهد على نفسه أنه عبد لله مربوب مصنوع، كما أنهم كذلك، وأنه مثلهم في العبودية والحاجة والفاقة إلى الله، وذكر أنه رسول الله إلى خلقه كما أرسل الأنبياء قبله، ففي إنجيل يوحنا أن المسيح قال في دعائه: «إن الحياة الدائمة إنما تجب للناس بأن يشهدوا أنك أنت الله الواحد الحق وأنك أرسلت يسوع المسيح» (٢٧)، وهذا حقيقة شهادة المسلمين أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.

وقال لبنى إسرائيل: «تريدون قتلى وأنا رجل قلت لكم الحق الندى سمعت الله يقوله» (٢٨) فذكر ما غايته أنه رجل بلغهم ما قاله الله، ولم يقل وأنا إله ولا إبن الإله على معنى التوالد.

وقال: «إنى لم أجىء لأعمل بمشيئة نفسى ولكن بمشيئة من أرسلنى» (٢٩).

وقال: «إن الكلام الذى تسمعونه منى ليس من تلقاء نفسى، ولكن مِن الذى أرسلنى، والويل لى إن قلت شيئاً من تلقاء نفسى ولكن مِشيئة هو من أرسلنى» (٣٠).

وكان يواصل العبادة من الصلاة والصوم ويقول: «ما جئت لأنحدم، وإنما جئت لأخدم» (٣١) فأنزل نفسه بالمنزلة التي أنزله الله بها هي منزلة الخدام.

<sup>(</sup>۲٦) (يوحنا ۲۰: ۱۷).

<sup>(</sup>۲۷) (يوحنا ۱۷: ۳).

<sup>(</sup>۲۸) (يوحنا ۸: ٤٠).

<sup>(</sup>۲۹) (يوحنا ٧: ١٦).

<sup>(</sup>٣٠) (يوحنا ٥: ٣٠) وفي هذا المعنى آيات كثيرة.

<sup>(31)</sup> 

وقال: «لست أدين العباد بأعمالهم ولا أحاسبهم بأعمالهم، ولكن الذي أرسلني هو الذي يلى ذلك منهم» (٣٢) كل هذا في الإنجيل الذي بأيدي النصاري.

وفيه أن المسيح قال: «يارب قد علموا إنك قد أرسلتني، وقد ذكرت لهم اسمك» (٣٣) فأخبر أن الله ربه وأنه عبده ورسوله.

وفيه «أن الله الواحد رب كل شيء، أرسل من أرسل من البشر إلى جميع العالم ليقبلوا إلى الحق» (٣٤).

وفيه انه قال: «إن الأعمال التي أعمل هي الشاهدات لي بأن الله أرسلني إلى هذا العالم» ( ٣٠ ) .

وفیه «ما أبعدنی وأتعبنی إن أحدثت شیئاً من قبل نفسی، ولكن أتكلم وأجيب بما علمنی ربی» (٣٦).

وقال: «إن الله مسحنى وأرسلنى، وأنا عبد الله، وإنما أعبد الله الله المواحد ليوم الحلاص» (٣٧)... وقال: «إن الله عز وجل ما أكل ولا يأكل وما شرب ولا يشرب ولم ينم ولا ينام ولا ولد له ولا يلد ولا يولد ولا رآه أحد ولا يراه أحد إلا مات» (٣٨)، وهذا يظهر لك سر قوله

<sup>(</sup>٣٢) (يوحنا ٥: ٣٠).

<sup>(</sup>٣٣) (يوحنا ١٧: ١٦٦).

<sup>(</sup>٣٤) آيات كثيرة بهذا المعنى.

<sup>.77: 0 (70)</sup> 

<sup>(</sup>٣٦) يوحنا ٧: ١٦.

<sup>(</sup>٣٧) لوقا ٤: ١٨.

<sup>(</sup>٣٨) الممنى فى الأصحاح الأول من أنجيل يوحنا (الله لم يراه أحد قط) وفى ناموس موسى أن الله لا يراه أحد (حروج ٣٣: ٢٠) وفى سفر أشعياء «أنت محتجب يااله أسرائيل» (أشعياء ٥٥: ١٥) وفى سفر أشعياء «اله الدهر الرب الخالق أطراف الأرض لا يكل ولا يعيا. ليس عن فهمه فحص» (أشعياء ٤٠: ٢٨) وقد أعترف المسيح

تعالى فى القرآن: ﴿ مَّاالْمَسِيعُ آبُنُ مَرْيَمُ إِلَّارَسُولُ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلْسُلُ وَأَمْهُ مِعِلِيهِ الْسُلُ وَأَمْهُ مِعِلِيهِ الْسُلُ وَأَمْهُ مِعِلِيهِ الْسُلُ وَأَمْهُ مِعِلِيهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّ

وقال فى دعائه لما سأل ربه أن يحيى الميت: «أنا أشكرك وأحدك لأنك تجيب دعائى فى هذا الوقت وفى كل وقت، فأسألك أن تحيى هذا الميت ليعلم بنو إسرائيل أنك أرسلتنى وأنك تجيب دعائى » (٤٠).

وفى الإنجيل أن المسيح حين خرج من السامرية ولحق بالجليل (٤١) قال: «لم يكرم أحد من الأنبياء في وطنه» فلم يزد على دعوى النبوة.

وفى إنجيل لوقا «لم يقتل أحد من الأنبياء في وطنه فكيف تقتلونني» (٢٢).

وفى إنجيل مرقس «أن رجلا أقبل إلى المسيح وقال أيها المعلم

<sup>=</sup> فى الأنجيل بأن غيرنا ناسخ للتوراة. وبناء على اعترافه: فكل ما فى التوراة عن الله وصفاته ملزم للنصارى تمام الالزام.

<sup>(</sup>٣٩) سورة المائدة آية ٥٠.

<sup>(</sup>٤٠) يوحنا ١١: ١١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤١) عبارة الأصل خرج من السامرية ولحق بجلجال.

<sup>(</sup>٢٤) عبارة متى ولوقا تفيدان أنه رجع من الأردن الى الجليل وجاء الى الناصرة. ونص عبارة متى (ليس نبى بلا كرامة الا فى وطنه وفى بيته) (متى ١٣: ٧٥) ونص عبارة لوقا (أنه ليس نبى مقبولا فى وطنه) (لوقا ٤: ٤٤) ثم يقول لوقا (فامتلأ غضبا جميع الذين فى المجمع حين سمعوا هذا فقاموا وأخرجوه خارج المدينة وجاءوا به الى حافة المجبل الذى كانت مدينتهم مبنية عليه حتى يطرحوه الى أسفل) وفى أنجيل يوحنا فى المجلل الذى كانت مدينتهم مبنية أنه خرج من السامرية ولحق بالجليل ونص عبارته: الأصحاح الرابع يؤيد قول المؤلف أنه خرج من السامرية ولحق بالجليل لأن يسوع نفسه (وبعد اليومين خرج من هناك أى من السامرة، ومضى الى الجليل لأن يسوع نفسه شهد أن ليس لنبى كرامة فى وطنه) (يوحنا ٤: ٣٤هـ٤٤).

الصالح أى خير أعمل لأنال الحياة الدائمة ؟ فقال له المسيح: لم قلت صالحاً ؟ إنما الصالح الله وحده، وقد عرفت الشروط، لا تسرق ولا تزن ولا تشهد بالزور ولا تخن، وأكرم أباك وأمك» (٤٣).

وفى إنجيل يوحنا أن اليهود لما أرادوا قبضه رفع بصره إلى الساء وقال «قد دنا الوقت يا إلمى فشرفنى لديك، واجعل لى سبيلا أن أملك كل من ملكتنى الحياة الدائمة، وإنما الحياة الباقية أن يؤمنوا بك إلما واحداً وبالمسيح الذى بعثت وقد عظمتك على أهل الأرض واحتملت الذى أمرتنى به فشرفنى» (٤٤)، فلم يدع سوى أنه عبد مرسل مأمور مبعوث.

وفى إنجيل متى: «لا تدعوا لكم أبا على الأرض فان أباكم واحد الذى فى الساء، ولا تدعوا معلمين فانما معلمكم المسيح وحده» ( " )، والآب فى لغتهم الرب المربى، أى لا تقولوا إلهكم وربكم فى الأرض ولكنه فى السماء، ثم أنزل نفسه بالمنزلة التى أنزله بها ربه ومالكه وهو أن غايته أنه يعلم فى الأرض وإلههم هو الذى فى السماء.

وفى إنجيل لوقا حين دعا الله فأحيا ولد المرأة فقالوا: «إن هذا المنبى لعظيم، وإن الله قد تفقد أمته» (٢١). وفى إنجيل يوحنا إن المسيح أعلن صوته فى البيت وقال لليهود: «قد عرفتمونى وموضعى، ولم آت من ذاتى، ولكن بعثنى الحق وأنتم تجهلونه، فإن قلت إنى أجهله كنت كاذبا مثلكم وأنا أعلم وأنتم تجهلونه أنى منه وهو بعثنى» (٤٧)، فما. زاد فى دعواه على ما ادى الأنبياء فأمسكت المثلثة قوله: «إنى

<sup>(</sup>٤٣) مرقس الأصبحاح العاشر الآية السابعة عشر وما بعدها.

<sup>(</sup>٤٤) أول الأصحاح السابع عشر من أنجيل يوحنا.

<sup>(</sup>٤٥) أنجيل متى أصحاح ٢٣: ٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤٦) أنجيل لوقا أصحاح ٧: ١٦.

<sup>(</sup>٤٧) أنجيل يوحنا أصحاح ٧ وأصحاح ٨.

منه» وقالوا: إله حق من إله حق. في القرآن: ﴿ رَسُولٌ مِنَ اللهِ ﴾ (١٠)، وكذلك قال صالح! وقال هود: ﴿ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِن رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ (١٠)، وكذلك قال صالح! ولكن أمة الضلال كما أخبر الله عنهم يتبعون المتشابه يردون المحكم، وفي الإنجيل (٥٠) أيضاً أنه قال لليهود وقد قالوا له: ﴿ مَعْنُ أَبْنَتُوْ اللهِ ﴾ (١٠) فقال لهم: ﴿ لَعْنُ اللهُ أَبِنَا اللهُ أَبِاكُم لأطعتموني لإني رسول منه خرجت فقال لهم: «لو كان الله أباكم لأطعتموني لإني رسول منه خرجت مقبلا ولم أقبل من ذاتي ولكن هو بعثني، لكنكم لا تقبلون وصيتي وتعجزون عن سماع كلامي، إنما أنتم أبناء الشيطان وتريدون إتمام شهواته».

وفى الإنجيل: «أن الهود أحاطت به وقالت له: إلى متى تخفى أمرك إن كنت المسيح الذى ننتظره فأعلمنا بذلك» (٥٢)؟ ولم تقل إن كنت الله أو ابن الله فانه لم يدع ذلك ولا فهمه عنه أحد من أعدائه ولا أتباعه.

وفى الإنجيل أيضاً: «إن الهود أرادوا القبض عليه فبعثوا لذلك الأعوان وإن الأعوان رجعوا إلى قوادهم فقالوا لهم لِمَ لمَ تأخذوه، فقالوا مما سمعنا آدمياً أنصف منه، فقالت الهود وأنتم أيضاً مخدوعون أترون أنه آمن به أحد من القواد أو من رؤساء أهل الكتاب؟ فقال لهم بعض أكابرهم: أترون كتابكم يحكم على أحد قبل أن يسمع منه؟ فقالوا له اكشف الكتب ترى أنه لا يجىء من الجليل نبى» (٣٥)، فما قالت الهود ذلك إلا وقد أنزل نفسه بالمنزلة التى أنزله بها ربه ومالكه أنه

<sup>(</sup>٤٨) سورة البينة آية ٢ .

<sup>(</sup>٤٩) الأعراف ٦٧.

<sup>(</sup>٥٠) يقصد الأصحاح الثامن من أنجيل يوحنا.

<sup>(</sup>٥١) المائدة ١٨.

<sup>(</sup>٥٢) الأصحاح الماشر من أنجيل يوحنا الآية الرابعة والعشرون.

<sup>(</sup>٥٣) الأصحاح السابع من أنجيل يوحنا.

نبى، ولو علمت من دعواه الإلهية لذكرت ذلك له وأنكرته عليه وكان أعظم أسباب التنفير عن طاعته، لأن كذبه كان يعلم بالحس والعقل والفطرة واتفاق الأنبياء.

ولقد كان يجب لله سبحانه \_ لو سبق فى حكمته أنه يبرز لعباده، وينزل عن كرسى عظمته، ويباشرهم بنفسه \_ أن لا يدخل فى فرج امرأة، ويقيم فى بطنها بين البول والنجو والدم عدة أشهر، وإذ قد فعل ذلك، ذلك. لا يخرج صبيا صغيرا، يرضع ويبكى، وإذ قد فعل ذلك، لا يأكل مع الناس ويشرب معهم وينام، وإذ قد فعل ذلك، فلا يبول ولا يتغوط ويمتنع من الخرأة إذ هى منقصة ابتلى بها الإنسان فى هذه الدار لنقصه وحاجته، وهو تعالى المختص بصفات الكمال المنعوت بنعوت الحدار لنقصه وحاجته، وهو تعالى الختص بصفات الكمال المنعوت بنعوت الجلال، الذى ما وسعته سمواته ولا أرضه، وكرسيه وسع السموات والأرض، فكيف وسعه فرج امرأة. تعالى الله رب العالمين.. وكلكم متفقون على أن المسيح كان يأكل ويشرب ويبول و يتغوط و ينام.

فيا معشر المثلثة وعباد الصليب. أخبرونا من كان المسك للسموات والأرض حين كان ربها وخالقها مربوطاً على خشبة الصليب وقد شدت يداه ورجلاه بالحبال وسمرت اليد التي أتقنت العوالم، فهل بقيت السموات والأرض خلواً من إلمها وفاطرها وقد جرى عليه هذا الأمر العظم ؟

أم تقولون استخلف على تدبيرها غيره وهبط عن عرشه لربط نفسه على خشبة الصليب وليذوق حر المسامير وليوجب اللعنة على نفسه حيث قال في التوراة: «ملعون من تعلق بالصليب» ( <sup>16</sup>)، أم تقولون: كان هو المدبر لها في تلك الحال، فكيف وقد مات ودفن ؟.

أم تقولون \_ وهو حقيقة قولكم \_ لا ندرى ولكن هذا في الكتب وقد قاله الآباء وهم القدوة والجواب عليهم ؟

<sup>(</sup>٥٤) تثنية ٢١: ٢٣.

فنقول لكم وللآباء: معاشر المثلثة عباد الصليب! ما الذى دلكم على إلهية المسيح؟ فإن كنتم استدللتم عليها بالقبض من أعدائه عليه وسوقه إلى خشبة الصليب على رأسه تاج من الشوك وهم يبصقون فى وجهه و يصفعونه ثم أركبوه ذلك المركب الشنيع وشدوا يديه ورجليه بالحبال ضربوا فيها المسامير وهو يستغيث وتعلق ثم فاضت نفسه وأودع ضريحه، فما أصحه من استدلال عند أمثالكم ممن هم أضل من الأنعام وهم عار على جميع الأنام؟.

وإن قلتم إنما استدللنا على كونه إلها بأنه لم يولد من البشر("") ولو كان مخلوقاً لكان مولوداً من البشر، فإن كان هذا الاستدلال صحيحاً فآدم إله المسيح، وهو أحق بأن يكون إلها منه لأنه لا أم له ولا أب والمسيح له أم، وحواء أيضاً اجعلوها إلها خامساً لأنها لا أم لها وهى أعجب من خلق المسيح ؟

والله سبحانه قد نوع خلق آدم وبنيه إظهاراً لقدرته وأنه يفعل ما يشاء، فخلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى، وخلق زوجه حواء من ذكر لا من أنثى، وخلق سائر لا من ذكر، وخلق سائر النوع من ذكر وأنثى.

وإن قلتم: استدللنا على كونه إلها بأنه أحيا الموتى، ولا يحييهم إلا الله. فاجعلوا موسى إلها آخر، فإنه أتى من ذلك بشيء لم يأت المسيح بنظيره ولا ما يقاربه، وهو جعل الخشبة حيواناً عظيماً ثعباناً، فهذا أبلغ وأعجب من إعادة الحياة إلى جسم كانت فيه أولا، فإن قلتم هذا غير إحياء الموتى فهذا اليسع النبى أتى بإحياء الموتى وهم يقرون بذلك، وكذلك إيلياء النبى أيضاً أحيا صبياً بإذن الله، وهذا موسى قد أحيا

<sup>(</sup>٥٥) وفى الرسالة الى العبرانيين أن «ملكى صادق»: «بلا آب. بلا أم، بلا نسب. لابداءة أيام له. ولا نهاية حياة» (عبرانيين ٧: ٣) ومع ذلك لم يقل أحد انه اله.

بإذن الله السبعين الذين ماتوا من قومه، وفي كتبكم من ذلك كثير عن الأنبياء والحواريين: فهل صار أحد منهم إلها بذلك؟ (٥٦).

وإن قلتم جعلناه إلها للعجائب التى ظهرت على يدب فعجائب موسى أعجب وأعجب، وهذا إيلياء النبى بارك على دقيق العجوز ودهنها فلم ينفد ما فى جرابها من الدقيق وما فى قارورتها من الدهن سبع سنين (٥٧).

وإن جعلتموه إلهاً لكونه أطعم من الأرغفة اليسيرة آلافا من الناس فهذا موسى قد أطعم أمته أربعين سنة من المن والسلوى (^٥)! وهذا محمد بن عبد الله قد أطعم العسكر كله من زاد يسير جداً حتى شبعوا وملأوا أوعيتهم، وسقاهم كلهم من ماء يسير لا يملأ اليد حتى ملأوا كل سقاء في العسكر، وهذا منقول عنه بالتواتر.

وإن قلتم جعلناه إلهاً لأنه صاح بالبحر فسكنت أمواجه ( °°)، فقد ضرب موسى البحر بعصاه فانفلق اثنى عشر طريقاً وقام الماء بين الطرق

<sup>(</sup>٥٦) اليسع (آليشع) عليه السلام أحيا ميتين (الملوك الثانى ؛ وأصحاح ١٣) وأحيا ألياس ميتا (الملوك الأول ١٧) وأحيا حزقيال آلاف الموتى (حزقيال ٣٧) وفي سفر الأعمال أن تلاميذ المسيح أماتوا أحياء وأحيوا أمواتا ففي الأصحاح الخامس من سفر الأعبمال أن بطرس أمات (حنانيا) وفي الإصحاح التاسع أن بطرس أحيا «طابيقا» وذكر المؤلف أن موسى أحيا السبعين الذين ماتوا من فوق. والأصحاح الرابع والعشرون لم يذكر أنهم ماتوا.

<sup>(</sup>٥٧) أنظر الأصحاح السابع عشر من سفر الملوك الأول. ولم يذكر عجائب غير أيلياء (الياس) من الأنبياء. ولو قرأت عجائب اليسع لألقيتها شبيهة بعجائب المسيح.

<sup>(</sup>٥٨) وفعل نفس الشيء اليسع مع المرأة التي أمرها ببيع الزيت كما في الأصحاح الرابع من سفر الملوك الشاني. ومع الرجل الذي أحضر له «جبز باكورة» فأطعمه لمائة، رجل. كما في الأصحاح الرابع من سفر الملوك الثاني.

<sup>(</sup>٥٩) أنظر الأصحاح الرابع من أنجيل مرقس.

كالحيطان، وفجر من الحجر الصلد اثنى عشر عينا سارحة (٢٠)! وإن جعلتموه إلها لأنه أبرأ الأكمه والأبرص (٢١) فإحياء الموتى أعجب من ذلك، وآيات موسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أعجب من ذلك.

وإن جعلتموه إلها لأنه ادعى ذلك فلا يخلو إما أن يكون الأمركا تقولون عنه أو يكون إنما ادعى العبودية والافتقار وأنه مربوب مصنوع مخلوق، فإن كان كا ادعيتم عليه فهو أخو المسيح الدجال وليس بمؤمن ولا صادق (١٢) فضلا عن أن يكون نبياً كرما وجزاؤه جهنم وبئس المصير، كا قال تعالى: ﴿ وَ مَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِي إِلَهٌ مِن دُونِهِ عَذَاك مَنْمُ أَعداء الله فهو من أعظم أعداء الله كفرعون ونمرود (١٤) وأمثالها من أعداء الله ، فأخرجتم المسيخ عن كرامة الله ونبوته ورسالته وجعلتموه من أعظم أعداء الله وفهو المسيح في صورة عب موال!

ومن أعظم ما يعرف به كذب المسيح الدجال أنه يدعى الإلهية فيبعث الله عبده ورسوله مسيح الهدى ابن مريم (١٥) فيقتله، ويظهر للخلائق أنه كان كاذبا مفتد ا ولو كان إلها لم يقتل فضلا عن أن يصلب ويسمر ويبصق في وجهه!

<sup>(</sup>٦٠) أنظر الأصحاح الرابع عشر من سفر الخروج والأصحاح الخامس عشر.

<sup>(</sup>٦١) أنظر الأصحاح الثامن من متى والأصحاح التاسع من يوحنا.

<sup>(</sup>٦٢) ماكان يجب على المؤلف أن يقول «ولا صادق» لأنه لا صدق مع المسيح اللحال.

<sup>(</sup>٦٣) الأنبياء ٢٩.

<sup>(</sup>٦٤) اقرأ عن النمرود في الأصحاح العاشر من سفر التكوين.

<sup>(</sup>٦٥) قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان تراجع في الأحاديث النبوية الشريفة (الناشر).

وإن كان المسيح إنما ادعى أنه عبد ونبى ورسول كما شهدت به الأناجيل كلها ودل عليه العقل والفطرة وشهدتم أنتم له بالإلهية وهذا هو الواقع في دعواه، وقد ذكرتم هو الواقع في فلم تأتوا على إلهيته ببينة غير تكذيبه في دعواه، وقد ذكرتم عنه في أناجيلكم في مواضع عديدة ما يصرح بعبوديته وأنه مربوب مخلوق، وانه ابن البشر، وانه لم يدع غير النبوة والرسالة، فكذبتموه في ذلك كله وصدقتم من كذب على الله وعليه!

وإن قلتم إنما جعلناه إلها لأنه أخبر بما يكون بعده من الأمور (٦٦) فكذلك عامة الأنبياء، وكثير من الناس يخبر عن حوادث في المستقبل جزئية و يكؤن ذلك كما أخبر به، و يقع من ذلك كثير للكهان والمنجمين والسحرة!

وإن قلتم إنما جعلناه إلها لأنهسمى نفسه ابن الله فى غير موضع من الإنجيل كقوله: «إنى ذاهب إلى أبى» (١٠)، «وإنى سائل أبى» (١٠)، ونحو ذلك وابن الإله إله، قيل: فاجعلوا أنفسكم كلكم آلمة فى غير موضع إنه سماه «أباه، أباهم» كقوله «أذهب إلى أبى وأبيكم» (١٠) وفيه «ولا تدعوا لكم أبا على الأرض فان أباكم واحد الذى فى الساء» (١٠) وهذا كثير فى الإنجيل وهو يدل على أن الأب عندهم: الرب!

وإن جعلتموه إلها لأن تلاميذه ادعوا ذلك له وهم أعلم الناس به كذبتم أناجيلكم التى بأيديكم فكلها صريحة أظهر صراحة بأنهم ما ادعوا

<sup>(</sup>٦٦) لم يخبر المسيح عن المستقبل الا بمجيء مجمد صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٦٧) يوحنا ٢٠: ١٧.

<sup>(</sup>٦٨) يوحنا ١٧: ٩.

<sup>(</sup>٦٩) يوحنا ٢٠: ١٧.

<sup>(</sup>۷۰) متی ۲۳: ۸.

له إلا ما ادعاه لنفسه من أنه عبد، فهذا «متى» يقول فى الفصل الثانى عشر (١٧) من إنجيله محتجاً بنبوة أشعياء فى المسيح عن الله عز وجل: «هذا عبدى الذى اصطفيته وحبيبى الذى ارتاحت نفسى له» (٢٧)، وفى الفصل الحادى عشر (٣٧) من إنجيله: «إنى أشكرك يارب» (١٤)، «ويارب السموات والأرض» (٥٧) وهذا «لوقا» يقول فى آخر إنجيله: «إن المسيح عرض لا ثنين من الناس فى الطريق وهما فى آخر إنجيله: «إن المسيح عرض لا ثنين من الناس فى الطريق وهما معزونان، فقال لهما وهما لا يعرفانه: ما بالكما محزونين « فقالا: كأنك غريب فى بيت المقدس، إذ كنت لا تعلم ما حدث فيها فى هذه غريب فى بيت المقدس، إذ كنت لا تعلم ما حدث فيها فى هذه عند الله وعند الأمة أخذوه وقتلوه» (٢٠)، وهذا كثير جداً فى الإنجيل! وإن قلتم: إنما جعلناه إلها لأنه صعد إلى الساء.. فهذا أخنوخ (٧٧)

<sup>(</sup>٧١) في الأصل: الفصل التاسع. والصحيح في الأصحاح الثاني عشر.

<sup>(</sup>٧٧) النص: «هوذا فتاى الذى اخترته. حبيبى الذى سرت به نفسى، أضع روحى عليه، فيخبر الأمم بالحق ...الخ» (متى ١٢: ١٨-٢١) وهذا النص مقتبس من سفر أشعياء من الأصحاح الثانى والأربعين. وقال المؤلف أن النص يشير الى المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام. مع أنه وهو يتحدث عن البشارة بنبى الاسلام فى التوراة ذكر كلام أشعياء ووضح أن المراد به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح. ونص عبارة أشعياء «هوذا عبدى الذى أعضده مختارى الذى سرت به نفسى وضعت روحى عليه فيخرج الحق للأمم ...الخ».

<sup>(</sup>٧٣) عبارة الأصل: الفصل الثامن والصحيح: الحادى عشر.

<sup>(</sup>٧٤) النص: «أحمدك أيها الآب. رب السياء والأرض... نعم أيها الآب» (متى ٢٠).

<sup>(</sup>٧٥) التعليق السابق.

<sup>(</sup>٧٦) عبارة الأصل: عرض له ولآخر من تلاميذه في الطريق ملك وهما ... الخ وهذا النص في الأصحاح الرابع والعشرين من أنجيل لوقا الآية ١٣ وما بعدها.

<sup>. (</sup>٧٧) أخنوخ هو أدريس عليه السلام. وفي التوراة عنه: وسار أخنوخ مع الله. ولم

وإلياس قد صعدا إلى السهاء وهما حيان مكرمان لم تشكهما شوكة ولا طمع فيهما طامع ،

والمسلمون مجمعون على أن محمداً صلى الله عليه وسلم صعد إلى السهاء وهو عبد محض (٧٨).

وهذ الملائكة تصعد إلى الساء، وهذه أرواح المؤمنين تصعد إلى الساء بعد مفارقتها الأبدان ولا تخرج بذلك عن العبودية، وهل كان الصعود إلى الساء غرج عن العبودية بوجه من الوجوه ؟

وإن جعلتموه إلماً لأن الأنبياء سمته إلماً ورباً وسيداً ونحو ذلك فلم يزل كثير من أسهاء الله عز وجل تقع على غيره عند جميع الأمم وفى سائر الكتب، ومازالت الروم والفرس والهند والسريانيون والعبرانيون والقبط وغيرهم يسمون ملوكهم آلهة وأرباباً، وفى السفر الأول من التوراة «أن بنى الله دخلوا على بنات الناس ورأوهن بارعات الجمال فتزوجوا منهن» (٢٩)، وفى السفر الثانى من التوراة فى قصة الخروج من مصر «إنى جعلتك إلهاً لفرعون» (٢٠)، وفى المزمور الثانى والثمانين لداود «قام الله لجميع الآلهة» (١٠) هكذا فى العبرانية، وأما من نقله إلى السريانية فإنه حرفه فقال: «قام الله فى جماعة الملائكة»، وقال فى هذا المزمور وهو يخاطب قوماً بالروح: «لقد ظننت أنكم آلمة وأنكم

يوجد لأن الله أخذه» (تكوين ٥: ٢٤) وخبر صعود الياس عليه السلام الى الساء بجسمه وروحه ــونحن نشك في صعود جسده ـ مذكور في الأصحاح الثاني من سفر الملوك الثاني.

<sup>(</sup>٧٨) أنظر أول سورة النجم .

<sup>(</sup>۷۹) التكوين ۲: ۲.

<sup>(</sup>۸۰) (الخروج ۷: ۱).

<sup>(</sup>٨١) أول المزمور الثانى والثمانين. ونصه فى ترجمة البروتستانت «الله قائم فى مجمع الله» وفى ترجمة اليسوعين. وفى هذا المزمور: «أنا قولت أنكم آلهة. وبنو العلى كلكم».

أبناء الله كلكم» وقد سمى الله سبحانه عبده بالملك، كما سمى نفسه بذلك، وسماه بالوؤوف الرحيم كما سمى نفسه بذلك، وسماه بالعزيز وسمى نفسه بذلك، وسماه بالرب واقع على غير الله تعالى فى لغة أمة السوحيد، كما يقال هذا رب المنزل ورب الإبل ورب هذا المتاع، وقد قال أشعياء: «عرف الثور من اقتناه والحمار مربط ربه ولم يعرف بنو إسرائيل» (٨٢).

وإن جعلتموه إلهاً لأنه صنع من الطين صورة طائر ثم نفخ فيها فصارت لحماً ودماً وطائراً حقيقة ولا يفعل هذا إلا الله، قيل فاجعلوا موسى بن عمران إله الآلهة فإنه ألقى عصا فصارت ثعباناً عظيماً ثم أمسكها بيده فصارت عصا كما كانت!

وإن قلتم: جعلناه إلهاً لشهادة الأنبياء والرسل له بذلك، قال دانيال (^٣) حيث سباهم بختنصر إلى أرض بابل بعد أربعمائة وثلاث وثمانين سنة: «يأتى المسيح ويخلص الشعوب والأمم» (^١٤) وعند انتهاء هذه المدة أتى المسيح، ومن يطيق تخليص الأمم غير الإله التام، قيل

<sup>(</sup>۸۲) نص عبارة أشعياء في الأصحاح الاول هكذا من ترجمة البروتستانت «الثور يعرف قانيه، والحمار معلف صاحبه. أما اسرائيل فلم يعرف. شعبي لا يفهم» (أش ١: ٣).

<sup>(</sup>٨٣) عبارة الأصل قال عزرا. والصحيح دانيال.

<sup>(</sup>٨٤) عبارة الأصل: الى أربعمائة واثنين وثمانين. والصحيح وثلاث وثمانين. لأن الأثنين والسبعين أسبوعا والأسبوع عددهم: تسعة وستون أسبوعا والاسبوع سبع سنين فيكون ناتج الضرب: ثلاث وثمانون وأربعمائة. والحساب هذا في الأصحاح التاسع من سفر دانيال. ولا يشير الى سنة ولادة النبي دانيال. ولا يشير الى سنة ولادة النبي عصمد صلى الله عليه وسلم. كما بينا في كتابنا «نبوات عن محمد في الكتاب المقدس» نشر دار الفكر العربي بمصر.

ولا يراد بالمسيح في النص عيسى عليه السلام. بل محمد صلى الله عليه وسلم. بحسب لغة بني أسرائيل.

لكم: فاجعلوا جميع الرسل آلهة فإنهم خلصوا الأمم من الكفر والشرك وخلصوهم من النار بإذن الله وحده، ولا شك أن المسيح خلص من آمن به واتبعه من ذل الدنيا وعذاب الآخرة، كما خلص موسى بنى إسرائيل من فرعون وقومه، وخلصهم بالإيمان بالله واليوم الآخر من عذاب الآخرة، وخلص الله سبحانه بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله من الأمم والشعوب ما لم يخلصه نبى سواه فإن وجبت بذلك الإلهية لعيسى فوسى ومحمد أحق بها منه.

وإن قلتم أوجبنا له بذلك الإلهية لقول أشعياء (مم) النبى عن ولادته: «وفى ذلك الزمان يقوم لداود ابن، وهو ضوء النور، يملك الملك، ويقيم الحق العدل فى الأرض، ويخلص من آمن به من اليهود ومن بنى إسرائيل ومن غيرهم، ويبقى بيت المقدس من غير مقاتل، ويسمى الإله» (٢٩) فقد تقدم أن اسم الإله فى الكتب المتقدمة وغيرها قد أطلق على غيره وهو بمنزلة الرب والسيد والآب ولو كان عيسى هو الله لكان أجل من أن يقال ويسمى الإله وكان يقول وهو الله، فإن الله لكان أجل من أن يقال ويسمى الإله وكان يقول وهو الله، فإن أعظم الأدلة على أنه عبد وأنه ابن البشر فإنه قال: «يقوم لداود ابن» فهذا الذي قام لداود هو الذي سمى بالإله، فعلم أن هذا الاسم لخلوق فهذا الذي قام لداود هو الذي سمى بالإله، فعلم أن هذا الاسم لخلوق مصنوع مولود لا لرب العالمين وخالق السموات والأرضن.

وإن قلتم إنما جعلناه إلهاً من جهة قول أشعياء النبى: «قل لصهيون يضرح ويتهلل فإنه الله يأتى ويخلص الشعوب ويخلص من آمن به ويخلص

<sup>(</sup>٨٥) عبارة الأصل: لقول أرمياء النبي.

<sup>(</sup>٨٦) النص: «لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا. وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا. أبا أبديا رئيس السلام. لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسى داود، وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر. من الآن الى الأبد» (أشعياء ١: ٢-٧).

مدينة بيت المقدس ويظهر الله ذراعه الطاهر فيها لجميع الأمم المتبددين ويجعلهم أمة واحدة، ويبصر جميع أهل الأرض خلاص الله لأنه يمشى معهم وبين أيديهم ويجمعهم إله إسرائيل» (١٠٠)، قيل لهم هذا يحتاج إلى أن يعلم أن ذلك في نبوة أشعياء بهذا اللفظ بغير تحريف للفظة ولا غلط في الترجمة، وهذا غير معلوم، وإن ثبت ذلك لم يكن فيه دليل على أنه إله تام وأنه غير مصنوع ولا مخلوق فإنه نظير ما في التوراة: «جاء الله من طور سيناء، وأشرق من ساعير، واستعلن من جبال فاران»، وليس في هذا ما يدل على أن موسى وعمداً إلهان والمراد بهذا مجيء دينه وكتابه وشرعه وهداه ونوره.

وأما قوله: «ويظهر ذراعه الطاهر لجميع الأمم المبددين» ففي التوراة مثل هذا وأبلغ منه في غير موضع (^^).

وأما قبوله: «ويبصر جميع أهل الأرض خلاص الله لأنه يمشى معهم

<sup>(</sup>٨٧) النص الذى ذكره المؤلف من سفر أشعياء موجود فى سفر أشعياء. ولكن ليس فى موضع واحد. ففى الأصحاح الأربعين «على جبل عال أصعدى يامبشرة صهيون. أرفعى لا تخافى. قولى لمدن يهوذا: هوذا الهك. هوذا السيد الرب بقوة يأتى وذراعه تحكم له. هوذا أجرته معه، وعملته قدامه. كراع يرعى قطيعه بذراعه يجمع الحملان. وفى حضنه يحملها ويقود المرضعات».

وفى الأصحاح الخامس والثلاثين «قولوا لخائفى القلوب تشددوا، لا تخافوا. هوذا المكم الانتقام يأتى. جزاء الله. هو يأتى ويخلصكم ».

وفى الأصحاح الأربعين «صوت صارخ فى البرية أعدوا طريق الرب. قوموا فى القفر سبيلا لالهنا. كل وطاء يرتفع. وكل جبل وأكمة ينخفض. ويسير المعوج مستقيا والعراقيب سهلا. فيعلن بجد الرب ويراه كل بشر جيعا لأن فم الرب تكلم» وهذه العبارات التى تشبت ذراعا لله تعالى وبجيئا لتخليص اليهود من ذل المستعمرين لبلادهم، وتثبت فل. هذه العبارات ليست موجودة فقط فى سفر أشعياء، بل فى كثير من أسفار التوراة.

 <sup>(</sup>٨٨) أنظر: أظهار الحق لرحمت الله الهندى. فقد جمع كثيرا من النصوص. وأنظر
 كتابنا الله وصفاته فى اليهودية والنصرانية.

ومن بين أيديهم »، فقد قال في التوراة في السفر الخامس لبني إسرائيل: «لا تهابوهم ولا تخافوهم لأن الله ربكم السائر بين أيديكم وهو محارب عنكم » (^^) وفي موضع آخر قال موسى: «إن الشعب هو شعبك، فقال أنا أمضى أمامك، فقال إن لم تمض أنت أمامنا وإلا فلا تصعدنا من ههنا، فكيف أعلم أنا وهذا الشعب إني وجدت نعمة كذا إلا بسيرك معنا ؟ » (^^)، وفي السفر الرابع: «أنك أصعدت هؤلاء بقدرتك فيقولون لأهل هذه الأرض الذي سمعوا أنك الله بين هؤلاء القوم الذين أنت يارب قد ظهرت لهم عيناً لعين وغمامك تغيم عليهم وبعمود غمام تسير بين أيديهم نهاراً وبعمود نار ليلا » (^\')، وفي التوراة أيضاً يقول الله لموسى: «إنني آت إليك في غلظ الغمام لكي يسمع القوم عاطبتي لك » (^\')، وفي الكتب الإلهية وكلام الأنبياء من هذا كثير.

وفيا حكى خاتم الأنبياء عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: «ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به، ويده التى يبطش بها، ورجله التى يشي بها، فبى يسمع، وبى يبصر، وبى يبطش، وبى يمشى».

وإن قلتم جعلناه إلهاً لقول زكريا في نبوته: «ترغى وافرحى يابنت صهيون. لأنى آتيك وأحل فيك وأتراءى، وتؤمن بالله في ذلك اليوم الأمم الكثيرة، ويكونون له شعباً واحداً، ويحل هو فيهم ويعرفون أنى أنا الله القوى الساكن فيك، ويأخذ الله في ذلك اليوم الملك من يهوذا ويملك عليهم إلى الأبد» (٣٠). قيل لكم: إن أوجبتم له الإلهية بهذا

<sup>(</sup>٨٩) الأصحاح الأول من سفر التثنية ٢٩\_٣٠.

<sup>(</sup>٩٠) الأصحاح الثالث والثلاثون من سفر الحروج ١٣-١٦.

<sup>(</sup>٩١) النص في الأصحاح الرابع عشر من سفر العدد «فقال موسى للرب: فيسمع المصر يون الذين أصعدت بقوتك هذا الشعب من وسطهم... الخ» (عدد ١٤: ١٣...).

<sup>(</sup>٩٢) الأصحاح التاسع عشر من سفر الخروج الآية التاسعة.

<sup>(</sup>٩٣) النص في الأصحاح الثاني من سفر ذكريا الآية العاشرة وما بعدها.

فلتجب لإبراهيم وغيره من الأنبياء، فإن عند أهل الكتاب وأنتم معهم: «أن الله تجلى (٩٤) لإبراهيم واستعلن له وتراءى له».

أما قوله: «وأحل فيك» لم يرد سبحانه بهذا حلول ذاته التى لا تسعها السموات والأرض فى بيت المقدس، وكيف تحل ذاته فى مكان يكون فيه مقهوراً مغلوباً مع شرار الخلق؟ كيف وقد قال: «ويعرفون أنى أنا الله القوى الساكن فيك»؟ أفترى عرفوا قوته بالقبض عليه وشد يديه بالحبال وربطه على خشبة الصليب ودق المسامير فى يديه ورجليه ووضع تاج الشوك على رأسه وهو يستغيث ولا يغاث؟

وما كان المسيح يدخل بيت المقدس إلا وهو مغلوب مقهور مستخف فى غالب أحواله. ولو صح جيء هذه الألفاظ صحة لا تدفع وصحت ترجمتها كما ذكروه لكان معناها أن معرفة الله والإيمان به وذكره ودينه وشرعه حل فى تلك البقعة، وبيت المقدس لما ظهر فيه دين المسيح بعد رفعه يكن حصل فيه من الإيمان بالله ومعرفته ما لم يكن قبل ذلك.

«وجماع الأمر».. أن النبوات المتقدمة والكتب الإلهية لم تنطق بحرف واحد يقتضى أن يكون ابن البشر إلهاً تاماً.. إله حق من إله حق، وأنه غير مصنوع ولا مربوب، بل لم يخصه إلا بما خص به أخوه وأولى الناس به محمد بن عبد الله في قوله: «إنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه»، وكتب الأنبياء المتقدمة وسائر النبوات موافقة لما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك كله يصدق بعضه بعضاً، وجميع ما تستدل به المثلثة عباد الصليب على إلهية المسيح من ألفاظ وكلمات في الكتب فإنها مشتركة بين المسيح وغيره كتسميته أباً وكلمة وروح حق وإلهاً، وكذلك ما أطلق من حلول روح القدس فيه وظهور الرب فيه أو في مكانه.

<sup>(</sup>٩٤) المتجلى لابراهيم ملاك.

وقد وقع فى نظير شركهم وكفرهم طوائف من المنتسبين إلى الإسلام، واشتبه عليهم ما يحل فى قلوب العارفين من الإيمان به ومعرفته ونوره وهداه فظنوا أن ذلك نفس ذات الرب، وقد قال تعالى: ﴿ وَلَهُ الْمَثُلُ الْأُعْلَى فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضُ وَهُو الْمَوْيِرُ الْحَكِيمُ ﴾ (١٠)، وهو ما فى قلوب ملائكته وأنسيائه وعباده المؤمنين من الإيمان به ومعرفته وعبته وإجلاله وتعظيمه، وهو نظير قوله: ﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِنْلُ مَا ءَامَنِيمُ بِهِ مُقَدِ وَالْحَدُواْ ﴾ (١٠) وقوله: ﴿ وَهُو اللَّهُ فِي السَّمَوْتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلُمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمُ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِيُونَ ﴾ (١٠) وقوله: ﴿ وَهُو اللَّذِي فِي السَّمَاء إِلَكَ وَفِي الْأَرْضِ إِلَكَ وَفِي اللَّهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَكَ وَهُو اللَّهُ وَفِي الْمُرْتِ وَفِي اللَّهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَكَ وَهُو اللَّهُ وَفِي اللَّهُ وَفِي اللَّهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَكَ وَهُو اللَّهُ وَفِي اللَّهُ وَفِي اللَّهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَكَ وَهُو اللَّهُ وَفِي السَّمَاء إِلَكَ وَفِي اللَّهُ وَفِي اللَّهُ وَفِي اللَّهُ وَفِي اللَّهُ وَفِي اللَّهُ وَفِي اللَّهُ وَلَيْ السَّمَاء إِلَكَ وَقِي اللَّهُ وَفِي اللَّهُ وَفِي اللَّهُ وَفِي اللَّهُ وَفِي اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ السَّمَاء إِلَكَ وَقِلْ : هو في قلوبهم .

والمراد محبته ومعرفته والمثل الأعلى في قلوبهم لا نفس ذاته وهذا أمر يعتاده الناس في مخاطباتهم ومحاوراتهم، يقول الإنسان لغيره: أنت في قلبي ولازلت في عيني .. كما قال القائل:

ومن عجب: أنى أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت، وهم معى وتطلبهم عينى، وهم فى سوادها و يشتاقهم قلبى، وهم بين أضلعى وقال آخر:

خيالك في عيني ، وذكرك في في ومثوالك في قلبي ، فأين تغيب ؟ وقال آخر:

ساكن في القلب يعمره لست أنساه فأذكره

<sup>(</sup>٩٥) سورة الروم الآية السابعه والعشرون.

<sup>(</sup>٩٦) سورة البقرة الآية السابعة والثلاثون بعد المائة.

<sup>(</sup>٩٧) الأنعام الآية الثالثة.

<sup>(</sup>٩٨) الزخرف الآية الرابعة والثمانون.

وقال آخر:

إن قلت: غبت فقلبى لا يصدقنى إذ أنت فيه لم تعبب أوقلت: ماغبت قال الطرف ذا كذب فقد تحيرت بين الصدق والكذب وقال الآخر:

أحن إليه ، وهوفى القلب ساكن فياعجباً لمن يحن لقلبه

ومن غلظ طبعه وكشف فهمه عن فهم مثل هذا لم يكثر عليه أن يفهم من ألفاظ الكتب أن ذات الله سبحانه تحل في الصورة البشرية وتتحد بها تمتزج بها.. (تعالى الله على يقول الكافرون علواً كبيراً).

وإن قلتم أوجبنا له الإلهية من قول أشعياء: «من أعجب الأعاجيب أن رب الملائكة سيولد من البشر» (١٩)، قيل لكم هذا مع أنه يحتاج إلى صحة هذا الكلام عن أشعياء وأنه لم يحرف بالنقل من ترجمة إلى ترجمة وأنه كلام منقطع عها قبله وبعده ببينة، فهو دليل على أنه مخلوق مصنوع، وأنه ابن البشر مولود منه، لا من الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يكن له كفواً أحد!

<sup>(</sup>٩٩) النص ليس بلفظه في سفر أشعياء. لكن توجد عبارتان بنفس المعنى حسب فهم النصارى. فالمؤلف كتب معنى العبارتين في جلة واحدة. العبارة الأولى: «ولكن يعطيكم السيد نفسه آية: هاهى العذراء تحبل وتلد أبنا وتدعو أسمه عمانوئيل» أشعياء ٧: وقد فسر النصارى «عمانوئيل» بمعنى «الله معنا» ففى الأصحاح الأول من متى «هوذا العذراء تحبل وتلد أبنا و يدعون أسمه عمانوئيل. الذى تفسيره الله معنا» متى ١:

العبارة الثانية: الأصحاح التاسع من سفر أشعياء وهى «لأنه يولد لنا ولد. ونعطى أبنا. وتكون الرئاسة على كتفه. ويدعى أسمه عجيبا مشيراً الها قديراً أبا أبديا ورئيس السلام» أشعياء ٢: ٦ وقد سبق للمؤلف أن تحدث عن هذا وقال أن هذا مثل قول الله لموسى أنا جعلتك الها لفرعون واليهود وهم أعرف الناس بلغة كتابهم لم يقولوا أن موسى اله على الحقيقة بل بالمعنى المجازى، أى سيداً.

وإن قلتم جعلناه إلهاً من قول متى فى إنجيله: «ان ابن الإنسان يرسل ملائكته ويجمعون مختاريه من أقصاء السموات إلى أقصائها ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض» (١٠٠). قيل هذا كالذى قبله سواء، ولم يرد أن المسيح هو رب الأرباب ولا أنه خالق الملائكة، وحاش لله أن يطلق عليه أنه رب الملائكة بل هذا من أقبح الكذب والافتراء، بل رب الملائكة أوصى الملائكة بحفظ المسيح وتأييده ونصره بشهادة لوقا النبى القائل عندهم: «إن الله يوصى ملائكته بك ليحفظوك» (١٠١) ثم بشهادة لوقا: «إن الله أرسل له ملكا من الساء

<sup>(</sup>۱۰۰) النص فى أنجيل متى \_ وهو مصحح \_ فى الأصحاح الرابع والعشرين وقد فهم المؤلف: أن أبن الانسان هو المسيح عيسى ابن مرم كما يزعم النصارى والحقيقة أن أبن الانسان لقب لنبى الاسلام صلى الله عليه وسلم وملائكته يعنى الأتباع والأصحاب الشبيهين بالملائكة فلقظ الملائكة على الجاز وليس على الحقيقة فان دانيال النبى فى الأصحاح الثانى والسابع من سفره تحدث عن ممالك أربع تنشأ على الأرض وفى أيام المملكة الرابعة وهى مملكة الروم يتأسس ملك سماوى الهى وسماه دانيال ملكوت الساء ولقب صاحبه بلقب ابن الانسان بالمسيح عيسى عليه السلام يقول أن أبن الانسان صاحب الملكوت الذى تحدث عنه دانيال اذا أتى سوف يرسل أتباعه لاحتلال أرض فلسطين وسوف تجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض و يتمتع الأخيار فى ملكه بحياة أبدية وعضى الأشرار الى عذاب أبدى.

<sup>(</sup>۱۰۱) الأصحاح الرابع من لوقا الآية العاشرة ويشير بذلك الى المزمور الحادى والتسعين الآية الحادية عشرة؛ وقبلها وبعدها «لأنك قلت أنت يارب ملجئى جعلت العلى مسكنك. لا يوقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك. لأنه يوصى ملائكته بك لكى يحفظوك في كل طرقك على الايدى يحملونك لئلا تصدم بحجر رجلك. على الاسد والصل تطأ. الشبل والثعبان تدوس. لأنه تعلق بى. أنجيه أرفعه لأنه عرف أسمى. يدعونى فأستجيب له. معه أنا في الضيق. أنقذه وأبجده، من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصى» والمزمور كله يتحدث عن نبى الاسلام صلى الله عليه وسلم ولكى يطبق النصارى هذا المزمور على المسيح عيسى أدعوا أن الشيطان أوقف المسيح على جناح هيكل سليمان وقال له أن كنت أبن الله فاطرح نفسك من هنا الى أسفل لأنه مكتوب أنه يوصى ملائكته بك لكى يحفظوك

ليقويه» (١٠٢)، هذا الذي نطقت به الكتب، فحرف الكذابون على الله وعلى مسيحه ذلك، ونسبوا إلى الأنبياء أنهم قالوا هو رب الملائكة، وإذا شهد الإنجيل واتفق الأنبياء والرسل أن الله يوصى ملائكته بالمسيح ليحفظوه. علم أن الملائكة والمسيح عبيد الله منفذون لأمره، وليسوا أربابا لا آلهة.

وقال المسيح لتلامذته: «من قبلكم فقد قبلنى، من قبلنى فقد قبل من أرسلنى» (١٠٣).

وقال المسيح لتلامذته أيضاً: «من أنكرني قدام الناس أنكرته أنا قدام أبي الذي في السمواتُ» (١٠٤).

وقال للذى ضرب عبد رئيس الكهنة: «اغمد سيفك. أو لا تظن أنى أستطيع أن أدعو الله الآب فيقيم لى أكثر من أثنى عشر جيشا من الملائكة؟» (١٠٥) فهل يقول هذا من هو رب الملائكة وإلههم وخالقهم؟ وإن أوجبتم له الإلهية بما نقلتموه عن أشعياء: «تخرج عصا من جذع يسى، وينبت غصن من أصوله، ويحل فيه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح العلم وخوف الله» (١٠٦).. قيل لكم هذا الكلام بعد المطالبة بصحة نقله عن أشعياء وصحة الترجمة له باللسان العربى وأنه لم يحرفه المترجم هو حجة على المثلثة عباد

<sup>...</sup> الخ وبحسب زعم النصارى أن المسيح قتل وصلب يتبين أن هذا الموضع فى الأنجيل كاذب. أما نبى الاسلام فقد عصمه الله من الناس كها جاء فى سورة المائدة ٦٧.

<sup>(</sup>١٠٢) لوقا الأصحاح الثاني والمشرون الآية الثالثة والاربعون.

<sup>(</sup>١٠٣) متى الأصحاح العاشر الآية الأربعون.

<sup>(</sup>١٠٤) متى الأصحاح العاشر الآية الثالثة والثلاثون. وعبارة الأصل قدام ملائكة الله.

<sup>(</sup>١٠٥) أنجيل متى الأصحاح السادس والعشرون الآية الثانية والخمسون وما بعدها.

<sup>(</sup>١٠٦) النص في الأصحاح الحادى عشر من سفر أشعياء. الآية الأولى وما بعدها.

الصليب لا لهم، فإن لايدل على أن المسيح خالق السموات والأرض، بل يدل على مثل ما دل عليه القرآن، وأن المسيح الله يتد بروح الرب، فإنه قال: «ويحل فيه روح الرب روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح العلم وخوف الله».

ولم يقل تحل فيه حياة الله فضلا عن أن يحل الله فيه و يتحد به و يتخذ حجاباً من ناسوته.

هذه روح تكون مع الأنبياء والصديقين، وعندهم في التوراة: إن الندين كانوا يعملون في قبة الزمان حلت فيهم «روح الحكمة» (١٠٧) وروح الفهم والعلم هي ما يحصل به الهدى والنصر والتأييد، وقوله: «روح الله» لا يدل على أنها صفة فضلا عن أن يكون هو الله، وجبريل يسمى روح الله، والمسيح اسمه روح الله.

والنص صحيح على الترجمة الحديثة والمعنى على الصحيح ولاحظ أن روح الرب تترجم روح القدس.

<sup>(</sup>۱۰۷) النص: «وكلم الرب موسى قائلا: انظر. قد دعوت يصلئيل بن أورى بن حور. من سبط يهوذا باسمه. وملاته من روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنعة لا ختراع مخترعات ليعمل في الذهب والفضة والنحاس ... النخ» (خروج ۳۱: ۱-).

<sup>(</sup>۱۰۸) آخر المجادلة . (۱۰۹) الشورى ۵۲ .

<sup>(</sup>۱۱۰) فاطر ۲۸.

وفى قول النبى صلى الله عليه وسلم: «أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية» وهذا شأن العبد المحض. وأما الإله الحق ورب العالمين فلا يلحقه خوف ولا خشية ولا يعبد غيره، والمسيح كان قامًا بأوراد العبادات لله أتم القيام.

وإن أوجبتم له الإلهية بقول أشعياء: «إن غلاماً يولد لنا، وإننا أعطينا ولدا، ورياسته على عاتقيه وبين منكبيه، ويدعى اسمه ملكا عظيا عجيباً إلهاً قوياً مسلطاً رئيساً، قوى السلامة في كل الدهور وسلطانه كامل ليس له فناء» (١١١).

قيل لكم ليس في هذه البشارة ما يدل على أن المراد بها المسيح بوجه من الوجوه، ولو كان المراد بها المسيح لم يدل على مطلوبهم.

إن دلالتها على محمد بن عبد الله أظهر من دلالتها على المسيح، فإنه هو الذى رياسته على عاتقيه وبين منكبيه من جهتين: من جهة أن خاتم النبوة علا نغض كتفيه، وهو من أعلام النبوة التى أخبرت به الأنبياء، وعلامة ختم ديوانهم، ولذلك كان في ظهره. ومن جهة أنه بعث بالسيف الذى يتقلد به على عاتقه ويرفعه إذا ضرب به على عاتقه، ويدل عليه قوله: «مسلطا رئيسا قوى السلامة»، وهذه صفة محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد المنصور رئيس السلامة، فإن دينه الإسلام، ومن اتبعه سلم من خزى الدنيا ومن عذاب الآخرة ومن استيلاء عدوه عليه، والمسيح لم يسلط على أعدائه كما سلط محمد صلى

<sup>(</sup>۱۱۱) النص: «لأنه يولد لنا ولد. ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى أسمه عجيبا، مشيرا، الها قديرا، أبا أبديا، رئيس السلام. لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسى داود، وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن الى الأبد» (أشعياء ١: ٢-٧).

ودلالة النص على نبى الاسلام صلى الله عليه وسلم أقوى من دلالته على عيسى عليه السلام كما قال المؤلف.

الله عليه وسلم، بل كان أعداؤه مسلطين عليه قاهرين له حتى عملوا به ما عملوا عند المثلثة عباد الصليب.

فأين مطابقة هذ الصفات للمسيح بوجه من الوجوه ؟ وهى مطابقة لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من كل وجه، وهو الذى سلطانه كامل ليس له فناء إلى آخر الدهور.

فإن قيل: إنكم لا تدعون عمداً إلهاً بل هو عندكم عبد عض؟ قيل: نعم. والله إنه لكذلك. عبد محض الله، والعبودية أجل مراتبه، واسم «الإله» من جهة التراجم جاء، والمراد به السيد المطاع لا الإله المعبود الخالق الهزاق.

وإن أوجبتم الإلهية من قول، أشعياء فيا زعمتم: «ها هى العذراء تحبل وتلد الله يدعى اسمه عمانويل» (١١٢)، وعمانويل كلمة عبرانية تفسيرها بالعربية «إلهنا معنا» فقد شهد له النبى أنه إله.

قيل لكم بعد ثبوت هذا الكلام وتفسيره لا يدل على أن العذراء ولدت رب العالمين وخالق السموات والأرضين، فإنه قال تلد ابناً وهذا دليل على أنه ابن من جملة البنين ليس هو رب العالمين. وقوله «ويدعى اسمه عمانويل» فاغا يدل على ائه يسمى بهذا الاسم كها يسمى الناس أبناءهم بأنواع من الصفات والأسهاء والأفعال والجمل المركبة من اسمين أو اسم وفعل، وكثير من أهل الكتاب يسمون أولادهم غمانويل.

ومن علمائكم من يقول: «المراد بالعذراء ههنا غير مريم» (١١٣)

<sup>(</sup>١١٢) النص في سفر أشعياء الأصحاح السابع الآية الرابعة عشرة. وليس في أشعياء تفسير عمانوئيل بالله معنا لا أشعياء.

<sup>(</sup>١١٣) اللفظ العبرى المترجم فى العربية بالعذراء هو «علمه» مؤنث علم. ومعناه عند علماء اليهود المرأة الشابة سواء كانت عذراء أو غير عذراء. يقول الآباء اليسوعيون فى التعليق على هذا الموضع «من الناس من نازع فى لفظ العذراء الوارد فى هذا الموضع وزعم

ويذكر فى ذلك قصة (١١٤)، ويدل على هذا أن المسيح لا يعرف اسمه «عمانويل» وإن كان ذلك اسمه فكونه يسمى إلهنا معنا أو بالله حسبى أو الله وحده ونحو ذلك.

وقد حرف بغض المثلثة عباد الصليب هذه الكلمة وقال معناها «الله معنا» ورد عليهم بعض من أنصف من علمائهم وحكم رشده على هواه وهداه الله للحق وبصره من عماه وقال: (أهذا هو القائل: «أنا الرب، ولا إله غيرى، وأنا أحيى وأميت وأخلق وأرزق؟» (١١٠)، أم هو القائل لله: «إنك أنت الإله الحق وحدك الذى أرسلت يسوع المسيح» (١١٦) قال: والأول باطل قطعاً، والثانى هو الذى شهد به الإنجيل، ويجب تصديق الإنجيل وتكذيب من زعم أن المسيح إله معبود».

قال: «وليس المسيح منخصوصاً بهذا الإسم فإن عمانويل اسم تسمى به النصارى واليهود أولادهما».

قال: «وهذا موجود في عصرنا هذا، ومعنى هذه التسمية بينهم شريف القدر».

قال: «وكذلك السريان يسمون أولادهم «عمانويل» والمسلمون

أن الكلمة العبرانية (هملا) يراد بها الفتاة على الاطلاق ... الخ» (حواشي على المجلد الاول من الكتاب المقلس للآباء اليسوعيين صفحة ٥٢).

<sup>(</sup>١١٤) القصة في نفس الأصحاح السابع من سفر أشعياء. وهي أن آحاز ملك يهوذا قد أتصل به أن ملك أرام وملك اسرائيل (السامرة) يجيشان عليل لتدمير بملكة يهوذا وبيت داود. فخاف خوفا شديدا وأستصرخ ملك أشور. فتنبأ أشعياء بأنها لا يفوزان عليه ويجعل لآحاز آية على تحقق نبوءته. وهي أن العذراء ستلد أبنا يسمونه عمانوئيل. وقبل أن يبلغ سن الرشد تصير أرض ملكي أرام واسرائيل الى الدمار. ثم يقول: أن أرض يهوذا أيض ستخرب عقابا للملك على عدم أيانهم. وقد تم ذلك كله في حينه.

<sup>(</sup>١١٥) تثنية ٢٣: ٢٩ أشعياء ٤٥: ١٨ـــ٢١.

<sup>(</sup>۱۱٦) يوحنا ۱۷: ۳.

وغيرهم يقولون للرجل: الله معك. فإذا سُمى الرجل بقول الله معك كان هذا تبركا بمعنى هذا الاسم»)أ.ه.

وإن أوجبتم له الإلهية بقول حبقوق فيا حكيتموه عنه: «إن الله فى الأرض يتراءى ويختلط مع الناس ويمشى معهم» (١١٧)، ويقول تاروخ أيضاً: «الله يظهر فى الأرض ويتقلب مع البشر» (١١٨).

قيل لكم هذا بعد احتياجه إلى ثبوت نبوة هذين الشخصين (١١١) أولا وإلى ثبوت هذا النقل عنها، وإلى مطابقة الترجمة من غير تحريف وهذه «ثلاث مقامات» يعز عليكم إثباتها لا يدل على أن المسيح هو خالق السموات والأرض، وأنه إله حق ليس بمخلوق ولا مصنوع، ففى التوراة ما هو من هذا الجنس وأبلغ ولم يدل ذلك على أن موسى إله ولا أنه خارج عن جملة العبيد.

وقوله «يتراءى» مثل «تجلى أو ظهر أو استعلن» ونحو ذلك من ألفاظ التوراة وغيرها من الكتب الإلهية، وقد ذكر في التوراة «أن الله تجلى وتراءى لإبراهيم وغيره من الأنبياء» ولم يد ذلك على الإلهية لأحد منه، ولم يزل في عرف الناس وغاطبتهم أن يقولوا: قلان معنا وهو بين

<sup>(</sup>١١٧) النص فى الأصحاح الثالث من سفر حبقوق بالباء وليس بالنون كما فى الأصل ونص العبارة: «الله جاء من تيمان ... قدامه ذهب الوبأ، وعند رجليه خرجت الأصل... وقف وقاس الأرض ... ركبت خيلك ... خرجت لخلاص شعبك ... الخ».

<sup>(</sup>١١٨) عبارة الأصل: ويقول أرمياء أيضا بعد هذا وليس النص في أرمياء. بل في سفر باروخ الأصحاح الثالث الآية الثامنة والثلاثون ولاحظ أن في سفر أرمياء مايدل على التنزيه من مشل هذه الايات: «لا مثل لك يارب عظيم أنت وعظيم أسمك في الجبروت. من لا يخافك ياملك الشعوب لانه بك يليق. لانه في جميع حكماء الشعوب وفي كل ممالكهم ليس مثلك» (أرمياء ١٠: ٢-٧).

<sup>(</sup>۱۱۹) اليهود البسامريون يرفضون نبوة حبقوق وباروخ ويرفضون سفريها. واليهود الصدوقيون يرفضون سفريها واليهود الضريسيون يرفضون سفر باروخ. والبروتستانت من النصارى يرفضونه.

أظهرنا ولم يمت. إذا كان عمله وسنته وسيرته بينهم ووصاياه يعمل بها بينهم، وكذلك يقول القائل لمن مات والده: ما مات من خلف مثلك، وأنا والدك، وإذا رأوا تلميذاً لعالم تعلم علمه قالوا: هذا فلان باسم أستاذه، كما كان يقال عن عكرمة «هذا ابن عباس» وعن أبى حامد «هذا الشافعي».

وإذا بعث الملك نائبا يقوم مقامه في بلد يقول الناس «جاء الملك»، و «حكم الملك»، و «رسم الملك».

وفى الحديث الصحيح الإلمى: «يقول الله عز وجل يوم القيامة: عبدى مرضت فلم تعدنى، فيقول يارب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما إن عبدى فلاناً مرض فلم تعده، أما لو عدته لوجدتنى عنده، عبدى جعت فلم تطعمنى، فيقول رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدى فلانا إستطعمك فلم تطعمه، أما لو أطعمته لوجدت ذلك عندى. عبدى استسقيتك فلم تسقنى، فيقول رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما إن عبدى فلانا عطش فاستسقاك فلم تسقه، أما لو سقيته لوجدت ذلك عندى»، وأبلغ من هذا قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّا يُبايِعُونَ اللَّهُ يَدُ عندى »، وأبلغ من هذا قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّا يُبايِعُونَ اللَّهُ يَدُ عندى »، وأبلغ من هذا قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّا يُبايِعُونَ اللَّهُ يَدُ عندى »، وأبلغ من هذا قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّا يُبايِعُونَ اللَّهُ يَدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّالِكُم لا فرق بينها!

وإن أوجبتم له الإلهية بقوله في السفر الثالث من أسفار الملوك: «والآن يارب إله إسرائيل يتحقق كلامك لداود لأنه هل يسكن الله مع الأرض؟.. اسمعوا أيتها الشعوب، كلكم، ولتنصت الأرض

<sup>(</sup>١٢٠) سورة الفتح الآية العاشرة.

<sup>(</sup>١٢١) النساء الآية الثمانون.

وكل من فيها، فيكون الرب عليهم شاهداً، ويخرج من موضعه، وينزل، ويطأ على مشارق الأرض في شأن خطيئة بنى يعقوب» (١٢٢). قيل لكم هذا السفر يحتاج أولا إلى أن يشبت أن الذى تكلم به نبى نبى (١٢٣)، وأن هذا لفظه، وأن الترجمة مطابقة له وليس ذلك بمعلوم. وبعد ذلك فالقول في هذا الكلام كالقول في نظائره مما ذكرتموه وما لم تذكروه، وليس في هذا الكلام ما يدل على أن المسيح خالق السموات والأرض، وأنه إله حق غير مصنوع ولا مخلوق، وأنه سكن في الأرض. فإن قوله: «هل يسكن الله مع الناس على الأرض؟» هو نفى للسكنى.

وجميع النبوات من أولها إلى آخرها متفقة على أصول:

«أحدها».. أن الله سبحانه وتعالى قديم واحد لا شريك له فى ملكه ولا ند ولا ضد ولا وزير ولا مشير ولا ظهير ولا شافع إلا من بعد إذنه.

«الشانى».. أنه لا والد له ولا ولد ولا كفؤ ولا نسيب بوجه من الوجوه ولا زوجة.

«الشالث».. أنه غنى بذاته فلا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى شيء مما يحتاج إليه خلقه بوجه من الوحوه.

«الرابع».. أنه لا يتغير ولا تعرض له الآفات من الهرم والمرض والسِنة والنوم والنسيان والندم والحوف والهم والحزن ونحو ذلك.

<sup>(</sup>۱۲۲) النص فى الأصحاح الثامن من سفر الملوك الأول بالمعنى ــوالمعنى على الصحيح ــ وفى ترجمة اليسوعيين اسمه الملوك الثالث. لان سفرى صموئيل الأول والثانى يسميان عندهم الملوك الأول والثانى .

<sup>(</sup>۱۲۳) هذا السفر من كتابه عزرا وهو ليس بنبى ولا بولى (أنظر رسالة فى اللاهوت والسياسة لسبنوزا).

« الخامس » . . أنه لا يماثل شيئاً من مخلوقاته بل ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله .

«السادس».. أنه لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يحل في ذاته شي منها بل هو بائن عن خلقه بذاته والخلق بائنون عنه.

«السابع» أنه أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء وفوق كل شيء وعال على كل شيء وليس فوقه شيء البتة.

«الشامن».. أنه قادر على كل شيء فلا يعجزه شيء يريده بل هو الفعال لما يريد.

«التاسع».. أنه عالم بكل شيء يعلم السر وأخفى ويعلم ما كان وما يكون ﴿ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلّا وَمَا يكون ﴿ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلّا وهو يعلمه على حقيقته.

«العاشر». أنه سميع بصير يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصهاء في الليلة الظلهاء، فقد أحاط سمعه بجميع المسموعات، وبصره بجميع المبصرات، وعلمه بجميع المعلومات، وقدرته بجميع المقدورات، ونفذت مشيئته في جميع البريات، وعمت رحته جميع المخلوقات، ووسع كرسيه الأرض والسموات.

«الحادى عشر».. أنه الشاهد الذى لايغيب ولا يستخلف أحدا على تدبير ملكه ولا يحتاج إلى من يرفع إليه حوائج عباده أو يعاونه عليها أو يستعطفه عليهم و يسترحمه لهم.

«الثانى عشر».. أنه الأبدى الباقى الذى لا يضمحل ولا يتلاشى ولا يعدم ولا يموت.

<sup>(</sup>١٢٤) سورة الأنعام ٥٩.

«الثالث عشر».. أنه المتكلم الآمر الناهى قائل الحق وهادى السبيل ومرسل الرسل ومنزل الكتب والقائم على كل نفس بما كسبت من الخير والشر، ومجازى المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته.

«الرابع عشر».. أنه الصادق في وعده وخبره، فلا أصدق منه قيلا، ولا أصدق منه حديثا، وهو لا يخلف الميعاد.

«الخامس عشر». أنه تعالى صمد بجميع الصمدية، فيستحيل عليه ما يناقض صمديته.

«السادس عشر».. أنه قدوس سلام، فهو المبرأ من كل عيب وآفة ونقص.

«السابع عشر».. أنه الكامل الذى له الكمال المطلق من جميغ الوحوه.

«الثامن عشر». أنه العدل الذي لا يجور ولا يظلم ولا يخاف عباده منه ظلما.

فهذا ثما اتفقت عليه جميع الكتب والرسل، وهو من المحكم الذى لا يجوز أن تأتى شريعة بخلافه ولا يخبر نبى بخلافه أصلا، فترك المثلثة عباد الصليب هذا كله، وتمسكوا بالمتشابهة من المعانى والمجمل من الألفاظ، وأقوال من ضلوا من قبل، وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وأصول المثلثة ومقالتهم فى رب العالمين تخالف هذا كله أشد المخالفة وتباينه أعظم المباينة.

## اعترفوا بالجميل

وإنه (١) لو لم يظهر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لبطلت نبوة سائر الأنبياء، فظهور نبوته تصديق لنبواتهم وشهادة لها بالصدق، فإرساله من آيات الأنبياء قبله، وقد أشار سبحانه إلى هذا المعنى بعينه في قوله: ﴿ جَآءَ بِالحَمِقِ وَصَدِّقَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (٢)، فإن المرسلين بشروا به وأخبروا بمجيئه، فمجيئه هو نفس صدق خبرهم، فكأن مجيئه تصديق لهم إذ هو تأويل مما أحبروا به، ولا تنافى بين هذا وبين القول الآخر(٣): إن تصديقه المرسلين شهادته بصدقهم وإيمانه بهم فإنه صدقهم بقوله ومجيئه فشهد بصدقهم بنفس مجيئه، وشهد بصدقهم بقوله، ومثل من بقوله ومجيئه فشهد بصدقهم بنفس مجيئه، وشهد بصدقهم بقوله، ومثل من بقوله المسيح: ﴿ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَنَةَ وَمُشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مَنْ بَعْده فكان ظهور من بعده فكان ظهور أنه من بعده فكان ظهور المرسول المبشر به تصديقا له، كما كان ظهوره تصديقا للتوراة فعادة الله

<sup>(</sup>١) عبارة الأصل: فصل في أنه.

<sup>(</sup>٢) الصافات الآية السابعة والثلاثون.

<sup>(</sup>٣) يريد أن يقول: أن في تفسير «جاء بالحق وصدق المرسلين» رأيين. الأول: أن محمدا صلى الله عليه وسلم جعل الانبياء الذين بشروا بظهوره صادقين في تبشيرهم به لان ظهوره تصديق لتبشيرهم. والثاني: أن محمدا صلى الله عليه وسلم دعا بمثل ما دعا به المرسلون السابقون عليه ، فهو بهذا يصدقهم في دعوتهم الى التوحيد ومكارم الاخلاق والبعث من الاموات ـــوالرأى الثاني عليه الجمهورــ

<sup>(</sup>٤) الصف الآية السادسة.

فى رسله أن السابق يبشر باللاحق، واللاحق يصدق السابق، فلو لم يظهر محمد بن عبد الله ولم يبعث لبطلت نبوة الأنبياء قبله، والله سبحانه لا يخلف وعده ولا يكذب خبره، وقد كان بشر إبراهيم وهاجر بشارات بينات ولم نرها تمت ولا ظهرت إلا بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد بشرت هاجر من ذلك بما لم تبشر به امرأة من العالمين غير مريم ابنة عمران بالمسيح على أن مريم بشرت به مرة واحدة، وبشرت هاجر بإسماعيل مرتين، وبشر به إبراهيم مرارا، ثم ذكر الله سبحانه هاجر بعد وفاتها كالمخاطب لها على ألسنة الأنبياء، ففي التوراة أن الله تعالى قال لإبراهيم: «قد أجبت دعاءك في إسماعيل، وباركت عليه، وكبرته، وعظمته» (°)، هكذا في ترجمة بعض المترجمين. وأما في الترجمة (٦) التي ترجها اثنان وسبعون حبرا من أحبار اليهود فإنه يقول: «وسيلد اثني عشر أمة من الأمم» (٧) وفيها لما هربت هاجر من سارة تراءى لها ملاك الله، وقال «يا هاجر أمة سارة من أين أقبلت؟ وإلى أين تذهبين؟ قالت هربت من سيدتي، فقال لها الملاك، ارجعي إلى سيدتك واخضعي لها، فإني سأكثر ذريتك وزرعك حتى لا يحصون كثرة، ها أنت تحبلين وتلدين ابنا تسميه إسماعيل، لأن الله قد سمع خشوعك، وهو يكون عين الناس، ويكون يده فوق الجميع، ويد الجميع مبسوطة إليه بالخضوع، ويكون مسكنه على تخوم جميع إخوته» (^)،

<sup>(</sup>٥) التكوين ١٧: ٢٠ «وأما اسماعيل فقد سمعت لك فيه. ها أنا أباركه. وأثمره. وأكثره كنثيرا جدا، اثنى عشر رئيسا يلد. وأجعله أمة كبيرة» (ترجمة عبرية عن البروتستانت).

<sup>(</sup>٦) يقصد التوراة اليونائية (السبعينية).

<sup>(</sup>٧) العبارة توجد أيضا في التوراة العبرانية والسامرية ونصها: «اثني عشر رئيسا يلد. وأجعله أمة كبيرة».

<sup>(</sup>٨) النص فى الأصحاح السادس عشر من سفر التكوين من الآية الأولى الى الثانية عشرة.

وفى موضع آخر قصة إسكانها وابنها إسماعيل فى برية فاران، وفيها «فقال لها الملاك ياهاجر ليهدأ روعك، فقد سمع الله تعالى صوت الصبى، قومى فاحمليه وتمسكى به فان الله جاعله لأمة عظيمة، وأن الله فتح عينيها فاذا ببئر ماء فذهبت وملأت المزادة منه وسقت الصبى منه وكان الله معها ومع الصبى حتى تربى، وكان مسكنه فى برية فاران» (٩) فهذه أربع بشارات خالصة (١٠) بإسماعيل: نزلت اثنتان منها على إبراهيم، واثنتان على هاجر. وفى التوراة أيضاً بشارات أخرى بإسماعيل وولده وأنهم أمة عظيمة جداً، وأن نجوم الساء تحصى ولا يحصون، وهذه البشارة إنما تمت بظهور محمد بن عبد الله وأمته.

فإن «بنى إسحق» كانوا لم يزالوا مطرودين مشردين خولاً للفراعنة والقبط حتى أنقذهم الله بنبيه وكليمه موسى بن عمران، وأرثهم أرض الشام فكانت كرسى مملكتهم، ثم سلبهم ذلك وقطعهم فى الأرض أماً مسلوباً عزهم وملكهم، قد أخذتهم سيوف السودان، وعلتهم أعلاج الحمران حتى إذا ظهر النبى صلى الله عليه وسلم تمت تلك النبوات وظهرت تلك البشارات بعد دهر طويل وعلت بنو إسماعيل على من حولهم فهشموهم هشا، وطحنوهم طحنا، وانتشروا فى آفاق الدنيا، ومدت الأمم أيديهم إليهم بالذل والخضوع، وعلوهم علو الثريا فيا بين الهند والحبشة والسوس الأقصى وبلاد الترك والصقالية والخزر، وملكوا ما

<sup>(</sup>٩) النص في الأصحاح الحادى والعشرين من سفر التكوين الى الآية الحادية والعشرين.

<sup>(</sup>١٠) يقصد المؤلف أن قوله «وأما اسماعيل فقد سمعت لك فيه . النم ، بــريـ لابراهيم . لانه لحظ أن «اثنى عشر رئيسا ... الخ» نص مستقل بنفسه عن «وأما اسماعيل ... الخ» والصحيح أن النص كله بشارة واحدة .

وتوجد نصوص أخرى لابراهيم مثل «باسحق يدعى لك نسل. وأبن الجاريه أيست سأجعله أمة لانه نسلك» (تكوين ٢١: ١٢\_١٣).

بين الخافقين وحيث ملتقى أمواج البحرين.

وظهر ذكر إبراهيم على ألسنة الأمم، فليس صبى من بعد ظهور النبى صلى الله عليه وسلم ولا امرأة ولا حر ولا عبد ولا ذكر ولا أنثى إلا وهو يعرف إبراهيم وآل إبراهيم.

وأما «النصرانية» وإن كانت قد ظهرت في أمم كثيرة جليلة، فإنه لم يكن لهم في محل إسماعيل وأمه هاجر سلطان ظاهر ولا عز قاهر البتة، ولا صارت أيدى هذه الأمة فوق أيدى الجميع ولا امتدت إليهم أيدى الأمم بالخضوع، وكذلك سائر ما تقدم من البشارات التي تفيد بمجموعها العلم القطعي بأن المراد بها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأمته.

فإنه لو لم يقع تأويلها بظهوره صلى الله عليه وسلم لبطلت تلك النبوات، ولهذا لما علم الكفار من أهل الكتاب أنه لا يمكن الإيمان بالأنبياء المتقدمين إلا بالإيمان بالنبى الذى بشروا به قالوا: نحن فى انتظاره ولم يجىء بعد. ولما علم بعض الغلاة فى كفره وتكذيبه منهم أن هذا النبى فى ولد إسماعيل أنكروا أن يكون لإبراهيم ولد اسمه إسماعيل (١١)، وأن هذا لم يخلقه الله.

ولا يكثر على أمة البهت وإخوان القرود وقتلة الأنبياء مثل ذلك، كما لم يكثر على المثلثة عباد الصليب الذين سبوا رب العالمين أعظم مسبة أن يطعنوا في ديننا وينتقصوا نبينا صلى الله عليه وسلم.

ونحن نبين أنهم لا يمكنهم أن يثبتوا للمسيح فضيلة ولا نبوة ولا آية ولا معجزة إلا بإقرارهم أن محمداً رسول الله، وإلا فمع تكذيبه لا يمكن أن يثبت للمسيح شيء من ذلك البتة..

<sup>(</sup>١١) لا يستطيع أحد أن ينكر أن لابراهيم ولدا أسمه اسماعيل. لان النصوص صريحة. وأنما هم يدعون أن الله وعد أبراهيم في اسماعيل بالملك دون النبوة.

فنقول: إذا كفرتم معاشر المثلثة عباد الصليب بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن أين لكم أن تثبتوا لعيسى فضيلة أو معجزة؟ ومن نقل إليكم عنه آية أو معجزة؟ فإنكم إنما تبعتم من بعده بنيف على مائتين وعشرات من السنين أخبرتم عن منام (١٢) رئى فأسرعتم إلى تصديقه، وكان الأولى لمن كفر بالقرآن أن بكر وجود عيسى فى العالم لأنه لا يقبل قول اليهود فيه، ولاسيا وهم أعظم أعدائه الذين رموه وأمه بالعظائم، فأخبار المسيح والصليب إنما شيوخكم فيها اليهود، وهم فيا بينهم مختلفون فى أمره أعظم اختلاف، وأنتم مختلفون معهم فى أمره.

فاليهود تزعم أنهم حين أخذه الرومان حبسوه في الشجن أربعين يوماً، فقالوا لهم: ما كان لكم أن تحبسوه أكثر من ثلاثة أيام ثم تقتلوه إلا أنه كان يعضده أحد قواد الروم، لأنه كان يداخله في صناعة الطب عندهم. وفي الأناجيل التي بأيديكم «أنه أخذ صبح يوم الجمعة وصلب في الساعة التاسعة من اليوم بعينه» (١٣) فتي تتوافقون مع اليهود في خبره، واليهود مجمعون أنه لم يظهر له معجزة ولا بدت منه لهم آية غير أنه طار يوماً وقد هموا بأخذه فطار على أثره آخر منهم فعلاه في طيرانه فسقط إلى الأرض بزعمهم.

وفى الإنجيل الذى بأيديكم فى غير موضع ما يشهد أنه لا معجزة له ولا آبة.

فن ذلك أن فيه منصوصا «أن اليهود قالوا له يوماً ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله تعالى؟ فقال أمر الله: أن تؤمنوا بمن بعثه، فقالوا له: وما آيتك التى ترينا لنؤمن بك وأنت تعلم أن آباءنا قد أكلوا المن

<sup>(</sup>۱۲) يقصد المنظر الذي رآه القيصر الروماني قسطنطين. وهو صليب» من كوكب مكتوبا حوله «بهذا تغلب» ويقول «يوسابيوس القيصري» أن قسطنطين رأى بعد النظر رؤيا في نومه. وسيشير المؤلف الى المنظر فيا بعد.

<sup>(</sup>١٣) متى الأصحاح السابع والعشرون.

بالمفاوز؟ قال: إن كان أطعمكم موسى خبزاً فأنا أطعمكم خبزاً . سماوياً » (١٤) ، يريد نعيم الآخرة فلو عرفوا له معجزة ما قالوا ذلك .

وفى الإنجيل الذى بأيديكم أن اليهود قالت له: «ما آيتك التى نصدقك بها؟»، قال: «اهدموا البيت أبنيه لكم فى ثلاثة أيام» (١٠) فلو كانت اليهود تعرف له آية لم تقل هذا، ولو كان قد أظهر لهم معجزة لذكرهم بها حينئذ.

وفى الإنجيل الذى بأيديكم أيضاً: «أنهم جاءوا يسألونه آية فقذفهم، وقال: «جيل فاسق وشرير يطلب آية فلا تعطى له» (١٦).

وفيه أيضاً أنهم كانوا يقولون له وهو على الخشبة بظنكم إن كنت المسيح فأنزل نفسك فنؤمن بك يطلبون بذلك آية فلم يفعل» (١٧).

فإذا كفرتم معاشر المثلثة عباد الصليب بالقرآن لم يتحقق لعيسى بن مريم آية ولا فضيلة، فإن أخباركم عنه وأخبار اليهود لا يلتفت إليها لاختلافكم في شأنه أشد الاختلاف وعدم تيقنكم لجميع أمره.

<sup>(</sup>١٤) النص: «فقالوا له: ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله؟ أجاب يسوع وقال لهم: هذا هو عمل الله أن تؤمنوا بالذى هو أرسله. فقالوا له: فأية آية تصنع لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟ آباؤنا أكلوا المن فى البرية كها هو مكتوب أنه أعطاهم خبزا من الساء ليأكلوا.

فقال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم: ليس موسى أعطاكم الخبز من الساء، بل أبى يعطيكم الخبز الحقيقى من الساء الأن خبز الله هو النازل من الساء الواهب حياة للعالم ...الخ» (يوحنا ٦٠).

يريد بالخبز الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ليفوزوا بالحياة الاخرة.

<sup>(</sup>١٥) الأصحاح الثاني من يوحنا الآية الثامنة عشرة وما بعدها.

<sup>(</sup>١٦) أنجيل متى الأصحاح السادس عشر «وجاء اليه الفريسيون والصدوقيون ليجربوه فسألوه أن يربهم آية من الساء فأجاب ... جيل شرير فاسق يلتمس آية . ولا تعطى له آية ... ثم تركهم ومضى» (متى ١٦: ١-٤).

<sup>(</sup>١٧) الأصحاح الخامس عشر من أنجيل مرقس.

وكذلك اجتمعت اليهود على أنه لم يدّع شيئاً من الإلهية التى نسبتم إليه أنه ادعاها، وكان أقصى مرادهم أن يدعى فيكون أبلغ فى تسلطهم عليه، وقد ذكر السبب فى استفاضة ذلك عنه وهو أن أحبارهم وعلماءهم لما مضى وبقى ذكره خافوا أن تصير عامتهم إليه إذ كان على سنن تقبله قلوب الذين لاغرض لهم (١٨)، فشنعوا عليه أمورا كثيرة، ونسبوا إليه دعوى الإلهية تزهيداً للناس فى أمره.

ثم إن اليهود عندهم من الاختلاف في أمره ما يدل على عدم تيقنهم بشيء من أخباره.

فنهم من يقول: إنه كان رجلا منهم ويعرفون أباه وأمه (١٩) وينسبونه لزانية (٢٠)! وحاشاه وحاشا أمه الصديقة الطاهرة البتول التى لم يقرعها فحل قط قاتلهم الله أنى يؤفكون، ويسمون أباه الزانى باندرا الرومى، وأمه مريم الماشطة، ويزعمون أن زوجها يوسف (٢١) من سبط يهوذا وجد باندرا عندها على فراشها وشعر بذلك فهجرها وأنكر ابنها.

ومن اليهود من رغب عن هذا القول وقال إنما أبوه يوسف من سبط

<sup>(</sup>١٨) لقد آمن عامة الشعب بأنه كان يدعو الى اقتراب ملكوت السموات أى مجىء محمد صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>۱۹) «اليس هذا هو النجار ابن مريم. وأخو يعقوب ويوسى ويهوذا وسمعان؟ أو ليست أخواته ههنا عندنا؟» (مرقس ٦: ٣).

<sup>(</sup>٢٠) «قال لهم يسوع: لو كنتم أولاد أبراهيم، لكنتم تعملون أعمال ابراهيم. ولكسكم الان تطلبون أن تقتلوني. وأنا أنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. هذا لم يعمله ابراهيم. أنتم تعملون أعمال أبيكم. فقالوا له: أننا لم نولد من زنا. لنا أب واحد، وهو الله» (يوحنا ٨: ٣٩\_٤١).

<sup>(</sup>۲۱) يزعم النصارى: أن يوسف خطيب مريم من سبط يهوذا. وهذا خطأ. فان مريم من سبط لاوى وكيف تخطب لاوية لرجل من سبط يهوذا؟ أن الشريعة عند اليهود تحتم زواج البنت من سبطها لا من سبط آخر. ففى سفر العدد: «وكل بنت ورثت نصيبا من أسباط بنى اسرائيل تكون امرأة لواحد من عشيرة سبط أبيها لكى يرث بنو اسرائيل كل

يهوذا الذى كان زوجاً لمريم، ويذكرون أن السبب في استفاضة اسم الزنا عليه: أنه بينا هو يوماً مع معلمه يهشوع بن برخيا وسائر التلاميذ في سفر فنزلوا بموضعاً فجاءت امرأة من أهله وجعلت تبالغ في كرامتهم، فقال يهشوع ما أحسن هذه المرأة؟ يريد أفعالها، فقال عيسى حبرزعمهم لولا عور في عينها، فصاح يهشوع وقال له: يا ممزار ترجمته: يازنيم أتزني بالنظر؟ وغضب منه غضباً شديداً ولما عاد إلى بيت المقدس حرم اسمه ولعنه في أربعمائة قرن، فحينئذ لحق ببعض قواد الروم وداخله بصناعة الطب فقوى بذلك على اليهود وهم يومئذ في فواد الروم وداخله بصناعة الطب فقوى بذلك على اليهود وهم يومئذ في غليا و يعرض عن بعضها إلى أن كان من أمره ما كان.

وطوائف من الهود يقولون غير هذا، ويقولون إنه كان يلاعب الصبيان بالكرة فوقعت منهم بين جماعة من مشايخ الهود فضعف الصبيان عين الستخراجها من بينهم حياء من المشايخ، فقوى عيسى وتخطى رقابهم وأخذها، فقالوا له ما نظنك إلا زنيماً.

<sup>-</sup> واحد نصيب آبائه» (عدد٣٦: ٨) والدليل على أن مرم لاوية قرابتها لاليصابات امرأة زكريا عليه السلام. واليصابات من نسل هرون عليه السلام. وهرون من نسل لاوى وحيث ثبت أن مرم قريبة لاليصابات يثبت أن مرم من نفس السبط الذى منه اليصابات. وحيث أن اليصابات من نسل هرون تكون مرم من نسل هرون. كها قال الله تعالى في القرآن الكرم: «ياأخت هرون» (مرم ٢٨) في أنجيل لوقا هذان النصان: ١- «كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من فرقة أبيا. وامرأته من بنات هرون، وأسمها اليصابات» (لوقا ١: ٥) ٢- «فقالت مرم للملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك... وهوذا اليصابات نسيبتك هي أيضا حبلي بأبن في شيخوختها. وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا» (لوقا ١: ٣٤-٣٦) انظر: الفصل في الملل والاهواء والنحل للامام أبن حزم رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٢٢) الأصحاح الثالث من انجيل لوقا.

<sup>(</sup>٢٣) المسيح لم يخالف حكم التوراة، بل أحكام العلماء التى دونت فيا بعد فى التلمود.

ومن اختلاف اليهود في أمره أنهم يسمون أباه بزعمهم الذي كان خطب مريم يوسف الذي من سبط يهوذا النجار. وبعضهم يقول: إنما هو يوسف الحداد.

والنصارى (٢٤) تزعم أنها كانت ذات بعل وإن زوجها يوسف بن يعقوب، و بعضهم يقول يوسف بن هالى .

وهم يختلفون أيضا في آبائه وعددهم إلى إبراهيم فن مقل ومن مكثر (٢٠).

فهذا ما عند اليهود وهم شيوخكم في نقل الصلب وأمره. وإلا فن المعلوم أنه لم يحضره أحد من النصاري. وإنما حضره اليهود وقالوا: قتلناه وصلبناه وهم الذين قالوا فيه ما حكيناه عنهم فان صدقتموهم في الصلب فصدقوهم في سائر ما ذكروه، وإن كذبتموهم فيا نقلوه عنه فما الموجب لتصديقهم في الصلب وتكذيب أصدق الصادقين الذي قامت البراهين القطعية على صدقه أنهم ما قتلوه وماصلبوه، بل صانه الله وحماه وحفظه، وكان أكرم على الله وأوجه عنده من أن يبتليه بما تقولون أنتم واليهود؟.

وأما خبر ما عندكم أنتم فلا نعلم أمة أشد إختلافاً في معبودها ونبيها ودينها منكم، فلو سألت (٢٦) الرجل وامرأته وابنته وأمه وأباه عن دينهم لأجابك كل منهم بغير جواب الآخر، ولو اجتمع عشرة منهم يتذاكرون

<sup>(</sup>۲٤) النصارى يقولون: أنها كانت مخطوبة. وأنها ولدت المسيح بدون زرع بسر. ثم بعد ولادتها المسيح أختلفوا فالطوائف العظمى تقول ظلت مريم بدون رجل الى أن ماتت. والبعض يقول: أنها تزوجت يوسف وأنجبت بنات أربع وولدين.

<sup>(</sup>٢٥) الذي نسب يوسف الى يعقوب هو متى في الأصحاح الأول. والذي نسبه الى هالى هو لوقا .

<sup>(</sup>٢٦) أنظر رسالة الجاحظ في الرد على النصاري ـ طبع المطبعة السلفية بمصر ـ نشر: يوشع فنكل.

الدين لتفرقوا عن أحد عشر مذهباً. مع اتفاق فرقهم المشهورة اليوم على القول بالتثليث وعبادة الصليب، وأن المسيح ابن مريم ليس بعبد صالح ولا نبى ولا رسول (٢٧)، وأنه إله في الحقيقة، وأنه هو خالق السموات والأرض والملائكة والنبيين، وأنه هو الذى أرسل الرسل وأظهر على أيديهم المعجزات والآيات، وأن للعالم إلها هو آب والد لم يزل، وأن أبنه نزل من الساء وتجسم من روح القدس ومن مريم وصار هو وابنها الناسوتي إلها واحداً ومسيحاً واحداً وخالقاً واحداً ورازقاً واحداً، وحبلت به مريم وولدته، وأخذ وصلب وألم ومات ودفن، وقام بعد ثلاثة أيام وصعد إلى الساء وجلس عن يمين أبيه.

قالوا والذى ولدته مريم وعاينه الناس وكان بينهم هو الله وهو ابن الله وهو كلمة الله، فالقديم الأزلى خالق السموات والأرض هو الذى حبلت به مريم وأقام هناك تسعة أشهر، وهو الذى ولد ورضع وفطم وأكل وشرب وتغوط وأخذ وصلب وشد بالحبال وسمرت يداه.

ثم اختلفوا: وقالت «اليعقوبية» لبناع يعقوب البرادعى ولقب بذلك لأن لباسه كان من خرق برادع الدواب يرقع بعضها ببعض ويلبسها إن المسيح طبيعة واحدة من طبيعتين: «إحداهما».. طبيعة الناسوت، «والأخرى».. طبيعة اللاهوت، وأن هاتين الطبيعتين تركبتا فصار إنساناً واحداً وجوهراً واحداً وشخصاً واحداً، فهذه الطبيعة الواحدة والشخص الواحد هو المسيح، وهو إله كله، وإنسان كله، وهو شخص

<sup>(</sup>٢٧) يقول النصارى: أن المسيح عيسى عليه السلام مع كونه الآله، أو اله، هو أيضا: عبد صالح ونبى ورسول. وهذا مؤكد عندهم. ليطبقوا نبوءات التوراة عليه. نبوءة موسى «يقيم لك الرب الهك نبيا ... الخ» طبقوها زورا على المسيح ونبوءة أشعياء «هوذا عبدى الذى أعضده، مختارى الذى سرت به نفسى، وضعت روحى عليه، فيخرج الحق للأمم ... الخ» طبقوها على المسيح زورا.

واحد، وطبيعة واحدة من طبيعتين. وقالوا: إن مريم ولدت الله، وإن الله سبحانه قبض وصلب وسمر ومات ودفن ثم عاش بعد ذلك (٢٨).

وقالت «الملكية» ـ وهى الروم نسبة إلى دين الملك ـ لا إلى رجل يدعى ملكانيا هو صاحب مقالتهم كما يقوله بعض من لا علم له بذلك ـ إن الإبن الأزلى الذى هو الكلمة تجسدت من مريم تجسداً كاملا كسائر أجساد الناس، وركبت فى ذلك الجسد نفساً كاملة بالعقل والمعرفة والعلم كسائر أنفس الناس، وأنه صار إنسانا بالجسد والنفس الذين هما من جوهر الناس، وإلها بجوهر اللاهوت كمثل أبيه لم يزل، وهو إنسان بجوهر الناس مثل إبراهيم وموسى وداود، وهو شخص واحد لم يزد عدده، وثبت له جوهر اللاهوت كما لم يزل، وصح له جوهر الناسوت الذى لبسه من مريم، وهو شخص واحد لم يزد عدده وطبيعتان، ولكل واحدة من الطبيعتين مشيئة كاملة، فله بلاهوته مشيئة مثل الآب، وله بناسوته مشيئة إبراهيم وداود.

وقالوا: إن مريم ولدت «المسيح» وهو اسم يجمع اللاهوت والناسوت.

وقالوا: إن الذى مات هو الذى ولدته مريم، وهو الذى وقع عليه الصلنب والتسمير والصفع والربط بالحبال واللاهوت لم يمت ولم يألم ولم يدفن.

قالوا وهو إله تام بجوهر الاهوته، وإنسان تام بجوهر ناسوته، وله المشيئتان: مشيئة اللاهوت، ومشيئة الناسوت، فأتوا بمثل ما أتى به

<sup>(</sup>٢٨) في الجزء الأول من تاريخ الأقباط أن يعقوب البرادعي أخذ يفحص آراء المبتدعي، ويرد عليها فاختفت بفضله الأختلافات حول ماهية الأقانيم وعاد الجميع إلى الإيمان القويم الذي أعلنه البابا ديسقورس البطريرك الاسكندري. هكذا يقول النصاري الأرثوذكس. فذهبهم إذن أساسه مذهب يعقوب كها حكى المؤلف.

والى مذهبهم يقول الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح أبن مرم».

اليعقوبية من أن مريم ولدت الإله إلا أنهم بزعمهم نزهوا الإله عن الموت. وإذا تدبرت قولهم وجدته في الحقيقة هو قول اليعقوبية مع تنازعهم وتناقضهم فيه، فاليعقوبية أطرد لكفرهم لفظاً ومعنى (٢٩)..

وأما «النسطورية» فذهبوا إلى القول بأن المسيح شخصان وطبيعتان للها مشيئة واحدة، وأن طبيعة اللاهوت لما وجدت بالناسوت صار لها إرادة واحدة، واللاهوت لا يقبل زيادة ولا نقصانا ولا يمتزج بشيء، والناسوت يقبل الزيادة والنقصان، فكان المسيح بذلك إلها وإنسانا، فهو الإله بجوهر اللاهوت الذي لا يقبل الزيادة والنقصان، وهو إنسان بجوهر الناسوت الذي يقبل الزيادة والنقصان، وهو إنسان بجوهر الناسوت الذي يقبل الزيادة والنقصان.

وقالوا إن مريم ولدت المسيح بناسوته وإن اللاهوت لم يفارقه قط (٣٠).

وكل هذه الفرق استنكفت أن يكون المسيح عبد الله وهو لم يرغب عنها بل يستنكف من ذلك، ورغبت به عن عبودية الله وهو لم يرغب عنها بل أعلى منازل العبودية عبودية الله، ومحمد وإبراهيم خير منه، وأعلى منازلها تكميل مراتب العبودية. فالله رضيه أن يكون له عبداً فلم ترض المثلثة مذلك.

وقالت «الآريوسية» منهم وهم أتباع آريوس: إن المسيح عبد الله

<sup>(</sup>٢٩) الملكانية نسبة الى دين ملوك الرومان كها حكى المؤلف. وهم لا يقولون باله بتجسد الآله الخالق فى شكل أنسان هو يسوع المسيح كها يقول الأرثوذكس. بل يقولون باله مستقل عن الآله الخالق هو الذى تجسد فى شكل أنسان هو يسوع المسيح. لأن مذهبهم يقول بتعدد الآلهة الى ثلاثة كها حكى القرآن عنهم «لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة» والقتل والصلب على المذهبين وقع على الجسد (الناسوت) وليس على الروح (اللاهوت).

<sup>(</sup>٣٠) مذهب نسطور: المسيح لا هو بالإله الكلى. ولا هو بالإنسان الكلى. بل إله وإنسان.

كسائر الأنبياء والرسل، وهو مربوب مخلوق مصنوع (٣١)، وكان النجاشي على هذا المذهب.

وإذا ظفرت المثلثة بواحد من هؤلاء قتلته شر قتلة ، وفعلوا به ما يفعل بمن سب المسيح وشتمه أعظم سب .

والكل من تلك الفرق الثلاث عوامهم لا تفهم مقالة خواصهم على حقيقتها، بل يقولون إن الله تخطى مريم كما يتخطى الرجل المرأة وأحبلها فولدت لها ابناً، ولا يعرفون تلك الهذيانات التى وضعها خواصهم، فهم يقولون: الذى تدندنون حوله نحن نعتقده بغير حاجة منا إلى معرفة الأقانيم الثلاثة من الطبيعتين والمشيئتين، وذلك للتهويل والتطويل، وهم يصرحون بأن مريم والدة الإله، والله أبوه، وهو الابن، فهذا: الزوج، والزوجة، والولد ﴿ وَقَالُواْ النَّمَ لَا اللهُ الله

فهذا أقوال أعداء المسيح من اليهود والغالين فيه من النصارى المثلثة عباد الصليب فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بما أزال الشبهة في

<sup>(</sup>٣١) القديس آريوس ولد في ليبيا القيروان بأقريقية سنة سبعين ومائتين من الميلاد ودخل في شبابه المدرسة اللاهوتية بالأسكندرية ، ثم رسمه البابا بطرس بطريرك الاسكندرية شماسا سنة سبع وثلثمائة من الميلاد ، ثم قسا وواعظا ، وكان ذكيا فصيحا وكان يقول: «أنه يؤمن بإله واحد متعال يفوق حد التصور ، منطو على نفسه ، وهو من العلو بحيث لا صلة له بتاتا بأى شيء له نهاية ، وهو فريد لا شبيه له ، أزلى لا بداية له ، لا يموت ، صالح ، وهو وحده سبحانه ينفرد بهذه الصفات . وعندما شاءت إرادته أن يخلق عالما له نهاية احتاج إلى وسيط ، ولم يكن في هذا الوسيط قوة خالقة . وإنما كان عاملا بسيطا علما للآب كيفية القيام بهذه المهمة . وعلى ذلك فإن القوة الخالقة من صفات الآب عطاها للإبن فأوجد هذا بها المخلوقات . . الخ» .

<sup>(</sup>۳۲) سورة مريم ۸۸ ــ ۹۰.

أمره وكشف الغمة، وبرأ المسيح وأمه من افتراء اليهود وبهتهم وكذبهم عليها ونزه رب العالمين وخالق المسيح وأمه مما افتراه عليه المثلثة عباد الصليب الذين سبوه أعظم السب.

فأنزل المسيح أخاه بالمنزلة التي أنزله الله بها، وهي أشرف منازله، فآمن به وصدقه، وشهد له بأنه عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول الطاهرة الصديقة سيدة نساء العالمين في زمانها، وقرر معجزات المسيح وآياته، وأخبر عن ربه تعالى بتخليد من كفر بالمسيح في النار وأن ربه تعالى أكرم عبده ورسوله ونزهه وصانه أن ينال إخوان القردة منه ما زعمته النصارى أنهم نالوه منه، بل رفعه إليه مؤيدا منصوراً لم يشكه أعداؤه بشوكة، ولا نالته أيديهم بأذى، فرفعه إليه أسكنه ساءه، وسيعيده إلى الأرض ينتقم به من مسيح الضلال وأتباعه، ثم يكسر به الصليب، ويقتل به الخنزير، ويعلى به الإسلام، وينصر به ملة أخيه وأولى الناس به محمد عليها أفضل الصلاة والسلام. فإذا وضع هذا القول في المسيح في كفة وقول عباد الصليب المثلثة

فإذا وضع هذا القول في المسيح في كفة وقول عباد الصليب المثلثة في كفة تبين لكل من له أدنى مسكة من عقل ما بينها من التفاوت، وأن تفاوتها كتفاوت ما بينه وبين قول المغضوب عليهم فيه، وبالله التوفيق.

فلولا محمد صلى الله عليه وسلم لما عرفنا أن المسيح ابن مريم الذى هو رسول الله وعبده وكلمته وروحه موجود أصلا، فان هذا المسيح الذى أثبته اليهود من شرار خلق الله ليس بمسيح الهدى.

والمسيح الذى أثبته النصارى من أبطل الباطل لا يمكن وجوده فى عقل ولا فطرة، ويستحيل أن يدخل فى الوجود أعظم استحالة، ولو صح وجوده لبطلت أدلة العقول ولم يبق لأحد ثقة بمعقول أصلا، فإنً استحالة وجوده فوق استحالة جميع المحالات، ولو صح ما يقولون لبطل

العالم واضمحلت السموات وألارض وعدمت الملائكة والعرش والكرسى ولم يكن بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار.

ولا يستحب من إطباق أمة الضلال الذين شهد الله أنهم أضل من الأنعام على ذلك فكل باطل في الوجود ينسب إلى أمة من الأمم فإنها مطبقة عليه، وقد تقدم ذكر إطباق الأمم العظيمة التي لا يحصيها إلا الله على الكفر والضلال بعد معاينة الآيات البينات، فلعباد الصليب أسوة باخوانهم من أهل الشرك والضلال.

## المجامع النصرانية

نذكر (١) استنادهم فى دينهم إلى أصحاب «المجامع» الذين كفر بعضهم بعضاً وتلقيهم أصول دينهم عنهم، ونحن نذكر الأمر كيف ابتدأ، وتوسط، وانتهى، حتى كأنك تراه عيانا..

كان الله سبحانه قد بشر بالمسيح على ألسنة أنبيائه (٢)، من لدن موسى إلى زمن داود ومن بعده من الأنبياء، وأكثر الأنبياء تبشيراً به

وقد فعلوا ذلك. ثم اختلفوا فقال السامريون: سيكون النبى المنتظر من نسل يوسف عليه السلام. وقال العبرانيون: سيكون النبى المنتظر من سبط يهوذا من نسل داود عليه السلام. ولما ظهر عيسى عليه السلام في مملكة اليهود العبرانيين، ونادى بأن آخر نبى من بنى اسرائيل وسيأتى من بعده النبى المنتظر من آل اسماعيل. رأى اليهود أن يتظاهروا بالنصرانية. ويطبقوا نبوءات التوراة عن النبى المنتظر على عيسى عليه السلام. ليقفلوا باب النبوة في وجه النبى الآتى من اسماعيل. وقد فعلوا ذلك.

ولهذا قد شاع أن التوراة بشرت بعيسى. مع أنها لم تبشر به. ولم تبشر به. وانه لمن بنى اسرائيل ؟

<sup>(</sup>١) عبارة الأصل: فصل في ذكر.

<sup>(</sup>۲) يفهم المؤلف أن المسيح المنتظر هو عيسى بن مرم عليه السلام. وأن الانبياء بشروا به. والصحيح أن المسيح المنتظر الذى بشر به الانبياء هو عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب لغة بنى اسرائيل ولسانهم. وليس عن عيسى أية بشارة فى التوراة. وبيان هذا الامر: أن اليهود فى مدينة «بابل» لما رأوا قصر النبوة والكتاب على بنى اسحىق دون بنى اسماعيل. رأوا أن يضعوا نبوءات التوراة عن النبى المنتظر من آل اسماعيل فى أسلوب يحتمل معنين فى نظر العوام غير الدارسين. يحتمل نبيا من اسماعيل أو نبيا من اسرائيل بن أسحىق. ورأوا أن يعطوا النبى المنتظر جميع الألقاب التى يعطونها لانبيائهم ليوهموا العامة ويلقوا فى روعهم أنه سيكون من نسل اسرائيل.

داود، وكانت اليهود تنتظره وتصدق به قبل مبعثه، فلما بعث كفروا به بغيا وحسدا وشردوه في البلاد وطردوه وحبسوه وهموا بقتله مرارا إلى أن أجمعوا على القبض عليه وعلى قتله، فصانه الله وأنقذه من أيديهم، ولم يهنه بأيديهم، وشبه لهم بأنهم صلبوه ولم يصلبوه، كما قال تعالى: يهنه بأيديهم، وشبه لهم بأنهم صلبوه ولم يصلبوه، كما قال تعالى: وَرَكُفْرِهم وَقَوْلِهم وَلَا يَسَكُ مَنَّم بَهمَنا عَظِيم الله وَالْكَن مُنَّم الله وَمَا صَلَبُوه وَلَا كَن أُنه الله وَقَوْلِهم إنّا قَتَلْنا الْمَسِيح عِسى أبن مَن عَم رَسُولَ الله وَمَا صَلَبُوه وَلَا كَن شُبّة لَمُ مُ وَإِنّ الدّين الْخَتلَفُوا فِيه لَي مَن مَن عَلَم الله وَمَا صَلَبُوه وَلا الطّي وَمَا صَلَبُوه وَلا الله وَكَانَ الله عَن معنى وقوله: (ولكن شبه الله عني وقوله: (ولكن شبه للنين صلبوه بأن ألقى شبهه على غيره فصلبوا الشبه، وقيل المعنى: ولكن شبه للنياري أي حصلت لهم الشبة في أمره وليس لهم علم بأنه ما قتل وما صلب، ولكن لما قال أعداؤه وصدقهم النصارى في صلبوه واتفق رفعه من الأرض وقعت الشبهة في أمره، وصلوت الله وسلامه عليه لم يقتل ولم يصلب يقينا لا شك فيه.

ثم تفرق (1) الحواريون في البلاد بعد رفعه على دينه ومنهاجه يدعون

<sup>-</sup> ونحن المسلمين لا ننكر نبوة عيشى عليه الشلام، ولا ننكر أنه «مسيح» كسائر المسحاء الأنبياء في لغة بنى اسرائيل ولسانهم. ولكننا ننكر أن يكون هو «المسيح» الذي تشير اليه نبوءات التوراة والانجيل. وآيات القرآن الكرم التي تتحدث عن «المسيح عيسى بن مريم» تدل على أن «المسيح» لقب لعيسى. لا اسم. وهو لقب يطلق عند اليهود على: النبي أو الكاهن أو الملك. وقد أطلق على عيسى عليه السلام بحسب ما اشتهر به بين الناس، وعرف به.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ١٥٨ـــ١٥٨.

<sup>(</sup>٤) من هنا يبدأ تاريخ النصارى. وما ذكره المؤلف متفق عليه عند مؤرخى النصارى. وهو ينقل عن تاريخ أبن البطريق من الجزء الثالث من «الجواب الصحيح» لابن تيمية رحمة الله تعالى عليه.

الأمم إلى توحيد الله ودينه والإيمان بعبده ورسوله ومسيحه ، فدخل كثير من الناس فى دينه ما بين ظاهر مشهور ومختف مستور ، وأعداء الله اليهود فى غاية الشدة والأذى لأصحابه وأتباعه ، ولقى تلاميذ المسيح أتباعه من اليهود ومن الروم شدة شديدة من قتل وعذاب وتشريد وحبس وغير ذلك ، وكان اليهود فى زمن المسيح فى ذمة الروم وكانوا ملوكا عليهم ، وكتب نائب الملك ببيت المقدس إلى الملك يعلمه بأمر المسيح وتلاميذه وما يفعل من العجاب الكثيرة من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى، فهم أن يؤمن به ويتبع دينه فلم يتابعه أصحابه ، ثم هلك وولى بعده ملك آخر فكان شديداً على تلامذة المسيح .

ثم مات وولى بعده آخر، وفى زمنه كتب «مرقس» إنجيله بالعبرانية، وفى زمانه صار إلى الإسكندرية فدعا إلى الإيمان بالمسيح، وهو أول شخص جعل بتركا على الإسكندرية، وصير معه اثنى عشر قسيساً على عدة نقباء بنى إسرائيل فى زمن موسى وأمرهم إذا مات البترك أن يختاروا من الإثنى عشر واحداً يجعلونه مكانه، ويضع الإثنى عشر أيديهم على رأسه ويبركونه، ثم يختارون رجلا فاضلا قسيساً يصيرونه تمام العدة.

ولم يزل أمر القوم كذلك إلى زمن قسطنطين. ثم انقطع هذا الرسم واصطلحوا على أن ينصبوا البترك من أى بلد كان من أولئك القسيسين أو من غيرهم، ثم سموه «بابا» ومعناه أبو الآباء.

وخرج «مرقس» إلى (برقة) يدعو الناس إلى دين المسيح ثم ملك آخر فأهاج على أتباع المسيح الشر والبلاء وأخذهم بأنواع العذاب، وفى عصره كتب «بطرس» رئيس الحواريين إنجيل مرقس عنه بالرومية، ونسبه إلى مرقس.

وفى عصره كتب «لوقا» إنجيله بالرومية لرجل شريف من عظاء الروم، وكتب له الابركسيس الذى فيه أخبار التلاميذ. وفي زمنه

صلب «بطرس»، وزعموا أن بطرس قال له إن أردت أن تصلبنى فاصلبنى منكسا لئلا أكون مثل سيدى المسيح فإنه صلب قائما، وضرب عنق بولس بالسيف، وأقام بعد صعود المسيح اثنتين وعشرين سنة، وأقام «مرقس» بالإسكندرية وبرقة سبع سنين يدعو الناس إلى الإيمان بالمسيح، ثم قتل بالإسكندرية وأحرق جسده بالنار.

ثم استمرت القياصرة ملوك الروم على هذه السيرة إلى أن ملك مصر قيصر يسمى «طيطس» فخرب بيت المقدس بعد المسيح بسبعين سنة بعد أن حاصرها وأصاب أهلها جوع عظيم، وقتل من كان بها من ذكر وأنثى حتى كانوا يشقون بطون الحبالى ويضربون بأطفالهن الصخور، وخرب المدينة وأضرم فيها النار، وأحصى القتلى على يده فبلغوا ثلاثة آلاف ألف.

ثم ملك ملوك آخرون فكان منهم واحد شديد على اليهود جدا، فبلغوه أن النصارى يقولون إن المسيح ملكهم وأن ملكه يدوم إلى آخر الدهر فاشتد غضبه وأمر بقتل النصارى وأن لا يبقى فى ملكه نصرانى، وكان «يوحنا» صاحب الإنجيل هناك فهرب، ثم أمر اللك بإكرامهم وترك الاعتراض عليهم.

ثم ملك بعده آخر فأثار على النصارى بلاء عظيا، وقتل بترك انطاكية برومية، وقتل أسقف بيت المقدس وصلبه وله يومئذ مائة وعشرون سنة، وأمر باستعباد النصارى فاشتد عليهم البلاء إلى أن رحمتهم الروم وقال له وزراؤه: إن لهم ديناً وشريعة وإنه لا يحل استعبادهم فكف عنهم، وفي عصره كتب يوحنا إنجيله بالرومية، وفي ذلك العصر رجع اليهود إلى بيت المقدس، فلما كثروا وامتلأت منهم المدينة عزموا على أن يملكوا منهم ملكا فبلغ الخبر قيصر فوجه إليهم جيشاً فقتل منهم من لا يحصى، ثم ملك بعده آخر وأخذ الناس بعبادة الأصنام، وقتل من النصارى خلقاً كثيراً، ثم ملك بعده ابنه وفي زمانه قتل اليهود ببيت من النصارى خلقاً كثيراً، ثم ملك بعده ابنه وفي زمانه قتل اليهود ببيت

المقدس قتلا ذريعا وخرب بيت المقدس، وهرب اليهود إلى مصر وإلى الشام والجبال والأغوار وتقطعوا في الأرض، وأمر الملك الايسكن بالمدينة يهودي، وأن يقتل اليهود ويستأصلوا، وأن يسكن المدينة إليونانيون.

امتلأت بيت المقدس من اليونانيين، والنصارى ذمة تحت أيديهم، فرأوهم يأتون إلى مزبلة هناك فيصلون فيها فمنعوهم من ذلك، وبنوا على المزبلة هيكلا باسم «الزهرة» فلم يمكن النصارى بعد ذلك قربان ذلك الموضع، ثم هلك هذا الملك وقام بعده آخر فنصب يهودا أسقفا على بيت المقدس، قال ابن البطريق: «فن يعقوب أسقف بيت المقدس الأول إلى يهوذا أسقفه هذا كانت الأساقفة الذين على بيت المقدس كلهم مختونون، ثم ولى بعده آخر وأثار على النصارى بلاء شديداً وحرباً طويلا ووقع في أيامه قحط شديد كاد الناس أن يهلكوا فسألوا النصاري أن يبتهلوا إلى إلههم فدعوا وابتهلوا إلى الله فمطروا وارتفع عنهم القحط والوباء». قال ابن البطريق: «وفي زمانه كتب بترك الإسكندرية إلى أسقف بيت المقدس وبترك انطاكية وبترك رومية في كتاب فصح النصارى وصومهم وكيف يستخرج من فصح اليهود، فوضعوا فيها كتبا على ما هي اليوم»، قال: «وذلك أن النصارى كانوا بعد صعود المسيح إذا عيدوا عيد الغطاس من الغد يصومون أربعين يوماً ويفطرون كما فعل المسيح، لأنه لما اعتمد بالأردن خرج إلى البرية فأقام بها أربعين يوما، وكان النصاري إذا أفصح الهود عيدوا هم الفصح، فوضع هؤلاء البتاركة حساباً للفصح ليكون فطرهم يوم الفصح، وكان المسيح يُعيَّد مع اليهود في اعيدهم ».

واستمر على ذلك أصحابه إلى أن ابتدعوا تغيير الصوم فلم يصوموا عقيب الغطاس بل نقلوا الصوم إلى وقت لا يكون عيدهم مع اليهود. ثم مات ذلك الملك وقام بعده آخر، وفي زمنه كان «جالينوس»

وفى زمنه ظهرت الفرس وغلبت على بابل وآمد وفارس. وتملك ازدشير ابن ببابك فى (اصطخر) وهو أول ملك ملك على فارس فى المدة الثانية، ثم مات قيصر وقام بعده آخر، ثم آخر وكان شديداً على النصارى عذبهم عذاباً عظيماً وقتل خلقا كثيراً منهم، وقتل كل عالم فيهم، ثم قتل من كان بمصر والإسكندرية من النصارى، وهدم الكنائس، وبنى بالإسكندرية هيكلا وسماه هيكل «الآلهة» ثم قام بعده قيصر آخر، ثم آخر وكانت النصارى فى زمنه فى هدوء وسلامة، وكانت أمه تحب النصارى.

ثم قام بعده آخر فأثار على النصارى بلاء عظيا وقتل منهم خلقاً كثيراً، وأخذ الناس بعبادة الأصنام، وقتل من الأساقفة خلقاً كثيراً، وقتل بترك أنطاكية فلما سمع بترك بيت المقدس بقتله هرب وترك الكرسى ثم هلك، وقام بعده آخر، ثم آخر.

وفى أيام هذا ظهر «مانى» الكذاب وزعم أنه نبى، وكان كثير الحيل والخاريق، فأخذه بهرام ملك الفرس فشقه نصفين، وأخذ من أتباعه مائتى رجل فغرس رؤوسهم فى الطين منكسين حتى ماتوا.

ثم قام من بعده «فيلبس» فآمن بالمسيح فوثب عليه بعض قواده فقتله، ثم قام بعده «دانقيوس» ويسمى «دقيانوس» فلقى النصارى منه بلاء عظيا وقتل منهم ما لا يحصى، وقتل بترك رومية، وبنى هيكلا عظيا وجعل فيه الأصنام، وأمر أن يسجد لها ويذبح لها ومن لم يفعل قتل، فقتل خلقاً كثيراً من النصارى وصلبوا على الهيكل، واتخذ من أولاد عظاء المدينة سبعة غلمان فجعلهم خاصته وقدمهم على جميع من عنده، وكانوا لا يسجدون للأصنام فأعلم الملك بخبرهم فحبسهم ثم أطلقهم، وخرج إلى مخرج له فأخذ الفتية كل ما لهم فتصدقوا به، ثم خرجوا إلى جبل فيه كهف كبير فاختفوا فيه وصب الله عليهم النعاس فناموا كالأموات، وأمر الملك أن يبنى عليهم باب الكهف ليموتوا، فأخذ فناموا كالأموات، وأمر الملك أن يبنى عليهم باب الكهف ليموتوا، فأخذ

قائد من قواده صفيحة من نحاس فكتب فيها أسهاءهم وقصتهم مع دقيانوس وصيرها في صندوق من نحاس ودفنه داخل الكهف وسده. ثم مات الملك (°).

ثم قام بعده قيصر آخر. وفي زمنه جعل في انطاكية بتركا يسمى «بولس الشمشاطي» (٦) وهو أول من ابتدع في شأن المسيح اللاهوت والناسوت وكانت النصاري قبله كلمتهم واحدة أنه عبد رسول مخلوق مصنوع مربوب، لا يختلف فيه اثنان منهم، فقال بولس هذا وهو أول من أفسد دين النصاري إن سيدنا المسيح خلق من اللاهوت إنسانا كواحد منا في جوهره، وأن ابتداء الإبن من مريم، وأنه اصطفى ليكون مخلصاً للجوهر الانسى صحبته النعمة الإلهية فحلت فيه بالحبة والمشيئة،

<sup>(</sup>٥) هم «أصحاب الكِهف» الوارد ذكرهم في القرآن الكريم. ويقال أنهم كانوا في عصر دسيوس. في مدينة «أفسوس».

<sup>(</sup>٦)في تاريخ الاقباط ج اص ١٤٨ عن «بولس السيمساطي» مايلي:

<sup>«</sup>كان بولس بطريركا على الكرسى الانطاكى، وقد اشتهر بالسيمساطى نسبة الى مسقط رأسه «سيممساط» وهى مدينة واقعة بين النهرين. وقد زعم: أن ابن الله لم يكن من الازل، بل ولد انسانا حلت فيه كلمة الله وحكمته عندما ولد من العذراء. وأن هذه الحكمة هى التى مكنته من أن يعلم و يعمل العجائب قد فارقته حين أمسكه اليهود ليصلبوه. وبسبب هذا الذى حدث من اتحاد القوة الالهية بالانسان. يسوغ القول: أن المسيح هو الله. ولكن مجازا لا حقيقة. وقد أدى هذا القول بالسيمساطى لأن يزعم أنه كان فى المسيح أقنومان وابنان لله أحدهما بالطبيعة، والآخر بالتبنى.

وبذلك شايع «سابليوس» في أنكار الثالوث الاقدس، بقوله: أنه يوجد اله واحد، هو الذي تدعوه الكتب المقدسة بالآب. وأن كلمته وحكمته ليست أقنوما، بل أنها في الكيان الالهي بمقام الفهم في العقل الانساني.

وحين بلغت البابا «ديوتيسوس» الاسكندرى. أنباء هذا المرطوقي بعث اليه رسائل عديم يبين له فيها ضلاله، كما عقد بسببه المجمع في «أنطاكية» عدة مرات. وقد أنتهى الامر بخلعه من بطريركية الكرسي الانطاكي وتحريم بدعته» أ.ه.

ولذلك سمى ابن الله. وقال إن الله جوهر واحد وأقنوم واحد

قال سعيد بن البطريق: «وبعد موته اجتمع ثلاثة عشر أسقفاً في مدينة انطاكية ونظروا في مقالة «بولس» فأوجبوا عليه اللعن فلعنوه ولعنوا من يقول بقوله وانصرفوا..

ثم قام قيصر آخر فكانت النصارى فى زمنه يصلون فى المطامير والبيوت فزعا من الروم، ولم يكن بترك الإسكندرية يظهر خوفا أن يقتل، فقام (بارون) بتركا فلم يزل يدارى الروم حتى بنى بالإسكندرية كنيسة، ثم قام قياصرة آخرون منهم اثنان تملكا على الروم إحدى وعشرين سنة فأثارا على النصارى بلاء عظيا وعذاباً أيماً وشدة تجل عن الوصف من القتل والعذاب واستباحة الحرم والأموال وقتل ألوف مؤلفة من النصارى، وعذبوا «مار جرجس» (٧) أصناف العذاب ثم قتلوه، وفي زمنها ضربت عنق «بطرس» بترك الإسكندرية، وكان لم تلميذان، وكان في زمنه «آريوس» يقول: «إن الآب وحده الله الفرد الصمد والإبن مخلوق مصنوع وقد كان الآب إذ لم يكن الإبن»، فقال بطرس لتلميذيه: «إن المسيح لعن آريوس فاحذرا أن تقبلا قوله، فانى رأيت المسيح في النوم مشقوق الثوب، فقلت ياسيدى! من شق فانى رأيت المسيح في النوم مشقوق الثوب، فقلت ياسيدى! من شق ثوبك؟ فقال لي: «آريوس». فاحذروا أن تقبلوه أو يدخل معكم الكنسة.

وبعد قتل بطرس بخمس سنين صير أحد تلميذيه بتركا على الإسكندرية فأقام ستة أشهر ومات، ولما جرى على آريوس ما جرى أظهر أنه قد رجع عن مقالته فقبله هذا البترك وأدخله الكنيسة وجعله قسيساً، ثم قام قيصر آخر فجعل يتطلب النصارى ويقتلهم حتى صب الله عليه النقمة فهلك شر هلكة.

<sup>(</sup>٧) كلمة «مار» معناها: «قديس» ومار جرجس هو: «القديس جاورجيوس».

ثم قام بعده قيصران: (أحدهما).. ملك الشام وأرض الروم وبعض الشرق، (والآخر).. رومية وما جاورها، وكانا كالسباع الضارية على النصارى فعلا بهم من القتل والسبى والجلاء ما لم يفعله بهم ملك قبلها، وملك معها «قسطنطين» أبو قسطنطين، وكان ديناً يبغض الأصنام محباً للنصارى، فخرج إلى ناحية الجزيرة والرها، فنزل في قرية من قرى الرها فرأى امرأة جيلة يقال لها «هيلانة» وكانت قد تنصرت على يدى أسقف «الرها» وتعلمت قراءة الكتب فخطبها قسطنطين من أبيها فزوجه إياها، فحبلت منه وولدت قسطنطين فتربى بالرها، وتعلم حكمة اليونان، وكان جيل الوجه قليل الشر عباً للحكمة.

وكان «مكسنتيوس» (^) ملك الروم حينئذ رجلا فاجراً شديد البأس مبغضاً للنصارى جداً، كثير القتل فيهم، محباً للنساء، لم يترك للنصارى بنتا جيلة إلا أفسدها وكذلك أصحابه، وكان النصارى فى جهد جهيد معه، فبلغه خبر قسطنطين وأنه غلام هاد قليل الشركثير العلم، وأخبره المنجمون والكهنة أنه سيملك ملكا عظيا فهم بقتله فهرب قسطنطين من الزها، ووصل إلى أبيه فسلم إليه الملك، ثم مات أبوه، وصب الله على «مكسنتيوس» أنواعاً من البلاء حتى تعجب الناس مما ناله ورحمه أعداؤه مما حل به، فرجع إلى نفسه وقال لعل هذا بسبب ظلم النصارى فكتب إلى جميع عماله أن يطلقوا الصارى من الحبوس، وأن يكرموهم و يسألوهم أن يدعوا له فى صلواتهم، فوهب الله له العافية ورجع إلى أفضل ما كان عليه من الصحة والقوة.

فلما صح وقوى رجع إلى شر مما كان عليه، وكتب إلى عماله أن يقتلوا النصارى ولا يدعوا في مملكته نصرانياً ولا يسكنوا له مدينة ولا

<sup>(</sup>٨) في الأصل: عليا نوس. والصحيح نقلا عن يوسابيوس القيصرى في كتابه «حياة قسطنطين العظم» مكسنتيوس.

قرية ، فكان القتلى يحملون على العجل ويرمى بهم فى البحر والصحارى . وأما «قيصر الآخر» الذى كان معه فكان شديداً على النصارى ، واستبعد من كان برومية من النصارى ، ونهب أموالهم ، وقتل رجالهم ونساءهم وصبيانهم .

فلل سمع أهل رومية بقسطنطين وأنه مبغض للشر محب للخير وأن أهل مملكته معه في هدوء وسلامة كتب رؤساؤهم إليه يسألونه أن يخلصهم من عبودية ملكهم، فلما قرأ كتبهم اغتم غما شديداً وبقى متحيراً لا يدرى كيف يصنع».

قال سعيد بن الطريق: «فظهر له على ما يزعم النصارى نصف النهار فى الماء «صليب» من كوكب مكتوب حوله: «بهذا تغلب..» (¹)، فقال لأصحابه رأيتم ما رأيت؟ قالوا: نعم، فآمن حينئذ بالنصرانية، فتجهز لحاربة قيصر المذكور، وصنع صليباً كبيراً من ذهب وصيره على رأس الجند، وخرج بأصحابه فأعطى النصر على قيصر فقتل من أصحابه مقتلة عظيمة وهرب الملك ومن بقى من أصحابه، فخرج أهل رومية إلى قسطنطين بالاكليل الذهب وبكل أنواع اللهو واللعب فتلقوه وفرحوا به فرحا عظيا، فلما دخل المدينة أكرم النصارى وردهم إلى بلادهم بعد النفى والتشريد، وأقام أهل رومية بضعة أيام وردهم إلى بلادهم بعد النفى والتشريد، وأقام أهل رومية بضعة أيام

فلما سمع «مكسنتيوس» جمع جموعه وتجهز للقتال مع قسطنطين، فلما وقعت العين في العين انهزموا وأخذتهم السيوف، وأفلت «مكسنتيوس»

<sup>(</sup>۹) یقول یوسابیوس القیصری فی کتابه «حیاة قسطنطین العظیم» ترجمة القمص مرقس داود ... نشر مکتبه الحبة بمصر سنة ۱۹۷۰: «أن الله أظهر لقسطنطین وهو یصلی هیئة صلیب من نور فی الساء فی منتصف النهار، وکتبت تحته عبارة تنصحه بأنه بهذا یغلب. ثم ظهر له فی نومه مسیح الله وأمره بأن یستعمل فی حروبه علما مصنوعا علی شکل صلیب» (ص ۲٤).

فلم يزل من قرية إلى قرية حتى وصل إلى بلده، فجمع السحرة والكهنة والعرافين الذين كان يحبهم ويقبل منهم فضرب أعناقهم لئلا يقعوا في يد قسطنطين، وأمر ببناء الكنائس، وأقام في كل بلد من بيت المال الخراج فيا تعمل به أبنية الكنائس، وقام بدين النصرانية حتى ضرب بجرانه في زمانه.

فلما تم له خس عشر سنة من ملكه حاج النصارى فى أمر السيح واضطربوا، فأمر بالمجمع فى مدينة «نيقية» وهى التى رتبت فيها «الأمانة» بعد هذا المجمع، ـ كما سيأتى ـ فأراد آريوس أن يدخل معهم فهنعه بترك الإسكندرية، وقال أن بطرسا قال لهم: إن الله لعن آريوس فلا تقبلوه ولا تدخلوه الكنيسة، وكان على مدينة «أسيوط» من عمل مصر أسقف يقول بقول آريوس فلعنه أيضاً، وكان بالإسكندرية هيكل عظيم على اسم «زحل» وكان فيه صنم من نحاس يسمى (ميكائيل)، وكان أهل مصر والإسكندرية فى اثنى عشر يوما من شهر هتور وهو تشرين الثانى يُعَيِّدون لذلك الصنم عيدا عظيا و يذبحون له الذبائح الكثيرة.

فلما ظهرت النصرانية بالإسكندرية أراد بتركها أن يكسر الصنم ويبطل الذبائح له، فامتنع عليه أهلها، فاحتال عليهم بحيلة، وقال: لو جعلتم هذا العيد لميكائيل ملاك الله لكان أولى. فإن هذا الصنم لا ينفع ولا يضر فأجابوه إلى ذلك، فكسر الصنم وجعل منه صليبا وسمى الهيكل «كنيسة ميكائيل» فلما منع بترك الإسكندرية آريوس من دخول الكنيسة ولعنه خرج آريوس مستعديا عليه ومعه أسقفان فاستغاثوا إلى قسطنطين، وقال آريوس: إنه تعدى على وأخرجنى من الكنيسة ظلما، وسأل الملك أن يشخص بترك الإسكندرية يناظره قدام الملك، فوجه قسطنطين برسول إلى الإسكندرية فأشخص البترك وجمع بينه وبين قسطنطين برسول إلى الإسكندرية فأشخص البترك وجمع بينه وبين آريوس ليناظره، فقال قسطنطين لآريوس اشرح «مقالتك» قال

آريوس: «أقول إن الآب كان إذ لم يكن الإبن، ثم إنه أحدث الإبن فكان كلمة له إلا أنه محدث مخلوق، ثم فوض الأمر إلى ذلك الإبن المسمى كلمة، فكان هو خالق السموات والأرض وما بينها، كما قال في إنجيله إذ يقول «وهب لى سلطاناً على الساء والأرض» فكان هو الخالق لهما بما أعطى من ذلك، ثم إن الكلمة تجسدت من مريم العذراء ومن روح القدس فصار ذلك مسيحاً واحداً، فالمسيح الآن معنيان كلمة وجسد إلا أنها جميعاً مخلوقان».

فأجابه عند ذلك بترك الإسكندرية، وقال: «تخبرنا الآن: أيما أوجب علينا عندك عبادة من خلقنا أو عبادة من لم يخلقنا؟» قال آريوس: «بل عبادة من خلقنا» فقال له البترك: «فإن كان خالقنا الإبن كما وصفت. وكان الإبن مخلوقاً فعبادة الإبن المخلوق أوجب من عبادة الآب الذي ليس بخالق، بل تصير عبادة الآب الذي خلق الإبن كفراً وعبادة الإبن المخلوق إيمانا، وذلك من أقبح الأقاويل»..

فاستحسن الملك وكل من حضر مقالة البترك، وشنع عندهم مقالة آريوس، ودارت بينها أيضاً مسائل كثيرة، فأمر قسطنطين البترك أن يكفر آريوس وكل من قال بمقالته، فقال له: بل يوجه الملك بشخص للبتاركة والأساقفة حتى يكون لنا مجمع ونصنع فيه قضية ويكفر آريوس، ويشرح الدين ويوضحه للناس.

فبعث قسطنطين الملك إلى جميع البلدان فجمع البتاركة والأساقفة فاجتمع في مدينة نيقية بعد سنة وشهرين، ألفان وثمانية وأربعون أسقفاً، فكانوا مختلفي الآراء، مختلفي الأديان.

فنهم من يقول: المسيح ومريم إلهان من دون الله وهم «المريمانية». ومنهم من يقول: المسيح من الآب بمنزلة شعلة نار تعلقت من شعلة نار فلم ينقص من الأولى لإيقاد الثانية منها.

ومنهم من كان يقول: لم تحبل مريم لتسعة أشهر وإنما مر نور في

بطن مريم كما يمر الماء فى الميزاب، لأن كلمة الله دخلت من أذنها وخرجت من حيث يخرج الولد من ساعتها وهذه «مقالة الباريليدس وأشياعه».

ومنهم من كان يقول: إن المسيح إنسان خلق من اللاهوت كواحد منا في جوهره، وإن ابتداء الإبن من مريم، وأنه اصطفى ليكون مخلصاً للجواهر الإنسية صحبته النعمة الإلهية فحلت منه بالحبة والمشيئة فلذلك سمى ابن الله، ويقولون: إن الله جوهر واحد وأقنوم واحد ويسمونه بثلاثة أساء ولا يؤمنون بالكلمة ولا بروح القدس وهذه «مقالة بولس وأشياعه».

ومنهم من كان يقول: ثلاثة آلهة لم تزل صالح وطالح وعدل بينها هذه «مقالة مرقيون وأشياعه».

ومنهم من يقول: ربنا هو المسيح، وهي مقالة «ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفاً».

قال ابن البطريق: «ولما سمع قسطنطين الملك مقالتهم عجب من ذلك وأخلى لهم داراً وتقدم لهم بالإكرام والضيافة، وأمرهم أن يتناظروا في بينهم لينظر من معه الحق فيتبعه، فاتفق منهم ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفاً على دين واحد ورأى واحد.

وناظروا بقية الأساقفة المختلفين ففلجوا عليهم في المناظرة، وكان باقي الأساقفة مختلفي الآراء والأديان فصنع الملك للثلاثمائة والثامنية عشر أسقفاً مجلساً عظيماً وجلس في وسطه وأخذ خاتمه وسيفه وقضيبه فدفع ذلك إليهم، وقال لهم: قد سلطتكم اليوم على المملكة فاصنعوا ما بدا لكم وما ينبغي لكم أن تضيعوا ما فيه قوام الدين وصلاح الأمة، فباركوا على الملك وقلدوه سيفه، وقالوا له: اظهر دين النصرانية وذب عنه، ووضعوا له أربعين كتاباً فيها السنن والشرائع وفيها ما يصلح أن بعمل به الأساقفة وما يصلح للملك أن يعمل بما فيها.

وكان رئيس القوم والجمع والمقدم فيه بترك الإسكندرية وبترك إنطاكية وأسقف بيت المقدس.

ووجه بترك رومية من عنده رجلين فاتفق الكل على لعن آريوس وأصحابه ولعنوه وكل من قال بمقالته ، ووضعوا «الأمانة» وقالوا: إن الإبن مولود من الآب قبل كون الخلائق وإن الإبن من طبيعة الآب غير مغلوق ، واتفقوا على أن يكون فصح النصارى يوم الأحد ليكون بعد فصح اليهود ، والا يكون فصح اليهود مع فصحهم في يوم واحد ، ومنعوا أن يكون للأسقف زوجة ، وذلك أن الأساقفة منذ وقت الحواريين إلى مجمع الشلا ثمائة وثمانية عشر كان كلم نساء ، لأنهم كانوا إذا صيروا واحداً أسقفاً وكانت له زوجة ثبتت معه ولم تتنح عنه ما خلا البتاركة فإنهم لم يكن لهم نساء ، ولا كانوا أيضاً يصيرون أحداً له زوجة بتركا» .

قال: وانصرفوا مكرمين محظوظين، وذلك في سبع عشرة سنة من ملك قسطنطين الملك، ومكث بعد ذلك ثلاث سنين:

(إحداها).. كسر الأصنام وقتل من يعبدها.

(والثانية).. أمر الايثبت في الديوان إلا أولاد النصارى، ويكونون هم الأمراء والقواد.

(والثالثة).. أن يقيم للناس جمعة الفصح والجمعة التي بعدها لا يعلمون فيها عملا ولا يكون فيها حرب، وتقدم قسطنطين إلى أسقف بيت المقدس أن يطلب موضع المقبرة والصليب ويبنى الكنائس، ويبدأ ببناء القيامة، فقالت هيلانة أمه: إنى نذرت أن أسير إلى بيت المقدس وأطلب المواضع المقدسة وأبنيها، فدفع إليها الملك أموالا جزيلة، وسارت مع أسقف بيت المقدس، فبنت كنيسة القيامة في موضع الصليب وكنيسة قسطنطين.

ثم اجتمعوا بعد هذا مجمعاً عظيا ببيت المقدس، وكان معهم رجل دسه بترك القسطنطينية وجماعة معه ليسألوا بترك الإسكندرية، وكان هذا

الرجل لما رجع إلى الملك أظهر أنه مخالف لآريوس، وكان يرى رأيه ويقول بمقالته، فقام الرجل وقال: إن «آريوس» لم يقل إن المسيح خلق الإنسان ولكن قال: «به خلقت الأشياء لأنه كلمة الله التى بها خلقت الشياء بكلمته، ولم تخلق خلقت السموات والأرض، وإنما خلق الله الأشياء بكلمته، ولم تخلق الأشياء كلمته كما قال المسيح في الإنجيل «كل بيده كان ومن دونه لم يكن شيء»، وقال: «به كانت الحياة والحياة نور البشر»، وقال: «العالم به يكون» (١٠) فأخبر أن الأشياء به تكونت.

قال ابن البطريق: «فهذه كانت مقالة آريوس ولكن الثلاثمائة وشمانية عشر أسقفاً تعدوا عليه وحرموه ظلماً وعدواناً، فرد عليه بترك الإسكندرية وقال: «أما آريوس فلم تكذب عليه الثلاثمائة وثمانية عشر أسقفاً ولا ظلموه لأنه إنما قال: الإبن خالق الأشياء دون الآب، وإذا كانت الأشياء إنما خلقت بالإبن دون أن يكون الآب لها خالقاً فقد أعطى أنه ما خلق منها شيئاً، وفي ذلك تكذيب قوله: «الآب يخلق، وأنا أخلق» (١١)، وقال: «إن أنا لم أعمل عمل أبي فلا تصدقوني» (١١)، وقال: «كما أن الآب يحيى من يشاء ويميته، كذلك الإبن يحيى من يشاء ويميته» (١٢)، قالوا: فدل على أنه يحيى ويخلق، وفي هذا تكذيب لمن زعم أنه ليس بخالق وإنما خلقت الأشياء به دون أن يكون خالقا.

وأما قولك: إن الأشياء كونت به فإنا لما قلنا: لاشك أن المسيح حى فعال وكان قد دل بقوله «إنى أفعل الخلق والحياة» كان قولك:

<sup>(</sup>١٠) النص في أول أنجيل يوحنا.

<sup>(</sup>١١) الأصحاح الخامس من يوحنا الآية السابعة عشرة.

<sup>(</sup>١٢) الآية ٣٦ الأصحاح ٥ أنجيل يوحنا .

<sup>(</sup>١٣) الآية الحادية والعشرون من الأصحاح الخامس من يوحنا.

«به كونت الأشياء» إنما هو راجع في المعنى إلى أنه كونها وكانت به مكونة، ولو لم يكن ذلك لتناقض القولان».

قال: «وأما قول من قال من أصحاب آريوس: إن الآب يريد الشيء فيكونه الإبن والإرادة للآب والتكوين للإبن.. فان ذلك يفسد أيضاً إذا كان الإبن عنده مخلوقا، فقد صار حظ المخلوق في الخلق أوفي من حظ الخالق فيه، ذلك أن هذا أراد وفعل. وذلك أراد ولم يفعل فهذا أوفر حظا في فعله من ذلك، ولابد لهذا أن يكون في فعله لما يريد ذلك بمنزلة كل فاعل من الخلق لما يريد الخالق منه، ويكون حكمه كحكمه في الخير والاختيار، فإن كان مجبوراً فلا شيء له في الفعل، وإن كان مختاراً فجائز أن يطاع وجائز أن يعصى، وجائز أن يناب وجائز أن يعاقب. وهذا أشنع في القول».

ورد عليه أيضاً وقال: «إن كان الخالق إنما خلق خلقه بمخلوق والمخلوق غير الخالق بلا شك فقد زعمتم أن الخالق يفعل بغيره والفاعل بغيره محتاج إلى متجمم ليفعل به إذ كان لا يتم له الفعل إلا به، والمحتاج إلى غيره منقوص والخالق متعال عن هذا كله».

قال: «فلها دحض بترك الإسكندرية حجج أولئك المخالفين وظهر لمن حضر بطلان قولهم، وتحيروا وخجلوا وثبوا على بترك الإسكندرية فضربوه حتى كاد يموت، فخلصه من أيديهم ابن أخت قسطنطين، وهرب بترك الإسكندرية وصار إلى بيت المقدس من غير حضور أحد من الأساقفة، ثم أصلح دهن الميرون وقدس الكنائس ومسحها بدهن الميرون، وسار إلى الملك فأعلمه الخير فصرفه إلى الإسكندرية».

قال ابن البطريق: «وأمر الملك الايسكن يهودى ببيت المقدس ولا يجوز بها ومن لم يتنصر قتل، فظهر دين النصرانية وتنصر من اليهود خلق.

فقيل للملك: إن اليهود يتنصرون من خوف القتل وهم على دينهم ،

فقال: كيف لنا أن نعلم ذلك منهم؟ فقال بولس البترك: إن الخنزير في التوراة حرام واليهود لا يأكلون لحم الخنزير، فأمر أن تذبح الخنازير و يطبخ لحومها و يطعم منها فهن لم يأكل منه علم أنه مقيم على دين اليهودية، فقال الملك إذا كان الخنزير في التوراة حراماً فكيف يحل لنا أن نأكله ونطعمه الناس؟

فقال له بولس: إن سيدنا المسيح قد أبطل كل ما في التوراة ، وجاء بنواميس أخر وبتوراة جديدة وهو الإنجيل ، وفي إنجيله «إن كل ما يدخل البطن فليس بحرام ولا نجس، وإنما ينجس الإنسان ما يخرج من فيه » (١٤) .

وقال بولس: «إن بطرس رئيس الحواريين بينا هو يصلى فى ست ساعات من النهار وقع عليه سبات فنظر إلى الساء قد تفتحت، وإذا زاد قد نزل من الساء حتى بلغ الأرض، وفيه كل ذى أربع قوائم على الأرض من السباع والدواب وغير ذلك من طير الساء، وسمع صوتاً يقول له: يا بطرس قم فاذبح وكل، فقال بطرس: يا رب ما أكلت شيئاً نجساً قط ولا دنساً قط، فجاء صوت ثان: كل ما طهره الله فليس بنجس، وفى نسخة أخرى: ما طهره الله فلا تنجسه أنت، ثم جاءه الصوت بهذا وفى نسخة أخرى: ما طهره الله فلا تنجسه أنت، ثم جاءه الصوت بهذا وللاث مرات، ثم إن الزاد ارتفع إلى الساء.

« فتعجب بطرس وتحير فيا بينه وبين نفسه » (١٥).

فأمر الملك أن تذبح الحنازير وتطبخ لحومها وتقطع ضغاراً وتصير على أبواب الكنائس في كل مملكته يوم أحد الفصح، وكل من حرج من

<sup>(</sup>١٤) متى ١٥: ١٦ واذا كان النص صحيحا بحسب ظاهره فلماذا هو محرم عند النصارى «نجاسات الأصنام والزنا والخنوق والدم؟. (أعمال ١٥: ٢٠) أن لم يكن قصد المسيح الحث على طهارة القلب فأن التناقض واضح وظاهر.

<sup>(</sup>١٥) هذه القصة في الأصحاح الحادي عشر من سفر أعمال الرسل.

الكنيسة يلقم لقمة من لحم الخنازير، فمن لم يأكل منه يقتل، فقتل لأجل ذلك خلق كثير.

ثم هلك قسطنطين وقام بعده أكبر أولاده واسمه «قسطنطين» وفي أيامه اجتمع أصحاب آريوس ومن قال بمقالته إليه فحسنوا لهم دينهم ومقالتهم، وقالوا: إن الثلاثمائة وثمانية عشر أسقفاً الذين كانوا اجتمعوا بنيقية قد أخطأوا وحادوا عن الحق في قولهم إن الإبن متفق مع الآب في الجوهر، فأمر الايقال هذا فإنه خطأ، فعزم الملك على فعله، في الجوهر، فأمر الايقال هذا فإنه خطأ، فعزم الملك على فعله، في الجوهر، فأمر الايقال هذا فإنه قول أصحاب آريوس فإنهم حائدون عن الحق وكفار، وقد لعنهم الثلاثمائة وثمانية عشر أسقفاً ولعنوا كل من يقول بمقالتهم فقبل قوله».

قال ابن البطريق: «وفي ذلك الوقت أعلنت مقالة آريوس على قسطنطينية وإنطاكية والإسكندرية، وفي ثانى سنة من ملك قسطنطين هذا صار على أنطاكية بترك آريوسى ثم بعده آخر مثله».

قال: «وأما أهل مصر والإسكندرية وكان أكشرهم آريوسين ومانيين (١٦) فغلبوا على كنائس مصر فأخذوها، ووثبوا على بترك الإسكندرية ليقتلوه فهرب منهم واستخفى».

<sup>(</sup>١٦) ولد مانى سنة ٢٣٩ وأشاع بين الناس منذ سنة ٢٦٨ أن المسيح ترك عمل الخلاص ناقصا وأنه هو الذى سيتمه لانه هو «الپارقليط» ومذهبه: أن الكون يحكمه المان، هما اله النور، واله الظلام. وقد تمكن اله الظلام من مزج المادة المظلمة بقبس من النور، فكان هذا هو الانسان المكون من جسد مأخوذ من مادة الظلام، ومن روح مأخوذة من فيض النور. وقد أراد اله النور أن يخلص عنصر النور في الانسان من عنصر الظلام فخلق من نفسه كائنين عظيمين هما المسيح والروح القدس. وأرسل المسيح ليخلص أرواخ الناس ويعيدها الى وطنها السماوى، وقد ظهر المسيح بين اليهود لابسا صورة جسد انساني وليس جسدا حقيقيا. وأعلن لهم السبيل الوحيد لخلاص النفوس من أجسادها، وبرهن على لاهوته بعجائبه. ولكن اله الظلمة أغوى اليهود فصلبوه.

ولما لم يكن له جسد، لم تؤثر فيه الآلام. وقد عاد المسيح الى عالم النور بعد أن ...

ثم ذكر جماعة من البتاركة والأساقفة من طوائف النصارى وما جرى لهم مع بعضهم بعضاً، وما تعصبت به كل طائفة لبتركها حتى قتل بعضهم بعضاً واختلف النصارى أشد الاختلاف وكثرت مقالاتهم واجتمعوا عدة مجامع كل مجمع يلعن فيه بعضهم بعضاً.

ونحن نذكر بعض مجامعهم بعد هذين المجمعين:

فكان لهم مجمع ثالث بعد ثمان وخسين سنة من الجمع الأول بنيقية فاجتمع الوزراء والقواد إلى الملك، وقالوا: إن مقالة الناس قد فسدت وغلبت عليهم مقالة آريوس ومكدونيس (١٧)، فاكتب إلى جميع الأساقفة والبتاركة أن يجتمعوا ويوضحوا دين النصرانية فكتب الملك إلى سائر بلاده، فاجتمع في قسطنطينية مائة وخسون أسقفاً، فنظروا ويحثوا في مقالة آريوس فوجدوها: أن روح القدس علوق، ومصنوع وليس بإله، فقال بترك الإسكندرية: «ليس روح القدس عندنا غير روح الله، وليس روح الله علوق فقد قلنا إن حياته علوقة فقد جعلناه غير حي، وذلك كفر به».

فلعنوا جميعهم من يقول بهذه المقالة ولعنوا جماعة من أساقفهم وبتاركهم كانوا يقولون بمقالات أخر لم يرتضوها، وبينوا أن روح القدس خالق غير مخلوق، إله حق من إله حق من طبيعة الآب والإبن، جوهر

<sup>-</sup> ترك تلاميذه ليعلموا الناس ديانته و وعدهم بأرسال رسول أعظم يفصح عن حقائق أسمى وهو البارقليط.

وقدا ادعى ماني أنه هو البارقليط. (ص ١٤٩ ج١ تاريخ الأقباط).

<sup>(</sup>۱۷) مكدونيوس من الآريوسيين. وقد عين بطريركا للقسطنطينية سنة ٣٤٣ ميلادية وأنكر لاهوت الروح القدس عمل الهي منتشر في الكون، وليس أقنوما متميزا عن الآب والابن. واعتبره مخلوقا يشبه الملائكة. وأن كانت رتبته أسمى منهم (ص٦ ج١ تاريخ الأقباط).

واحد وطبيعة واحدة ، وزادوا فى الأمانة التى وضعتها الثلاثمائة والثمانة عشر «ونؤمن بروح القدس الرب المحيى الذى من الآب منبثق ، الذى معه الآب والإبن وهو مسجود وممجد » .

وكان فى تلك الأمانة «وبروح القدس» (١٠) فقط، وبينوا أن الإبن والآب وروح القدس ثلاثة أقانيم (١٠) وثلاثة وجوه وثلاث خواص، وأنها وحدة فى تثليث وتثليث فى وحدة، وبينوا: أن جسد المسيح بنفس ناطقة عقلية وانفض هذا الجمع وقد لعنوا فيه كثيراً من أساقفهم وأشياعهم.

ثم بعد إحدى وخمسين سنة (٢٠) من هذا المجمع كان لهم مجمع رابع على نسطورس، وكان رأيه: أن مريم ليست بوالدة الإله على الحقيقة، ولذلك كان اثنين:

أحدهما: الإله الذي هو موجود من الآب.

والآخر: إنسان وهو الموجود من مريم، وأن هذا الإنسان الذى نقول إنه المسيح متوحد مع ابن الإله، ويقال له: إله، وابن الإله ليس على الحقيقة ولكن موهبة واتفاق الإسمين على طريق الكزامة.

فبلغ ذلك بتاركة سائر البلاد فبرت بينهم مراسلات واتفقوا على تخطيئته واجتمع منهم مائتا أسقف في مدينة أفسس وأرسلوا إليه للمناظرة فامتنع ثلاث مرات فأجمعوا على لعنه فلعنوه ونفوه وبينوا: أن مريم ولدت إلماً وأن المسيح إله حق من إله حق وهو إنسان وله طبيعتان فلما لعنوا

<sup>(</sup>١٨) يريد أن يقول أن في مجمع نيفية سنة ٣٢٥م أشار المجتمعون الى «الروح القدس» في قانون الايمان اشارة عابرة. ولكنهم في مجمع القسطنطينية سنة ٣٨١م زادوا في قانون الايمان: «ونؤمن بروح القدس ... الخ» (انظر في هذا الموضوع فصل قانون الايمان في كتابنا: أقانيم النصاري نشر دار الانصار بمصر).

<sup>(</sup>١٩) أصل كلمة الأقنوم تدل على شخص.

<sup>(</sup>٢٠) أى في سنة أحدى وثلاثين وأربعمائة ويسمى مجمع «أفسس الأول».

نسطورس تعصب له بترك إنطاكية فجمع الأساقفة فلم يزل الملك حتى الذين قدموا معه وناظرهم وقطعهم فتقاتلوا وتلاعنوا وجرى بينهم شر فتفاقم أمرهم ثم أصلح بينهم فكتب أولئك صحيفة: «أن مريم القديسة ولدت إلها وهو ربنا يسوع المسيح الذي هو مع الله في الطبيعة ومع الناس في الناسوت».

وأقروا بطبيعتين و بوجه واحد وأقنوم واحد وأنفذوا لعن نسطورس فلها لعنوه ونفى سار إلى مصر وأقام فى أخيم سبع سنين ومات ودفن بها، وماتت مقالته إلى أن أحياها «إبن صرما» مطران «نصيبين» و بثها فى بلاد المشرق فأكثر نصارى المشرق والعراق نسطورية وانفض ذلك المجمع الرابع أيضاً وقد أطبقوا على لعن نسطورس وأشياعه ومن قال مقااته.

ثم كان لهم بعد هذا المجمع «مجمع خامس» (٢١) وذلك أنه كان بالقسطنطينية طبيب راهب يقال له «أوطيسبوس» (٢٢) يقول: «إن جسد المسيح ليس هو مع أجسادنا بالطبيعة، وإن المسيح قبل التجسد من طبيعتين و بعد التجسد طبيعة واحدة».

وهو أول من أحدث هذه المقالة وهى «مقالة اليعقوبية » ـ فرحل إليه بعض الأساقفة فناظره وقطعه ودحض حجته، ثم صار إلى قسطنطينية فأخبر بتركها بالمناظرة وبانقطاعه فأرسل بترك القسطنطينية إليه فاستحضره وجمع جمعاً عظيا وناظره.

فقال أوطيسوس: «إن قلنا إن المسيح طبيعتان فقد قلنا يقول «نسطورس» ولكنا نقول: إن المسيح طبيعة واحدة وأقنوم واحد، لأنه

<sup>(</sup>٢١) اى فى سنة ٤٤٩ ميلادية ويسمى مجمع أفسس الثانى. وفى هذا المجمع رجع أوطاخى عن رايه الذى كان «ان طبيعة المسيح الناسوتية أندعجت فى اللاهوتية» وتمسك بقرار مجمع نيقية الأول (ص ١٧٨ ج ١ تاريخ الأقباط).

<sup>(</sup>٢٢) في تاريخ الأقباط بدل «أوطيسوس» أوطاخي.

من طبيعتين كانتا قبل التجسد، فلم قبل التجسد زالت عنه وصار طبيعة واحدة وأقنوماً واحداً».

فقال له بترك القسطنطينية: «إن كان المسيح طبيعة واحدة فالطبيعة القديمة هي المحدثة، وإن كان القديم هو المحدث فالذي لم يزل هو الذي لم يكن، ولو جاز أن يكون القديم هو المحدث لكان القائم هو القاعد والحار هو البارد».

فأبى أن يرجع عن مقالته فلعنوه.

فاستعدى إلى الملك وزعم أنهم ظلموه وسأله أن يكتب إلى جميع البتاركة للمناظرة، فاستحضر الملك البتاركة والأساقفة من سائر البلاد إلى مدينة أفسس، فثبت بترك الإسكندرية مقالة أوطيسوس وقطع بتارك القسطنطينية وانطاكية وبيت المقدس وسائر البتاركة والأساقفة، وكتب إلى بترك رومية وإلى جماعة الكهنة فحرمهم ومنعهم من القربان إن لم يقبلوا مقالة أوطيسوس.

ففسدت الأمانة وصارت مقالة أوطيسوس خاصة بمصر والإسكندرية وهو مذهب اليعقوبية، فافترق هذا الجمع الخامس وكل فريق يلعن الآخر ويحرمه ويبرأ من مقالته.

ثم كان لهم بعد هذا «مجتمع سادس» فى مدينة «خليقدونية» (٢٣) فإنه لما مات الملك ولى بعده مرقيون فاجتمع إليه الأساقفة من سائر البلاد فأعلموه ما كان من ظلم ذلك المجمع وقلة الإنصاف، أن مقالة أوطيسوس قد غلبت على الناس وأفسدت دين النصرانية، فأمر الملك باستحضار سائر البتاركة والمطارنة والأساقفة إلى مدينة خليقدونية فاجتمع فيها ستمائة وثلاثون أسقفاً فنظروا فى مقالة «أوطيسوس» وبترك الإسكندرية الذى قطع جميع البتاركة فأفسد الجميع مقالتها ولعنوهما.

<sup>(</sup>۲۳) يسمى مجمع خليقدونية وكان في سنة ٥١١ ميلادية.

وأثبتوا: «أن المسيح إله وإنسان. في المكان مع الله باللاهوت. وفي المكان معنا بالناسوت، يعرف بطبيعتين.. تام باللاهوت.. وتام بالناسوت. ومسيح واحد».

وثبتوا أقوال الثلاثمائة وثمانية عشر أسقفاً، وقبلوا قولهم: «بأن الإبن مع الله في المكان. نور من نور. إله حق من إله حق».

ولعنوا آريوس، وقالوا: «إن روح القدس إله، وأن الآب والإبن وروح القدس واحد بطبيعة واحدة وأقانيم ثلاثة».

وثبتوا قول المجمع الثالث في مدينة أفسس أعنى المائتي أسقف على «نسطورس» وقالوا: «إن مريم العذراء ولدت إلها ربنا يسوع المسيح الذي هو مع الله بطبيعة ومع الناسوت بطبيعة»، وشهدوا: «أن للمسيح طبيعتين وأقنوماً واحداً».

ولعنوا نسطورس وبترك الإسكندرية، ولعنوا المجمع الثانى الذى كان بأفسس، ثم المجمع الثالث المائتى أسقف بمدينة أفسس أول مرة، ولعنوا نسطورس، وبين نسطورس إلى مجمع خليقدونية إحدى وعشرون سنة، فانفض هذا المجمع وقد لعنوا من مقدمهم وأساقفتهم من ذكرنا وكفروهم وتبرأوا منهم ومن مقالاتهم.

ثم كان لهم بعد هذا المجمع (٢١) «مجمع سابع» في أيام «أنسطاس» الملك، وذلك أن «سورس» القسطنطيني كان على رأى «أوطيسوس» فجاء إلى الملك فقال: «إن المجمع الخيلقدوني في الستمائة وثلاثين قد أخطأوا في لعن أوطيسوس وبترك الإسكندرية، والدين الصحيح ما قالاه فلا يقبل دين من سواهما، ولكن اكتب إلى جميع

<sup>(</sup>٢٤) يقول مؤلف تاريخ الأقباط: «ولا تعترف الكنيسة القبطية بمجمع خلقيدونية، ولا بقرارته، كما لا تعترف بالمجامع التي عقدت بالقسطنطينية بعد ذلك في سنة ٥٥٠ وسنة ٦١٠ وسنة ٢٨٠ لخالفة الذين اشتركوا فيها مع الكنيسة القبطية في الاعتقاد بأن للمسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة» (ج١ ص١٧٩).

عمالك أن يلعنوا الستمائة وثلاثين و يأخذوا الناس بطبيعة واحدة ومشيئة واحدة وأقنوم واحد، فأجابه الملك إلى ذلك، فلما بلغ ذلك «إيليا» بترك بيت المقدس جمع الرهبان ولعنوا «أنسطاس» الملك و «سورس» ومن يقول بمقالتها، فبلغ ذلك «أنسطاط» ونفاه إلى أيلة، وبعث «يوحنا» بتركا على بيت المقدس لأن يوحنا كان قد ضمن له أن يلعن المجمع الخيلقدوني الستمائة وثلاثين، فلما قدم إلى بيت المقدس اجتمع الرهبان وقالوا: «إياك أن تقبل من سورس ولكن قاتل عن المجمع الخيلقدوني ونحن معك».

فضمن لهم لذك وخالف أمر الملك، فبلغ ذلك الملك فأرسل قائدا وأمره أن يأخذ يوحنا بطرح المجمع الخيلقدونث، فإن لم يفعل ينفيه عن الكرسى، فقدم القائد وطرح يوحنا فى الحبس فصار إليه الرهبان فى الحبس وأشاروا عليه بأن يضمن للقائد أن يفعل ذلك، فإذا حضر فيقر بلعنة من لعنة الرهبان ففعل ذلك واجتمع الرهبان وكانوا عشرة آلاف راهب ومعهم مدرس وسابا ورؤساء الديرات، فلعنوا أوطيسوس وسورس ونسطورس ومن لا يقبل المجمع الخيلقدوني، وفزع رسول الملك من الرهبان، وبلغ الملك أنهم لا يقبلون مقالة سورس ولا أحد من المخالفين ولو أهريقت دماؤهم وسألوه أن يكف أذاه عنهم، وكتب بترك رومية إلى الملك يقبح فعله و يلعنه.

فانفض هذا المجتمع أيضاً وقد تلاعنت فيه هذه الجموع على ما وصفنا!

وكان لسورس تلميذ يقال له يعقوب يقول بمقالة سورس، وكان يسمى يعقوب البرادعى وإليه تنسب «اليعاقبة» فأفسد أمانة النصارى، ثم مات أنسطاس وولى قسطنطين فرد كل من نفاه أنسطاس الملك إلى موضعته، واجتمع الرهبان وأظهروا كتاب الملك وعيَّدوا عيداً حسناً بزعمهم، وأثبتوا المجمع الخيلقدونى بالستمائة وثلاثين أسقفاً، ثم ولى

ملك آخر وكانت اليعقوبية قد غلبوا على الإسكندرية وقتلوا بتركا لهم يقال له «بولس» كان ملكيا، فأرسل قائداً ومعه عشكر عظيم إلى الإسكندرية، فدخل الكنيسة في ثياب البترك، وتقدم وقدس فرموه بالحجارة حتى كادوا يقتلونه فانصرف.

ثم أظهر لهم من بعد ثلاثة أيام أنه قد أتاه كتاب الملك، وضرب الجرس ليجتمع الناس يوم الأحذ في الكنيسة فلم يبق أحد بالإسكندرية حتى حضر لسماع كتاب الملك، وقد جعل بينه وبين جنده علامة إذا هو فلها وضعوا السيف في الناس، فصعد المنبر وقال: «يامعشر أهل إسكندرية! إن رجعتم إلى الحق وتركتم مقالة اليعاقبة وإلا لن تأمنوا أن يرسل إليكم الملك من يسفك دماءكم».

فرموه بالحجارة حتى خاف على نفسه أن يقتل، فأظهر العلامة فوضعوا السيف على كل من في الكنيسة فقتل داخلها وخارجها أمم لا تحصى كثرة حتى خاض الجند في الدماء، وهرب منهم خلق كثير، وظهرت «مقالة الملكية».

ثم كان لهم بعد ذلك «مجمع ثامن» بعد المجمع الخيلقدونى الذى لعن فيه اليعقوبية بمائة سنة وثلاث سنين، وذلك أن أسقف منبج وهى بلدة شرقى حلب بالقرب منها وهى مخسوفة الآن كان يقول بالتناسخ وأن ليس قيامة، وكان أسقف الرها وأسقف المصيصة وأسقف آخر يقولون: «إن جسد المسيح خيال غير حقيقة» فحشرهم الملك إلى قسطنطينية.

فقال لهم بتركها: «إن كان جسده خيالا فيجب أن يكون فعله خيالا وقوله خيالا وكل جسد يعلين لأحد من الناس أو فعل أو قول فهو كذلك».

وقال الأسقف منبج: «إن المسيح قد قام من الموت وأعلمنا أنه كذلك يقوم الناس من الموت يوم الدينونة، وقال في «إنجيله»: «إنه

تأتى ساعة حتى أن كل من فى القبور إذا سمعوا قول ابن الله يحيون » ( ٢٥) فكيف تقولون ليس قيامة ؟ ( ٢٦) فأوجب عليهم الخزى واللعن ، وأمر الملك أن يكون لهم مجمع يلعنون فيه ، واستحضر بتاركة البلاد ، فاجتمع فى هذا الجمع مائة وأربعة وستون أسقفاً ، فلعنوا أسقف «منبج » وأسقف «المصيصة » وثبتوا على قول أسقف الرها «أن جسد المسيح حقيقة لا خيال ، وأنه إله تام وإنسان تام معروف بطبيعتين ومشيئتين وفعلين أقنوم واحد » .

وثبتوا الجامع الأربعة التى قبلهم بعد الجمع الخيلقدونى، وأن الدنيا زائلة، وأن القيامة كائنة (٢٧)، وأن المسيح يأتى بمجد عظيم فيدين الأحياء والأموات كما قال الثلاثمائة والثمانية عشر.

<sup>(</sup>٢٥) الآية الخامسة والعشرون من الأصحاح الخامس من انجيل يوحنا.

<sup>(</sup>٢٦) هذا النص لا يدل على القيامة. بل هو تعبير مجازى عن حياة المعرفة اذا ظهر نبى الاسلام (انظر فصل أقنوم الابن في كتابنا: أقانيم النصارى) أما الذي يدل على القيامة فنصوص أخرى سنذكر منها في التعليق السابع والعشرين.

<sup>(</sup>۲۷) النصوص التى تدل على يوم القيامة فى الانجيل كثيرة جدا. والنطارى يعترفون بالقيامة لكنهم يقولون بالبعث الروحانى استنادا على كلام بولس فى الأصحاح المتامس عشر من كورنثوس الأولى. وجواب المسيح للمدوقيين عن المرأة ذات السبعة أزواج فى الأصحاح الشانى عشر من مرقس. مع: أنه توجد فى الاناجيل آيات واضحات على البعث بالروح والجسد وهو الصحيح من ذلك قول المسيح: فان كانت اليمنى تعثرك فاقلعها وألقيها عنك. لانه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله فى بنجهم، وان كانت. يدك اليمنى تعشرك فأقطعها والقها عنك لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك. ولا يلقى جسدك كلم فى جهنمك معمدقا لما ما يلقى جسدك كلم فى جهنم» (متى ٥: ٢٩ ـ ٣٠) وفى التوراة التي جاء المسيح معمدقا لما ما يشبت البعث بالروح والجسد. ففي سفر أيوب مانصه عن ترجمة الآباء اليسوعيين: «أنى لعالم بان فادى حى. وسيقوم آخر على التراب. وبعد ذلك تلبس هذه الاعضاء لحالم بان فادى حى. وسيقوم آخر على التراب. وبعد ذلك تلبس هذه الاعضاء هكذا: «أما أنا فقد علمت أن ولى حيى، والآخر على الارض يقوم. وبعد أن يغنى حلدى هذا. وبدون جسدى أرى الله» وغرضهم من الترجمة: أثبات البعث بالروح فقط جلدى هذا. وبدون جسدى أرى الله» وغرضهم من الترجمة: أثبات البعث بالروح فقط جلدى هذا. وبدون جسدى أرى الله» وغرضهم من الترجمة: أثبات البعث بالروح فقط

ثم كان لهم «مجمع تاسع» في أيام معاوية بن أبي سفيان تلاعنوا فيه، وذلك أنه كان برومية راهب قديس يقال له «مقسلمس» وله تلميذان، فجاء إلى «قسطا» الوالى فوبخه على قبح مذهبه وشناعة كفره، فأمر به «قسطا» فقطعت يداه ورجلاه ونزع لسانه، وفعل بأحد التلميذين مثله، وضرب الآخر بالسياط ونفاه، فبلغ ذلك ملك قسطنطينية فأرسل إليه أن يوجه إليه من أفاضل الأساقفة ليعلم وجه هذه الحجة ومن الذي كان ابتدأها لكيا يطرح جميع الآباء القديسين كل من استحق اللعنة، فبعث إليه مائة وأربعين أسقفاً وثلاثة شمامسة فلما وصلوا إلى «قسطنطينية» جمع الملك مائة وثمانبة وستين أسقفا فصاروا، ثلاثمائة وثمانية، وأسقطوا الشماسة في «البرطحة».

وكان رئيس هذا المجمع بترك قسطنطينية وبترك أنطاكية، ولم يكن لبيت المقدس واسكندرية بترك، فلعنوا من تقدم من القديسين الذين خالفوهم، وسموهم واحداً واحداً وهم جماعة، ولعنوا أصحاب المشيئة الواحدة، ولما لعنوا هؤلاء جلسوا فلخصوا الأمانة المستقيمة بزعمهم، فقالوا: «نؤمن بأن الواحد من اللاهوت الإبن الوحيد الذي هو الكلمة الأزلية الدائم، المستوى مع الآب الإله في الجوهر، الذي هو ربنا يسوع المسيح بطبيعتين تامتين، وفعلين، ومشيئتين، في أقنوم واحد ووجه واحد، يعرف تاما بلاهوته. تاما بناسوته. وشهدت كما شهد مجمع الخيلقدونية على ما سبق أن الإله الإبن في آخر الأيام اتحد مع العذراء المسيدة مريم القديسة جسداً إنسانا بنفسين، وذلك برحمة الله تعالى محب البشر ولم يلحقه اختلاط ولا فساد ولا فرقة ولا فصل، ولكن هو واحد

<sup>(</sup>أنظر فى هذا الموضوع كتابنا: الله وصفاته فى اليهودية والنصرانية والاسلام. وأنظر تقديمنا لكتاب: يقظة أولى الاعتبار فيا ورد فى ذكر النار وأصحاب النار تأليف الامام: صديق حسن خان \_نشر مكتبة عاطف بميدان الأزهر).

يعمل بما يشبه الإنسان أن يعمله في طبيعته وما يشبه الإله أن يعمل في طبيعته الذي هو الابن الوحيد والكلمة الأزلية المتجسدة إلى أن صارت في الحقيقة لحماً كما يقول الإنجيل المقدس من غير أن تنتقل عن محلها الأزلى، وليست بمتغيرة ولكنها بفعلين ومشيئتين وطبيعتين إلهي، وإنسى، الذي بها يكون القول الحق، وكل واحدة من الطبيعتين تعمل مع شركة صاحبتها، مشيئتين غير متضاديتن ولا متصارعتين، ولكن مع الشيئة الإلهية القادرة على كل شيء».

هذه شهادتهم وأمانة المجمع السادس من المجمع الخيلقدوني، وثبتوا ما ثبته الخمسة مجامع التي كانت قبلهم ولعنوا من لعنوه، وبين المجمع الخامس إلى هذا المجمع مائة سنة.

ثم كان لهم «مجمع عاشر» لما مات الملك وولى بعده ابنه، واجتمع فريق المجمع السادس وزعموا أن اجتماعهم كان على الباطل، فجمع الملك مائة وثلاثين أسقفاً فثبتوا قول المجمع السادس ولعنوا من لعنهم وخالفهم، وثبتوا قول المجامع الخمسة، ولعنوا من لعنوا وانصرفوا.

فانقرضت هذه المجامع والحشود وهم علماء النصارى وقدماؤهم وناقلو الدين إلى المتأخرين وإليهم يستند من بعدهم.

وقد اشتملت هذه المجامع العشرة المشهورة على زهاء أربعة عشر ألفاً من الأساقفة والبتاركة والرهبان كلهم يكفر بعضهم بعضاً ويلعن بعضهم بعضا، فدينهم إنما قام على اللعنة بشهادة بعضهم على بعض وكل منهم لاعن ملعون.

فإذا كانت هذه حال المتقدمين مع قرب زمنهم من أيام المسيح وبقاء أخيارهم فيهم والدولة دولتهم والكلمة لهم وعلماؤهم إذ ذاك أوفر ما كانوا واحتفالهم بأمر دينهم واهتمامهم به كما ترى. ثم هم مع ذلك تأثيهون حائرون بين لاعن وملعون لا يثبت لهم قدم، ولا يتحصل لهم قول في معرفة معبودهم، بل كل منهم قد اتخذ إلهه هواه، و باح باللعن

والبراءة ممن اتبع سواه، في الظن بحثالة الماضين، ونفاية الغابرين، وزبالة الحائرين، وفدرية الضالين، وقد طال عليهم الأمد، وبعد العهد، وصار دينهم ما يتلقونه عن الرهبان.

وقوم إذا كشفت عنهم وجدتهم أشبه شيء بالأنعام، وإن كانوا في صور الأنام، بل هم كما قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا؟ ﴿ إِنْ هُمُ الله الله الله الله سبحانه إلا كَالْأَنْعَنِم بَلْ هُمْ أَضَلُ سَبِيلًا ﴾ (٢٠) وهؤلاء هم الذين عناهم الله سبحانه بقوله: ﴿ بَنَاهُمُ اللهَ الْكِتَبِ لَا تَعْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلا تَتَبِعُواْ أَهْواَ ءَ قُومِ بقوله: ﴿ بَنَاهُمُ اللهُ الْكِتَبِ لَا تَعْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلا تَتَبِعُواْ أَهْواَ ءَ قُومِ فَل مَن قَدْ ضَلُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُواْ تَحْيِرُ اوَضَلُواْ عَن سَوَا وَالسَّيِيلِ ﴾ (٢١)، ومن أضل من قد ضلوا من قبلُ وأضلُوا تحييراً وضلوا عليهم؟، وأمة اللعن بشهادتهم على نفوسهم بلعن بعضهم بعضاً؟

وقد لعنهم الله سبحانه على لسان رسوله فى قوله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما فعلوه» هذا والكتاب واحد، والرب واحد، والنبى واحد، والدعوى واحدة، وكلهم يتمسك بالمسيح وإنجيله وتلاميذه ثم يختلفون فيه هذا الاختلاف المتباين.

فنهم من يقول: «إنه الإله» (٣٠) ومنهم من يقول: «إبن الإله» (٣٠).

ومنهم من يقول: «ثالث ثلاثة» (٣٢).

ومنهم من يقول: «إنه عبد» (٣٣).

<sup>(</sup>٢٨) سورة الفرقان الآية الثانية والاربعون.

<sup>(</sup>٢٩) سورة المائدة الآية السابعة والسبعون.

<sup>(</sup>٣٠) الأرثوذكس.

<sup>(</sup>٣١) جميع النصارى لتطبيق المزمور الثاني على المسيح عليه السلام.

<sup>(</sup>٣٢) الكاثوليك.

<sup>(</sup>٣٣) جميع النصارى لتطبيق نبوءة أشعياء عليه نبوءة الأصحاح الثانى والأربعين.

ومنهم من يقول: «إنه أقنوم وطبيعة » (٣٤).

ومنهم من يقول: «طبيعتان» ( ٣٥).

إلى غير ذلك من المقالات التي حكوها عن أسلافهم، وكل منهم يكفر صاحبه.

فلو أن قوماً لم يعرفوا لهم إلهاً ثم عرض عليهم دين النصرانية هكذا لتوقفوا عنه وامتنعوا من قبوله، فوازن بين هذا وبين ما جاء به خاتم الأنبياء والرسل صلوات الله عليه وسلامه تعلم علماً يضارع المحسوسات أو يزيد عليها: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الْإِسْلَامُ ﴾ (٣٦).

<sup>(</sup>٣٤) الأرثوذكس.

<sup>(</sup>٣٥) مذهب الكاثوليك.

<sup>(</sup>٣٦) الآية التاسعة عشرة من سورة آل عمران.

## نور النبوة

وإنه (١) لا يمكن الإيمان بنبى من الأنبياء أصلا مع جحود نبوة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه من جحد نبوته فهو لنبوة غيره من الأنبياء أشد جحداً.. وهذا يتبين بوجوه:

(الوجه الأول).. أن الأنبياء المتقدمين بشروا بنبوته وأمروا أممهم بالإيمان به، فمن جحد نبوته فقد كذب الأنبياء قبله فيا أخبروا به وخالفهم فيا أمروا وأوصوا به من الإيمان به، والتصديق به لازم من لوازم التصديق بهم، وإذا انتفى اللازم انتفى ملزومه قطعاً وبيان الملازمة: ما تقدم من الوجوه الكثيرة التى تفيد بمجموعها القطع.. على أنه صلى الله عليه وسلم قد ذكر في الكتب الإلهية على ألسن الأنبياء، وإذا ثبتت الملازمة فانتفاء اللازم موجب لانتفاء ملزومه.

(الوجه الثانى).. أن دعوة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه هى دعوة جميع المرسلين قبله من أولهم إلى آخرهم، فالمكذب بدعوته مكذب بدعوة إخوانه كلهم، فإن جميع الرسل جاءوا بما جاء به، فإذا كذبه المكذب فقد زعم أن ما جاء به باطل، وفى ذلك تكذيب كل رسول أرسله الله وكل كتاب أنزله الله، ولا يمكن أن يعتقد أن ما جاء به صدق وأنه كاذب مفتر على الله.

وهذا في غاية الوضوح. وهذا بمنزلة شهود شهدوا بحق فصدقهم الخصم، وقال: هؤلاء كلهم شهود عدول صادقون، ثم شهد آخر على شهادتهم سواء. فقال الخصم: هذه الشهادة باطلة وكذب لا أصل لها، إن ذلك تكذيب بشهادة جميع الشهود قطعاً، ولا ينجيه من تكذيبهم

<sup>(</sup>١) عبارة الأصل: فصل في أنه.

اعترافه بصحة شهادتهم وإنها شهادة حق مع قوله: إن الشاهد بها كاذب فيا شهد به.

فكما أنه لو لم يظهر محمد صلى الله عليه وسلم لبطلت نبوات الأنبياء قبله فكذلك إن لم يصدق لم يمكن تصديق نبى من الأنبياء قبله.

(الوجه الثالث). إن الآيات والبراهين التي دلت على صحة نبوته وصدقه أضعاف آيات من قبله من الرسل، فليس لنبي من الأنبياء آية توجب الإيمان به إلا ولمحمد صلى الله عليه وسلم مثلها أو ما هو في الدلالة مثلها وإن لم يكن من جنسها، فآيات نبوته أعظم واكبر وأبهر وأدل، والعلم بنقلها قطعي، لقرب العهد، وكثرة النقلة، واختلاف أمصارهم وأعصارهم، واستحالة تواطئهم على الكذب.

فالعلم بآيات نبوته كالعلم بنفس وجوده وظهوره وبلده ، بحيث لا تمكن المكابرة في ذلك ، والمكابر فيه في غاية الوقاحة والبهت ، كالمكابرة في وجود ما يشاهده الناس ولم يشاهده هو من البلاد والأقاليم والجبال والأنهار.

فإن جاز القدح فى ذلك كله، فالقدح فى وجود عيسى وموسى وآيات نبوتها وآيات نبوتها وأجوز، وإن امتنع القدح فيها وفى آيات نبوتها فامتناعه فى محمد صلى الله عليه وسلم وآيات نبوته أشد.

<sup>(</sup>٢) الأنعام الآية التسعون.

رجل من اليهود يقال له مالك بن الصيف يخاصم النبى صلى الله عليه وسلم، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: «أنشدك بالذى أنزل التوراة على موسى، أما تجد فى التوراة ان الله يبغض الحبر السمين؟» وكان حبراً سميناً، فغضب عدو الله وقال: والله ما أنزل الله على بشر من شيء. فقال له أصحابه الذين معه: ويحك ولا موسى؟ فقال: والله ما أنزل الله على بشر من شيء. فأنزل الله عز وجل (وما قدروا الله حق قدره) الآية، وهذا قول عكرمة (٣).

وقال محمد بن كعب: جاء ناس من اليهود إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهو محتب، فقالوا يا أبا القاسم، ألا تاتينا بكتاب من السهاء كما جاء به موسى ألواحاً يحملها (١) من عند الله عز وجل؟ فأنزل الله عز وجل: ﴿ يَسْعَلُكُ أَمْلُ ٱلْكِتَبِ لَمْ النّهُ الْمُنْزَلُ عَلَيْهِم كِتَبًا مِن السَّمَاء فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى مُوسَى ألواحاً بهم الآية . ﴿ وَجَلَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

وذهب جماعة منهم مجاهد، إلى أن الآية نزلت في مشركي قريش، فهم الذين جحدوا أصل الرسالة، وكذبوا بالرسل، وأما أهل الكتاب فلم يجحدوا نبوة موسى وعيسى.

<sup>(</sup>٣) سيضعف المؤلف قول عكرمة فيا بعد.

<sup>(</sup>٤) يقصدون الفرآن جملة ، كما أن التوراة نزلت جملة . ولاحظ أنه في التوراة عبارات تدل على أنها لم تنزل جملة مثل قصة المعتدى في يوم السبت ، وقصة بنات صلفحاء في نهاية سفر العدد .

<sup>(</sup>٥) الآية الثالثة والخمسون بعد المائة في سورة النساء.

وهذا اختيار ابن جرير، قال: وهو أولى الأقاويل بالصواب، لأن ذلك فى سياق الخبر عنهم، فهو اشبه من أن يكون خبراً عن اليهود، لم يجر لهم ذكر يكون هذا به متصلا، مع ما فى الخبر عن من أخبر الله عنه من هذه الآية من إنكاره أن يكون الله أنزل على بشر شيئاً من الكتب، وليس ذلك مما تدين به اليهود، بل المعروف من دين اليهود الإقرار بصحف إبراهيم، وموسى، وزبور داود، والخبر من أول السورة إلى هذا الموضع خبر عن المشركين من عبدة الأوثان، وقوله: (وما قدروا الله حق قدره) موصول به غير مفصول عنه، قلت: ويقوى قوله، أن السورة مكية، فهى خبر عن زنادقة العرب، المنكرين لأصل النبوة.

ولكن بقى أن يقال: فكيف يحسن الرد عليهم بما لا يقرون به من إنزال الكتاب الذى جاء به موسى؟ وكيف يقال لهم: (تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً)؟ ولاسيا على قراءة من قرأ بتاء الخطاب. وهل ذلك صالح لغير اليهود؟ فإنهم كانوا يخفون من الكتاب ما لا يوافق أهواءهم وأغراضهم، ويبدون منه ما سواه، فاحتج عليهم بما يقرون به من كتاب موسى، ثم وبخهم بأنهم خانوا الله ورسوله فيه، فأخفوا بعضه وأظهروا بعضه، وهذا استطراد من ذكر جحدهم النبوة بالكلية، وذلك إخفاء لها وكتمان إلى جحد ما أقروا به كتابهم بإخفائه وكتمانه، فتلك سجية لهم معروفة لا تنكر، إذ من أخفى بعض كتابه الذى يقر بأنه من عند الله، كيف لا يجحد أصل النبوة؟.

ثم احتج عليهم، بأنهم قد علموا بالوحى ما لم يكونوا يعلمونه هم ولا آباؤهم، ولمولا الوحى الذى أنزله على أنبيائه ورسله لم يصلوا إليه، ثم أمر رسوله أن يجب عن هذا السؤال، وهو قوله: (من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى) فقال (قل الله) أى الله الذى أنزله، أى إن كفروا به وجحدوه فصدق به أنت وأقربه (ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون).

وجواب هذا السؤال أن يقال: إن الله سبحانه احتج عليهم (٦) بما يقر به أهل الكتابين وهم أولو العلم من الأمم التي لا كتاب لها، أي إن جحدتم أصل النبوة وأن يكون الله أنزل على بشر شيئاً فهذا كتاب موسى يقر به أهل الكتاب وهم أعلم منكم فاسألوهم عنه، ونظائر هذا فى القرآن كثيرة يستشهد سبحانه بأهل الكتاب على منكرى النبوات والتوحيد، والمعنى إنكم إن أنكرتم أن يكون الله أنزل على بشر شيئاً فمن أنزل كتاب موسى ؟ فإن لم تعلموا ذلك فاشألوا أهل الكتاب، وأما قوله تعالى: ﴿ يَجِعلُونُهُ قَراطيسُ يَبدُونُهُ وَيَخفُونُ كَثيرًا ﴾ فمن قرأها بالياء فهو إخبار عن اليهود بلفظ الغيبة ، ومن قرأها بلفظ التاء للخطاب فهو خطاب لهذا الجنس الذين فعلوا ذلك أى تجعلونه يا من أنزل عليه كذلك، وهذا من أعلام نبوته أن يخبر أهل الكتاب بما اعتمدوه في كتابهم، وأنهم جعلوه قراطيس وأبدوا بعضه وأخفوا كثيراً منه، وهذا لا يعلم من غير جهتهم إلا بـوحـى مـن الله، ولا يلزم أن يكون قوله: (تجعلونه قراطيس) خطاباً لمن حكى عنهم أنهم قالوا (ما أنزل الله على بشر من شيء) بل هذا استطراد من الشيء إلى نظيره وشبهه ولازمه ، وله نظائر في القرآن كثيرة كَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنْ سُلَلَةٍ مِّنْ طِينٍ \* ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَادِ مَّكِينِ \* ثُمٌّ خَلَقُنَ النَّطْفَةَ عَلَقَةً خَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ﴾ (٧) إلى آخر الآية . فاستطرُّد من الشخص المخلوق من الطين وهو آدم إلى النوع المخلوق من النطفة وهم أولاده، وأوقع الضمير على الجميع بلفظ واحد، ومثله قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم بِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زُوْجَهَا لِيَسْكُنَّ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّلُهَا حَلَتْ جَمَّلًا خَفِيفًا فَرَتْ بِدِيَّ فَلَنَّا أَثْقَلَت دَّعَوا اللَّهُ رَبَّهُمَا لَين التّيتَنَا صَالِحًا الْسَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلِرِينَ \* فَلَمَّا وَاتَنْهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُو شُرَكًا وَفِيمَا وَاتَنهُمَا فَتَعَلَّى اللَّهُ عَلَّى مُشْرِكُونَ ﴾ (^) إلى آخر الآيات.

 <sup>(</sup>٦) على الكفار.
 (٧) سورة المؤمنون ١٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٨) سورة الاعراف ١٨٩ وما بعدها.

ويشبه هذا قوله تعالى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ \* الَّذِي جَعَلَ. لَكُو الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُو فِيهَا سُبُلًا لَعَلَيمُ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُو فِيهَا سُبُلًا لَعَلَيْكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ \* فَأَنشَرْنَابِهِ عَبَلْدَةً مَّيْنَا كَذَالِكَ لَعَلَيْكُمْ تَهْتَدُونَ \* وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ ﴾ (١) إلى آخر الآيات.

وعلى التقديرين فهؤلاء لم يتم لهم إنكار النبى صلى الله عليه وسلم ومكابرتهم إلا بهذا الجحد والتكذيب العام، وزأوا أنهم إن اقروا ببعض النبوات وجحدوا نبوته ظهر تناقضهم وتفريقهم بين المتماثلين، وأنهم لا يمكنهم الإيمان بنبى وجحد نبوة من نبوته أظهر وآياتها أكثر وأعظم ممن أقروا به.

وأخبر سبحانه أن من جحد أن يكون قد أرسل رسله وأنزل كتبه لم يقدره حق قدره، وأنه نسبه إلى ما لا يليق به بل يعتالى ويتنزه عنه، فإن فى ذلك إنكار دينه وإلهيته وملكه وحكمته ورحمته، والظن السيء به أنه خلق خلقه عبثا باطلا، وأنه خلاهم سداً مهملا وهذا ينافى كماله المقدس وهو متعال عن كل ما ينافى كماله.

فن أنكر كلامه وتكليمه وإرساله الرسل إلى خلقه فما قدره حق قدره، ولا عرفه حق معرفته، ولا عظمه حق عظمته، كما أن من عبد معه إلها غيره لم يقدره حق قدره معطل جاحد لصفات كماله ونعوت جلاله وإرسال رسله وإنزال كتبه، ولا عظمه حق عظمته.

ولذلك كان جحد نبوة خاتم أنبيائه ورسله وإنزال كتبه وتكذيبه إنكارا للرب تعالى فى الحقيقة وجحوداً له، فلا يمكن الإقرار بربوبيته وإلهيته وملكه بل ولا بوجوده مع تكذيب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٩) سورة الزخرف الآية ٩ وما بعدها.

وقد أشرنا إلى ذلك فى المناظرة التى تقدمت (١٠)، فلا يجامع الكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم الإقرار بالرب تعالى وصفاته أصلا، كما لا يجامع الكفر بالمعاد واليوم الآخر الإقرار بوجود الصانع أصلا.

وقد ذكر سبحانه ذلك في موضعين من كتابه في سورة الرعد في قوله: ﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ أَوَذَا كُنّا ثُرَابًا أَوَنّا لَنِي خَلْقِ جَدِيدٍ أَوْلَكُمْكَ الّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبّيهِمْ ﴾ (١١) والشانى في سورة الكهف في قوله تعالى: ﴿ وَمَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُو ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَالَ مَا أَظُنُ أَن تَبِيدَ هَلَاهِ آبَدًا وَمَا أَظُنُ اللهَ اللهَ وَمَا أَظُنُ اللهَ تَبِيدَ هَلَاهِ آبَدًا وَمَا أَظُنُ اللهَ عَلَى اللهَ وَمَا أَلُونُ وَهُو مَا إِنْ وَمُو عَلَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَالَ مَا أَظُنُ أَن تَبِيدَ هَلَاهِ عَلَى الله وَمَا أَظُنُ الله وَلَا الله وسلامه عليه عَلَى عباده ، في الرب تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله والتعريف بحقوقه التي عباده ، في أنكر أرسالاته فقد نكر الرب الذي دعا إليه وحقوقه التي أمر بها ، بل نقول : لا يمكن الاعتراف بالحقائق على ما هي عليه مع مع تكذيب رسوله ، وهذا ظاهر جداً لمن تأمل مقالات أهل الأرض وأديانهم .

فإن «الفلاسفة» لم يمكنهم الاعتراف بالملائكة والجن والمبدأ والمعاد وتفاصيل صفات الرب تعالى وأفعاله مع إنكار النبوات، بل والحقائق المشاهدة التى لا يمكن إنكارها لم يثبتوها على ما هى عليه ولا أثبتوا حقيقة واحدة على ما هى عليه البتة، وهذا ثمرة إنكارهم النبوات

<sup>(</sup>١٠) المناظرة مذكورة في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>١١) الآية الخامسة من سورة الرعد.

<sup>(</sup>١٢) الآية ٣٥ وما بعدها من سورة الكهف.

فسلبهم الله إدراك الحقائق التى زعموا أن عقولهم كافية فى إدراكها، فلم يدركوا منها شيئاً على ما هو عليه، حتى ولا الماء ولا الهواء ولا الشمس ولا غيرها. فن تأمل مذاهبهم فيها علم أنهم لم يدركوها وإن عرفوا من ذلك بعض ما خفى على غيرهم.

وأما «المجوس» فأضل وأضل.

وأما «عباد الأصنام» فلا عرفوا الخالق ولا عرفوا حقيقة المخلوقات، ولا ميزوا بين الشياطين والملائكة وبين الأرواح الطيبة والخبيثة، وبين أحسن الحسن وأقبح القبيح، ولا عرفوا كمال النفس وما تسعد به ونقصها وما تشقى به.

وأما «النصارى» فقد عرفت ما الذى أدركوه من معبودهم وما وصفوه به (١٣) وما الذى قالوه فى نبيهم، وكيف لم يدركوا حقيقته البتة، ووصفوا الله بما هو من أعظم العيوب والنقائص، ووصفوا عبده

<sup>(</sup>۱۳) أستحسن أن أذكر هنا، نص كلام ساويرس بن المقفع في ذات الله. عند النصارى الأرثوذكس. «ساويرس» الذي جادل كثيرا من أثمة المسلمين في عصر المعز لدين الله الضاطمي. حتى اذا جادل مسلم نصرانيا يكون خبيرا بأصل مذهبه. يقول ساويرس في كتابه «مصباح العقل» تحقيق الأب سمير خليل سمطبعة دار العالم العربي سنة ١٩٧٨ تحت عنوان «قولنا في الباريء تبارك اسمه» مانصة:

<sup>«</sup>نعرفه أبا وأبنا وروحا قدسا، جوهرا واحدا، وطبيعة واحدة وذاتا واحدة. وقولنا: أنه جوهر واحد يعنى: أن جوهره وذاته وطبيعته لاتشبه شيئا من الخلوقات ولا توافق ذاتا من المحدثات. فجوهره وذاته مباينة لسائر الجواهر المعقولة والحسوسة المركبة. ومعنى قولنا: أنه جوهر. لانه لا شيء الا وهو اما جوهرا أو جسا أو عرضا هذا على ما يقوله الجدليون فأما الفلاسفة المنطقيون. فالموجودات كلهم عندهم لا تخلوا من أن تكون جوهرا أو عرضا والجسم عندهم عندهم

ولأنه قد قامت البراهين على أنه ليس يجسم لئلا يلزم التركيب والتفصيل والتحليل والمرض والفساد والزمان والمكان ــوكل هذه صفات المدثين ــ نفينا أن يكون جسما، والعرض أيضا يحتاج الى حامل يحمله وناعت ينعت به وهو ليس موجودا في الحقيقة، كما أبان ذلك

المنطقيون. لانه منى لم يكن الجوهر أو الجسم موجودا لم يوجد العرض. ولان الاعراض لا أفعال لها، ولا ثبات ولا قوام الا بغيرها.

وكان الاجماع قد وقع على أن البارىء عز وجل لم يزل موجودا ولا يزل موجودا، وأنه فاعل. وليس يحتاج فى وجوده الى غيره لانه قائم بذاته. فقلنا: أنه جوهر اذ لم يجز أن يكون جسا ولا عرضا. ولسنا نذهب الى أنه الجوهر الذى وصفه أرسطاطاليس فى كناب «المنطق» وزعم أنه قابل الاضداد فى ذاته. لانه أنما وصف هناك الجوهر الذى هو سقراط وافلاطون، وهو الجوهر الجزئى الأول.

ولا نقول. انه من، الجواهر الثواني، يعنى الانواع والاجناس. لان تلك أنما هي صورة الجوهر الاول. وهي يختلف فيها: هل لها قوام بذاتها. أم أنها هي موهومة فَقَط؟. وأنما نذهب الى أنه موجود الذات: أزلى. باق وسرمدى، ليس كالاعراض، التي لم تكن ثم كانت. ولا كالاجسام، التي، وأن كانت جواهر، فانها مركبة من هيولي، وصورة. وأنما نريد أنه مخالف لسائر الاجسام والاعرض والجواهر المتوهمة. لانه موجود بالحقيقة لا يحتاج في وجوده الى غيره. فهذا معنى قولنا: انه ، جوهر. وانما نريد بقولنا: ، انه جوهر واحد: لأن الحنفاء والوثنيين. وماني. وبن ديان، ومرقيان، يزعمون: أن الباريء جواهر مختلفة. وكذلك «آريوس وأونوميوس، وأفلاطون، الفيلسوف فانه يجعل خالقين عدة. فنفينا، آراء هؤلاء كلهم، بقولنا: ان خالق العالم، جوهر واحد، لا جواهر كثيرة. وكذلك أيضًا مايذهب اليه أرسطاطاليس من أن المبارى تمام العالم، وأن الكل قديم. فقلنا: أنه جوهـر واحـد. لا يـشبه شيئا، من جواهر العالم. ومعنى قولنا: أنه آب وابن وروح قدس. هـ و هذا . بعد الذي أخذناه من التوقيف، نذهب الى أن هذا الخالق حي ، ناطق، فنطقه : كلمته، وحياته روحه. وانما، يسمى نطقه: ابنا، كيا يعنى به، أنه متولد من ذاته. لان أهل اللغات يسمون ما كان متولدا من ذات الشيء: ابنا. وفي بعض اللغات يقال، قد ولد الهلال. وقد ولدت النخلة، والشجرة. وعلى هذا المعنى: سموا: أفلاطون ابن أرسطو، أى هو من ذاته وجوهره، وطبيعته. وليس له علة ظاهرة غيره. وهذه الأسماء. أعنى الآب، والابن، وروح الـقـدس. مما قد استعمله الأوائل، وقالوا به. ودانوا بصحته. أعنى قدماء الفلاسنفة منهم: هرمس، وأفلاطون، وفيثاغورس، وأمونيوس ونظائرهم. وتوالت به الكتب العتيقة. وأنا أذكر أقاو يلهم في «كتاب التوحيد».

واذا قد بينا المعنى الذى نذهب، اليه فى تسمية الله: «ابنا» فقد سقط اللجاج والحك الان الغرض انما هو صحة المعانى. دون الأساء لأن الأساء انما تؤخذ بالتوقيف، فالمسألة

ساقطة عن أصحابنا في تسمية الكلمة «ابنا» والحياة: روحا. وأما ان الحياة تسمى روحا
 فذلك بين. أما من الكتاب:

فقوله فى الزبور: «وتعدمهم أرواهم: فيموتون» (٢٠١: ٢٩) أى يذهب بحياتهم. وقول أهل اللغة: أنا أتلف روحك. اى أعدمك الحياة، وأميتك. وقول التوراة: «روح الحياة التى ركبها الله فى آدم» (تكوين ٢: ٧) التى يزعم الاطباء: وانها فى الفلب. وهم أيضا يسمون الحياة: دما جاريا ويزعمون أنه فى القلب. وانما قلنا: روح القدس. لان الارواح كثيرة. ونحن نسمى الشياطبن: أرواحا ونسمى الملائكة: أرواحا.

فنقول: روح القدس، لان الشياطين أرواح ليست مقدسة، ولا طاهرة.

والملائكة أيضا فهى وأن كانت أرواحا، فقابلة للرزائل، كما وصف فى قصة أبليس، فانه عاد الى المعصية بعد الطاعة، وصار مدحورا، ونجسا رجسا.

فانفرد هذا الروح باسم «القدس» ليتبين، أنه ليس مما يجوز عليه الدنس ولا الطمث، ولا شيء من الرذائل

فهذا ، معنى ، قولنا في البارىء جل ذكره انه جوهر وانه آب وابن وروح قدس.

على طريق الجملة. وانما نعنى ، بقولنا «الاقانيم»: انه لما كانت صفات هذا الجوهر قائمة. ثابتة ، لم تزل \_ بفتح التاء \_ ولم تزل \_ بضم التاء \_ وليست كالصفات ، التى تكون ، وتبطل . ولا كالاعراض التى تفنى ، وتفسد لان . كلام البارىء ، تبارك . وتعالى . قائم ثابت . ليس ككلام ، البشريين ، الزائل البائد الذى انما علته اختلاط المواء بالصوت ، فحينئذ ينقطع ، وتبين حروفه .

بل نطقه تبارك وتعالى، نطق ذاتى جوهرى لا يحتاج الى الهواء فى تبينه، ولا الى الصوت فى كونه. بل علته هى الذات.

فهو ذاتى جوهرى، موجود بوجود الذات معقول مفهوم يميزه العقل و يعلم أنه نطق تلك الذات، التى قد تقدمت له المعرفة بها وقام البرهان على وجودها.

وما ميزه العقل وفضله، فليس الى نفية وجحوده سبيل. فن انكر ثبات هذه الصفات وقيامها وازليتها، ففد انكر ما قد اعترف به، وجحد ما قد أقر، بوجوده.

كما فعل، اليهود وسابليوس، والمعتزله. الذين يجعلون صفات البارىء اسهاء خالية من المعانى. ولانا قد قلنا ان غرضنا هناهنا الاختصار، والايجاز، رأينا ترك الاحتجاج والرد على المخالفين، لانا قد فعلنا ذلك في كتابنا عليهم.

فهذا معنى قولنا «أقنوم».

ورسوله بما ليس له بوجه من الوجوه، وما عرفوا الله ولا رسوله، والمعاد الذى اقروا به لم يدركوا حقيقته ولم يؤمنوا بما جاءت به الرسل من حقيقته، إذ لا أكل عندهم فى الجنة ولا شرب ولا زوجة هناك ولا حور عين يلذ بهن الرجال كلذاتهم فى الدنيا، ولا عرفوا حقيقة أنفسهم مما تسعد به وتشقى، ومن لم يعرف ذلك فهو أجدرالا يعرف حقيقة شيء كما ينبغى البتة، فلا لأنفسهم عرفوا ولا لفاطرها وبارئها، ولا لمن جعله الله سبباً فى فلاحها وسعادتها، ولا للموجودات وأنها جميعها فقيرة مربوبة مصنوعة ناطقها وصامتها آدميها وجنيها وملكها، فكل من فى السموات عبده وملكه، وهو مخلوق مصنوع مربوب فقير من كل وجه، ومن لم يعرف هذا لم يعرف شيئاً.

وأما «اليهود» فقد حكى الله لك عن جهل أسلافهم وغباوتهم وضلالهم ما يدل على ما وراءه من ظلمات الجهل التى بعضها فوق بعض، ويكفى فى ذلك عبادتهم العجل الذى صنعته أيديهم من ذهب، ومن عبادتهم أن جعلوه على صورة أبلد الحيوان وأقله فطانة الذى يضرب المثل به فى قلة الفهم، فانظر إلى هذه الجهالة والغباوة المتجاوزة للحد كيف عبدوا مع الله إلها آخر وقد شاهدوا من أدلة التوحيد وعظمة الرب وجلاله ما لم يشاهده سواهم؟!

ندريد صفة هذا الجوهر قائمة ثابتة معقولة مميزة، لا تفسد كالاعراض، ولا تغنى كالاصوات، وسائر كلام المحدثين. وكذلك حياتهم وأرواحهم. وان عبر معبر فقال: «اشخاص» أو خواص، أو معانى، أو صفات، كما فعل المتقدمون، فانما يذهبون الى ماقلته، والمعنى في عباراتهم واحد، وان اختلفت الالفاظ.

فأمنهم هذا. وتبين، فانه أدق، ما في مذهبنا ومن عرفه سهل عليه الكلام في . التشليث وبان عنده، ووقف على معناه من قرب. فانا قد قربناه، ونطقنا في العبارة عنه بما لم يسبق اليه كثير من أصحابنا. وقد شرحته أيضا، في، كتابي «في تفسير الامانة».

أنهى كلام مساويرس. بنصه. وقد أوضحت أفكاره في كتابنا: أقانيم النصارى. ورددت عليها.

وإذا قد عزموا على اتخاذ إله دون الله اتخذوه ونبيهم حى بين أظهرهم لم ينتظروا موته! وإذ قد فعلوا لم يتخذوه من الملائكة المقربين ولا من الأحياء الناطقين بل اتخذوه من الجمادات! وإذ قد فعلوا لم يتخذوه من الجواهر العلوية كالشمس والقمر والنجوم بل من الجواهر الأرضية! وإذ قد فعلوا لم يتخذوه من الجواهر التي خلقت فوق الأرض عالية عليها كالجبال ونحوها بل من جواهر لا تكون إلا تحت الأرض والصخور والأحجار عالية علها! وإذ قد فعلوا لم يتخذوه من جوهر يستغنى عن الصنعة وإدخال النار وتقليبه وجوهاً مختلفة وضربه بالحديد وسبكه بل من جوهر يحتاج إلى نيل الأيدى له بضروب مختلفة وإدخاله النار وإحراقه واستخراج خبثه! وإذ قد فعلوا لم يصوغوه على تمثال ملك كريم ولا نبى مرسل ولا على تمثال جوهر علوى لا تناله الأيدى بل على تمثال حيوان أرضى! وإذ قد فعلوا لم يصوغوه على تمثال أشرف الحيوانات وأقواها وأشدها امتناعاً من الضيم كالأسد والفيل ونحوهما بل صاغوه على تمثال أبلد الحيوان وأقبله للضيم والذل بحيث يحرث عليه الأرض ويسقى عليه بالسواقى والدواليب ولا له قوة يمتنع بها من كبير ولا صغيره.

فأى معرفة لهؤلاء بمعبودهم ونبيهم وحقائق الموجودات؟

وحقيق بمن سأل نبيه أن يجعل له إلهاً فيعبد إلهاً مجعولا بعد ما شاهد تلك الآيات الباهرات الا يعرف حقيقة الإله ولا أساءه وصفاته ونعوته ودينه، ولا يعرف حقيقة المخلوق وحاجته وفقره.

ولو عرف هؤلاء معبودهم ورسولهم لما قالوا لنبيهم: ﴿ لَن نُقْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهُ جَهْرَةُ ﴾ (١٠)، ولا قالوا له: ﴿ فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً ﴾ (١٠)،

<sup>(</sup>١٤) سورة البقرة الآية ٥٥.

<sup>(</sup>١٥) سورة المائدة الآية ٢٤.

ولا قتلوا نفساً (١٦) وطرحوا المقتول على أبواب البرآء من قتله ونبيهم حيى بين أظهرهم وخبر الساء والوحى يأتيه صباحاً ومساء، فكأنهم جوزا أن يخفى هذا على الله كما يخفى على الناس؟! ولو عرفوا معبودهم لما قالوا في بعض مخاطباتهم له: «يا أبانا انتبه من رقدتك، كم تنام».

ولو عرفوه لما سارعوا إلى محاربة أنبيائه وقتلهم وحبسهم ونفيهم ولما تحيلوا على تحليل محارمه وإسقاط فرائضه بأنواع الحيل.

ولقد شهدت التوراة بعدم فطانتهم وأنهم من الأغبياء (١٧)، ولو عرفوه لما حجروا عليه بعقولهم الفاسدة أن يأمر بالشيء في وقت لمصلحة ثم يزيل الأمر به في وقت آخر لحصول المصلحة وتبدله بما هو خير منه وينهى عنه ثم يبيحه في وقت آخر لاختلاف الأوقات والأحوال في المصالح والمفاسد، كما هو مشاهد في أحكامه القدرية الكونية التي لا يتم نظام العالم ولا مصلحته إلا بتبديلها واختلافها بحسب الأحوال والأوقات والأماكن، فلو اعتمد طبيب الا يغير الأدوية والأغذية بحسب اختلاف الزمان والأماكن والأحوال لأهلك الحرث والنسل وعد من الجهال، فكيف يحجر على طبيب القلوب والأديان أن تتبدل أحكامه بحسب اختلاف المصالح ؟! (١٨) وهل ذلك إلا قدح في حكمته ورحمته وقدرته وملكه التام وتدبيره لخلفه؟

ومن جهلهم بمعبودهم ورسوله وأمره أنهم أمروا أن يدخلوا باب المدينة التى فتحها الله عليهم سجداً ويقولوا حطة ، فيدخلوا متواضعين لله سائلين منه أن يحط عنهم خطاياهم ، فدخلوا يزحفون على أستاههم (١٩)، بدل

<sup>(</sup>١٦) يشير الى قصة البقرة في سورة البقرة.

<sup>(</sup>١٧) سفر التثنية الأصحاح الثاني والثلاثون الآية الثامنة والعشرون.

<sup>(</sup>۱۸) أنظر كتابنا (لا نسخ في القرآن) نشر دار الفكر العربي بمصر ففي الفصل الأول منه كل ما يتعلق بالنسخ عند اليهود السامريين واليهود العبرانيين وموقف النصاري من التوراة.

<sup>(</sup>١٩) ليس المراد الزحف كما فهم المؤلف. وانما المراد انهم دخلوا مدينة القدس

السجود لله ، و يقولون: «هنطا سقمانا» أى حنطة سمراء ، فذلك سجودهم وخشوعهم ، وهذا استغفارهم واستقالتهم من ذنوبهم .

ومن جهلهم وغباوتهم أن الله سبحانه أراهم من آيات قدرته وعظيم سلطانه وصدق رسوله ما لا مزيد عليه، ثم أنزل عليهم بعد ذلك كتابه وعهد إليهم فيه عهده وأمرهم أن يأخذوه بقوة فيعبدوه بما فيه كما خلصهم من عبودية فرعون والقبط فأبوا أن يقبلوا ذلك وامتنعوا منه، فنتق الجبل العظيم (٢٠) فوق رؤوسهم على قدرهم، وقيل لهم إن لم تقبلوا أطبقته عليكم فقبلوه من تحت الجبل.

قال ابن عباس: رفع الله الجبل فوق رؤوسهم وبعث ناراً من قبل وجوههم، وأتاهم البحر من تحتهم، ونودوا إن لم تقبلوا أرضختكم بهذا، وأحرقتكم بهذا، وأغرقتكم بهذا، فقبلوه، وقالوا سمعنا وأطعنا ولولا الجبل ما أطعناك ولما آمنوا بعد ذلك قالوا ﴿ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ﴾ (٢١).

ومن جهلهم أنهم شاهدوا الآيات ورأوا العجائب التي يؤمن على بعضها البشر ثم قالوا بعد ذلك: ﴿ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَىٰ نَرَى ٱللّهُ جَهْرَةً ﴾ (٢٢) وكان الله سبحانه قد أمر موسى أن ﴿ وَٱخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا ﴾ (٢٣)

<sup>- (</sup>أورشليم) وبدل أن يقولوا للناس حسنا. ظلموا وفسقوا فمعنى سجدا: الخضوع ش ونشر شريعته بين الناس. لان الله أنزل التوراة والانجيل هدى للناس. أنهم بدل ذلك قصروا الشريعة عليهم ومنعوا الحق عن الناس.

<sup>(</sup>٢٠) نتق الجبل في سورة الاعراف الآية المائة وواحد وسبعون ومشار اليه في سفر الخروج.

<sup>(</sup>٢١) سورة البقرة الآية الثالثة والتسعون.

<sup>(</sup>٢٢) سورة البقرة \_ الآية هه.

<sup>(</sup>٢٣) سورة الاعراف الآية ١٥٥ وهذا مشار اليه في سفر الخروج. وفي هذا الموضع تختلف التوراة السامرية عن التوراة العبرانية ففي السامرية في سفر الخروج وعدهم الله بنبي من بني اسماعيل مثل موسى له يسمعون ويطيعون وهذا النص لا يوجد في العبرانية الا في سفر التثنية فقط.

لميقاته، فاختارهم موسى وذهب بهم إلى الجبل، فلما دنى موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى الجبل، وقال للقوم ادنوا ودنا القوم حتى إذا دخلوا فى الحجاب وقعوا سجداً، فسمعوا الرب تعالى وهو يكلم موسى و يأمره و ينهاه و يعهد إليه، فلما انكشف الغمام قالوا (لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة).

ومن جهلهم أن هارون كما مات ودفنه موسى قالت بنو إسرائيل لم قال الموسى: أنت قتلته حسدته على خلقه ولينه ومحبة بنى إسرائيل له ، قال فاختاروا سبعين رجلا فوقفوا على قبر هارون ، فقال موسى ياهارون أقتلت أم مت ؟ قال: بل مت وما قتلنى أحد (٢٤).

فحسبك من جهالة أمة وجفائهم أنهم اتهموا نبيهم ونسبوه إلى قتل أخيه فقال موسى ما قتلته فلم يصدقوه حتى أسمعهم كلامه وبراءة أخيه مما رموه به.

ومن جهلهم أن الله سبحانه شبههم فى حملهم التوراة وعدم الفقه فيها والعمل بها بالحمار ﴿ يَمْ لُلُ أَسْفَاراً ﴾ (٢٠)، وفى هذا التشبيد من الغباء على جهالتهم وجوه متعددة:

(منها) أن الحمار من أبلد الحيوانات التي يضرب بها المثل في البلادة.

(ومنها) أنه ـ لو حمل غير الأسفار من طعام أو علف أو ماء لكان له به شعور بخلاف الأسفار.

(ومنها) أنهم حملوها لا لأنهم حملوها طوعا وإختيارا بل كانوا كالكلفين لما حملوه لم يرفعوا به رأساً.

(ومنها) أنهم حيث حلوها تكليفا وقهرا لم يرضوا بها ولم يحملوها رضا

<sup>(</sup>٢٤) لا يوجد في الأسفار الخمسة.

<sup>(</sup>٢٥) سورة الجمعة الآية الحامسة.

واختيبارا وقد علموا أنهم لابد لهم منها، وأنهم إن حملوها اختيارا كانت لهم العاقبة في الدنيا والآخرة (٢٦).

(ومنها) أنها مستملة على مصالح معاشهم ومعادهم وسعادتهم فى الدنيا والآخرة فإعراضهم عن التزام ما فيه سعادتهم وفلاحهم إلى ضده من غاية الجهل والغباوة وعدم الفطانة.

ومن جهلهم وقلة معرفتهم أنهم طلبوا عوض المن والسلوى (٢٧) اللذين هما أطيب الأطعمة وأنفعها وأوفقها للغذاء الصالح: البقل والقثاء والثوم

<sup>(</sup>۲۷) المن: «شيء دقيق مثل قشور. دقيق كالجليد على الأرض» (خروج ١٦: ١٤) وفي موضع آخر انه (كبذر الكذبرة أبيض. وطعمه كرقاق بعسل) (خروج ١٦: ٣١) والسلوى طائر لذيذ.

<sup>(</sup>٢٦) قول المؤلف (كانت لهم العاقبة في الدنيا والآخرة) يدل على أنه يفهم أن النص على يوم القيامة مذكور في التوراة ونقول: انه في التوراة السامرية النص صريح على يوم القيامة في الأسفار الخمسة وهو يحتمل اما الجزاء في الدنيا واما الجزاء في الآخرة في التوراة العبرانية. في هذا النص: (اليس ذلك مكنوزا عندى. مختوما عليه في خزائني؟ لى النقمة والجزاء في وقت تزل اقدامهم) (تثنية ٣٢: ٣٤ــ٥٩) وعلماء اليهود الصدوقيين سألوا المسيح عن يوم القيامة وطلبوا منه الدليل من الاسفار الخمسة العبرانية لانهم يعلمون ان النص غير واضبح فلجأ المسيح الى الاستنباط من آيات في الاسفار الخمسة العبرانية يقول متى فى انجيله بعد ذكر السؤال مانصه: (وأما من جهة قيامة الاموات. افحا قرأتم ما قيل لكم من قبل الله القائل: أنا اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب؟ ليس الله اله أموات بل اله أحياء) (متى ٢٢: ٣١-٣١) يشير المسيح الى ان الله تعالى في طور سيناء خاطب موسى وقال له أنا اله أبيك اله ابراهيم واله اسحاق واله يمقوب. انه حيث تكلم الله الحي عن ابراهيم واسحاق ويعقوب فاذن هم أحياء بعد موتهم. والقادر على حفظهم أحياء قادر على بعثهم وأظهارهم في الحياة الاخرى واذا ثبت ذلك تثبت القيامة. على أنه يوجد في التلمود تصريحات للربانيين والأحبار تفيد امكان البعث ووقوعه. ويوجد أيضا أقوال لعلماء اليهود العبرانيين تثبت البعث منهم ابن كمونه في كتابه تنقيح الابحاث في الملل الثلاث. وابن ميمون كما بينا في تقديمنا لكتاب (يقظة اولى الاعتبار فما ورد في ذكر النار وأصحاب النار).

والعدس والبصل (<sup>۲۸</sup>)، ومن رضى باستبدال هذه الأغذية عوضاً عن المن والسلوى لم يكثر عليه أن يستبدل الكفر بالإيمان والضلالة بالهدى والغضب بالرضا والعقوبة بالرحمة، وهذه حال من لم يعرف ربه ولا كتابه ولا رسوله ولا نفسه.

وأما نقضهم ميثاقهم، وتبديلهم أحكام التوراة، وتحريفهم الكلم عن واضعه، وأكلهم الرشا، واعتدائهم في واضعه، وأكلهم الرشا، واعتدائهم في السبت حتى مسخوا قردة، وقتلهم الأنبياء بغير رحق، وتكذيبهم عيسى ابن مريم رسول الله، ورميهم له ولأمه بالعظائم، وحرصهم على قتله، وتفردهم دون الأمم بالخبث والبهت، وشدة تكالبهم على الدنيا وحرصهم عليها، وقسوة قلوبهم، وحسدهم، وكثرة سخرهم: فإليه النهاية.

وهذا وأضعافه من الجهل وفساد العقل قليل على من كذب رسل الله وجاهر بمعاداته ومعاداة ملائكته وأنبيائه وأهل ولايته، فأى شيء عرف من لم يعرف الله ورسله؟

وأى حقيقة أدرك من فاتته هذه الحقيقة؟

وأى علم أو عمل حصل لمن فاته العلم بالله، والعمل بمرضاته، ومعرفة الطريق الموصلة إليه، ومآله بعد الوصول إليه.

فأهل الأرض كلهم فى ظلمات الجهل والغى إلا من أشرق عليه نور النبوة، كما فى المسند وغيره من حديث عبد الله بن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله خلق خلقه فى ظلمة وألقى عليهم من نوره، على علم الله».

ولذلك بعث الله رسله ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، فن أجابهم خرج إلى الفضاء والنور والضياء، ومن لم يجبهم بقى فى الضيق والظلمة التى خلق فيها، وهى: ظلمة الطبع، وظلمة الجهل، وظلمة

<sup>(</sup>٢٨) الأصحاح الحادى عشر من سفر العدد الآية الحامسة.

الهوى، وظلمة الغفلة عن نفسه وكمالها وما تسعد به فى معاشها ومعادها. فهذه جملتها ظلمات خلق فيها العبد، فبعث الله رسله لإخراجه منها إلى العلم والمعرفة والإيمان والهدى الذى لا سعادة للنفس بدونه البتة فمن أخطأه هذا النور، أخطأه حظه وكماله وسعادته وصار يتقلب فى ظلمات بعضها فوف بعض، فدخله ظلمة، ومخرجه ظلمة، وقوله ظلمة، وعمله ظلمة، وقوله ظلمة، وعمله ظلمة، وقصده ظلمة، وهوه متخبط فى ظلمات طبعه وهواه وجهله، وقلبه مظلم، ووجهه مظلم، لأنه يبقى على الظلمة الأصلية، ولا يناسبه من الأقوال والأعمال والإرادات والعقائد إلا ظلماتها.

فلو أشرق له شيء من نور النبوة لكان بمنزلة اشراق الشمس على بصائر الخفاش ..

بصائر أغشاها النهار بضوئه ولاءمها قطع من الليل مظلم

يكاد نور النبوة يعمى تلك البصائر ويخطفها لشدته وضعفها، فتهرب إلى الظلمات لموافقتها لها وملاءمتها إياها.

والمؤمن عمله نور، وقوله نور، ومدخله نور، ومخرجه نور، وقصده نور، فهو يتقلب في النور في جميع أحواله.

قال الله تعالى: ﴿ اللهُ نُورُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ عَلَيْمُكُوهِ فِيهَا مِصْبَاحُ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكَبُّ دُرِّى يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَلَكَةٍ زَيْنُونَةٍ مِصْبَاحُ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكَبُّ دُرِّى يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُبَلَكَةٍ زَيْنُونَةٍ مِصْبَاحُ اللهُ لِنُورِهِ مِن لَا لَهُ لِنُورِهِ مِن لَا لَهُ لِنُورِهِ مِن اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ لِنُورِهِ عَلَيْمٌ ﴾ (١٠).

ثُم ذكر حال الكفار وأعمالهم وتقلبهم في الظلمات فقال: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواۤ أَعۡمَالُهُمۡ كَشَرَابِ بِفِيعَةٍ يَعۡسَبُهُ الظَّمْعَانُ مَآ ءً حَتَى إِذَا جَآءَهُ لَرْ يَجِدْهُ شَيْعًا وَوَجَدَ اللَّهَ

<sup>(</sup>٢٩) سورة النور الآبة هس.

عِندَهُ, فَوَقَلَهُ حَسَابِهُ وَاللّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ \* أَوْ كَظُلُسَتِ فِي بَخْرِ لَجِي يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ عَسَابٌ طُلُسَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُدْ يَرَلُهَا وَمَن فَوْقِهِ عَسَابٌ ظُلُسَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُدْ يَرَلُهَا وَمَن لَوْ يَعْمُ اللّهُ لَهُ مُودًا فَا لَهُ مِن ثُورٍ ﴾ (٣٠).

والحمد لله أولا وآخر وباطنا وظاهرا، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعملى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليا كثيرا إلى يوم الدين.

<sup>(</sup>٣٠) سورة النور الآية ٣٩.

## فهرس كتاب هداية الحيارى

| مفحة | الع                                     | الموضوع                          |
|------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| ٠.,  |                                         | ترجمة المؤلف                     |
| ۹    |                                         | مقدمة المحقق                     |
| 22   | *************************************** |                                  |
| ٣٢   | *******************************         |                                  |
| ٣٣   |                                         |                                  |
| ٣٨   | ل الرسول صلى الله عليه وسلم             |                                  |
|      |                                         | سبب تأليف الكتاب مسائل (         |
| ٣٨   |                                         | الملحدين على بعض المسلمين .      |
| ٤١   |                                         | السوأل الأول                     |
| ٤١   | د لأهل الكتاب عن قبول الإسلام           | ليست الرياسة هي المانع الوحيا    |
| ٤٩   |                                         |                                  |
| ۰۰   | صلى الله عليه وسلم                      | اعتراف أبى جهل بنبوة محمد ر      |
| ٥١   | مرفون أبناءهم                           | علماء اليهود يعرفون النبى كما يه |
|      | بالة محمد صلى الله عليه وسلم            | لا غرابة فى جحد النصارى رس       |
| 70   |                                         |                                  |
| ٥٦   | الصليب الصليب                           |                                  |
| ٥٩   |                                         | صلاة النصارى استهزاء بالمعبود    |
| ٦.   |                                         | أكثر النصارى مقلدون              |
|      |                                         |                                  |

| الصفحا                                           | الموضوع           |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| ي                                                | السؤال الثان      |
| صلى الله عليه وسلم من رؤساء النصارى ٦٣           | من آمن بالنبي     |
|                                                  | السؤال الثال      |
| غالباً نعته صلى الله عليه وسلم                   | المذكور في كتبهم  |
| ٠٠٠٥٥                                            | وهو أبلغ من الام  |
| ل على أنه صلى الله عليه وسلم.                    | اثنا عشر وجهاً تد |
| المنزلة                                          | مذكور في الكتب    |
| ة والانجيل وتناقضها الأناجيل تواريخ              | تخالف نسخ التورا  |
| ل على أنه صلى الله عليه وسلم مذكور في الكتب      | اثنا عشر وجهاً تد |
| ف والكتمان لنعت الرسول صلى الله عليه وسلم ١٠٩    | جمعهم بين التحرية |
| تقدمة في البشارة به وصفته ونعت أمته صلى الله     | نصوص الكتب الم    |
| اح دلالتها ومطابقتها للشريعة والواقع             | عليه وسلم، وإيض   |
| يح لا وجود له، واليهود ينتظرون المسيح الدجال ١٤١ | النصارى آمنوا بمس |
| ل والنصارى وكل مستكبر عن حق١٤٢                   |                   |
| عد كبار اليهود                                   |                   |
| عثمة النصراني عن نعت رسول الله صلى الله عليه     |                   |
| 111                                              | •                 |
| الزبور                                           |                   |
| جِد فی قبر دانیال                                | _                 |
| ۲۰۱ آ                                            |                   |
| لة على صحة البشارة به صلى الله عليه وسلم         |                   |
| ری لها استکباراً                                 |                   |
| التوراة، وفريتهم على الأنبياء سبعون كاهنأ        |                   |
| (١٣) حرفاً من التوراة١٣)                         |                   |
| Y.7                                              | سبب تبديل التوراة |

| الصفحة | لموضوع |
|--------|--------|
|        |        |

|             | اليهود كذبوا مسيح الهدى، وينتظرون مسيح الضلالـــ المسيح                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 411         | وأصحابه يقتلونهم شر قتلة                                                                     |
| ۲۱۸         | وأصحابه يقتلونهم شر قتلةا<br>المتناقضات في الانجيل                                           |
|             | تواطؤ اليهود والنصارى على تغيير بعض النسخ غير ممتنعــــ                                      |
| 771         | من مثالب النصارى                                                                             |
| <b>۲۲</b> 9 | السؤال الرابع                                                                                |
| 777         | السؤال الرابعموقف عبد الله بن سلام من قومه حين أسلم                                          |
| 779         | السؤال الخامس                                                                                |
| ۲۳.         | لماذا أسلم الحبر عيد الله بن سلام                                                            |
| ۲۳۳         | السؤال السادسالسؤال السادس المسادس المسلمون فوق كل الأمم في الأعمال والمعارف النافعة الصحابة |
|             | أعلم الناس وأفضلهم، علماء الأمة تلاميذهم، من أعلام الصحابة                                   |
| ۲۳٦         | والأئمة                                                                                      |
| <b>Υ</b> ٤٨ | هنيئاً لأمة الغضب والضلال بعلومهم وبعلمائهم                                                  |
| <b>70</b> 7 | السؤال السابع                                                                                |
| Y 0 Y       | معاصى الأمم لا تقدح في الرسل ولا في رسالتهم                                                  |
|             | ذنوب الموحدين من المسلمين في جنب عظائم اليهود والنصارى                                       |
| Y 0 Y       | كتفلة في بحركتفلة في مجر                                                                     |
| 404         | من فضائح اليهود وقبائحهم المنكرة                                                             |
| <b>۲</b> 0۷ | دين الهود                                                                                    |
|             | افتراق اليهود، واختلافهم كتاب علم الذباحة                                                    |
|             | حيل حخاميمهم الدنيئة                                                                         |
|             |                                                                                              |

| صفحة         | الموضوع                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 475          | من شريعتهم نكاح امرأة الأخ أو العار                       |
| 470          | وكان سبب طمس معالم دينهم وآثارهم                          |
| 777          | صلاتهم دعاء على الأمم وإفك على الله تعالى وتقدس           |
| 414          | دين النصارى                                               |
|              | أساس دین النصاری قائم علی شتم الله، والشرك به_            |
| 779          | خرافة الفداء                                              |
| ۲٧٠          | مقالة أشباه الحمير في مريم وابنها                         |
|              | النصاري مخالفون للمسيح في كل فروع دينهم أيضاً: في الطهارة |
| ۲۷۳          | والصلاة والصوم وأكل الخنزير وتعليق الصليب و               |
| 440          | الراهب والقسيس يغفر ذنوبهم!! ويطيب لهم نساءهم!!!          |
|              | المسيح لم يفوض الأساقفة والبتاركة في التشريعـــ مناقضة    |
| 440          | النصارى لليهود                                            |
| <b>Y V A</b> | أمانة المثلثة أكبر خيانة                                  |
| ۲۸۳          | المسيح يكذب دعوى ربوبيته والهيته ويصرح بأنه نبى بشر       |
|              | ما يراد بلفظ «الأب» و«الرب» و«إلاله» و«السيد»             |
|              | في كتبهم التي اشتبهت عليهم. أسئلة على إلهية المسيح تنتظر  |
| <b>Y</b>     | الجواب من عباد الصليب                                     |

| ۳۱۳ | اعترفوا بالجميل                                        |
|-----|--------------------------------------------------------|
| ۳۱۳ | لو لم يظهر محمد بن عبد المطلب لبطلت نبوة سائر الأنبياء |
| ۳۱۳ | ينوا إسرائيل قبل موسى وبعده                            |

وباء جلولهم أصاب بعض مبتدعة الصوفية وعباد الجهمية ....

ووصفه بصفات الكمال .....

المثلثة خالفت أصول الأنبياء في تقديس الله

| الموضوع      |                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------|
|              | لايمكن للنصارى أن يثبتوا للمسيح فضيلة ولا نبوة إذا كفروا   |
| ۳۱٦          | بمحمد صلى الله عليه وسلم                                   |
| ۳۱۷          | اليهود أساتذة النصارى في قصة الصلب وأخبار المسيح           |
|              | أخبار اليهود والنصارى عن عيسى عليه السلام ونسبه            |
| 719          | لا يوثق بها                                                |
| ۲۲۱          | النصارى أشد الأمم افتراقاً في دينهم                        |
| ۲۲۱          | ما اتفقت عليه فرقهم المشهورة                               |
| ٣٢٢          | اختلاف فرق النصاري المشهورة في شخصية المسيح                |
| ٣٢٢          | الأرثوذكسا                                                 |
| ٣٢٣          | الكاثوليك                                                  |
| 3 77         | النساطرة                                                   |
| 3 77         | مذهب آریوس، وکان النجاشی علیه                              |
|              | محمد صلى الله عليه وسلم برأ المسيح وأمه من افتراء أعدائهما |
| ۳۲٦          | وأنزله المنزلة العالية، ونزه الله عن افتراء المثلثة عليه   |
| ۳۲۹          | ـــالمجامع النصرانية                                       |
|              | النصارى تلقوا أصول دينهم عن أصحاب المجامع ـــ (١٠) مجامع   |
|              | العلماء النصارى يكفر فيها بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضأ      |
|              | قصة المسيح قبل بعثه وبعده إلى أن رفع وما لاقى أتباعه من    |
| 444          | اليهود والقياصرة                                           |
| 240          | أول من ابتدع اللاهوت والناسوت في شأن المسيح هو بولس        |
| ٥٣٣          | المجمع الأول وكان في عهد القيصر الروماني قسطنطين           |
| ۳۳۸          | أول من ابتدع شارة الصليب قسطنطين                           |
|              | المجمع الثاني، وفيه وضعوا الأمانة                          |
|              | المجمع الثالث ــ مجمع الروح القدس                          |
| <b>7</b> \$X | المجمع الرابع ــ مجمع مريم                                 |

| ہفحة | الموضوع                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------|
| ٣٤٩  | المجمع الخامس_ مجمع أوطافي (أوطيسوس)                      |
| ۳٥.  | المجمع السادس_ مجمع خيلقيدونية                            |
| ۲۰۱  | المجمع السابع                                             |
| ۳٥٣  | المجمع الثامن                                             |
| 400  | المجمع التاسع                                             |
| ۲۰٦  | المجمع العاشر                                             |
|      | لو عرض دين النصرانية على قوم لم يعرفوا لهم آلهاً          |
| 401  |                                                           |
|      |                                                           |
| ۳٥٩  | نور النبوة                                                |
|      | يستحيل الإيمان بنبي من الأنبياء مع جحد نبوة محمد          |
| 409  | صلى الله عليه وسلم                                        |
| ۳٦.  | معجزات محمد صلى الله عليه وسلم أعظم وأدل                  |
| ٤٢٣  | إنكار النبوات معناه جحد الحالق والجهل بالحقائق            |
|      | ما وقع للفلاسفة والمجوس والنصارى واليهود من جحد الحالق    |
| 470  | والجهل بالحقائق                                           |
| ٣٦٩  | غباوة اليهود ونقضهم للعهود وتحريفهم وحسدهم هو الغاية      |
|      | اليهود قتلة الأنبياء وأكلة الربا والمنفردون بغاية         |
| ۲۷۱  | الخبث والبهت                                              |
|      | إشراق الأرض بالنبوة وظلمتها بفقدها المعرض عن النبوة يتقلب |
| ۳۷٦  | في ظلمات والمؤمن في أنوار                                 |

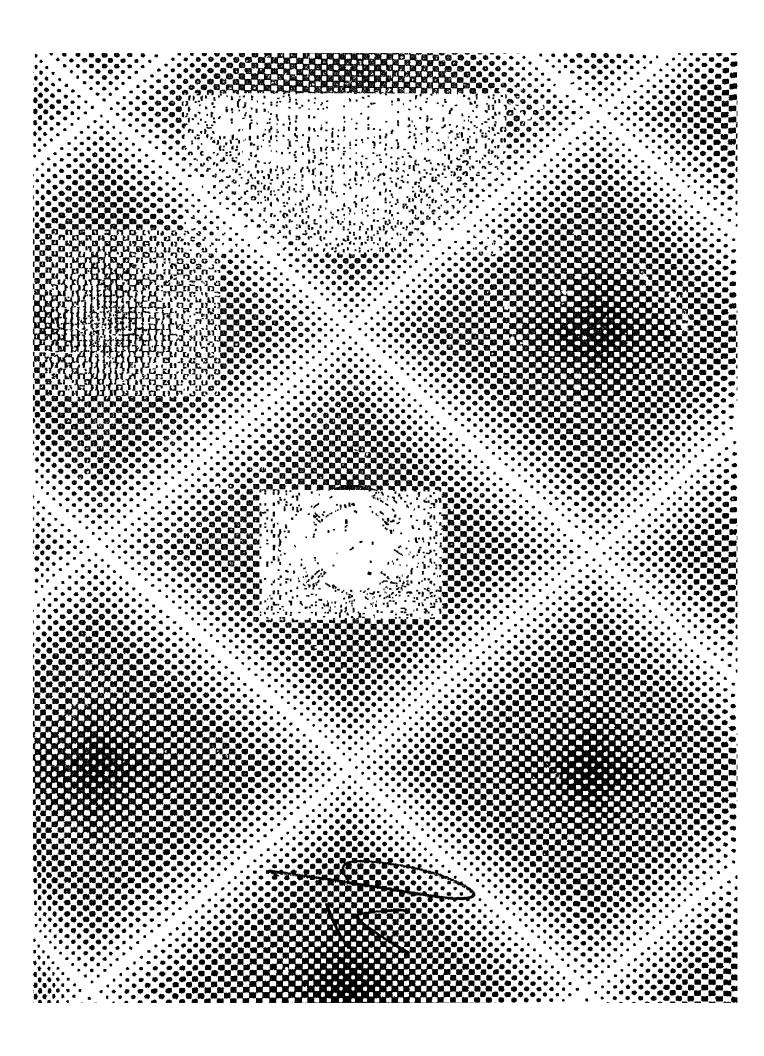



## Thanks to assayyad@maktoob.com

To: www.al-mostafa.com